

قر الكتاب بحمد الله الملك الوهاب نهار الاثنين ثالث يوم من شهر سوال سنة الانا بخطّ افقر عباد الله واحوجهم اليه اسير فنبه حسين بن حبّه بن عبّاس العصسي بلدا الشافعي مذهبا غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين والمسلمات وصلى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلم



لَمَّا أناك بلبابك توجُّدُه وأَحَقُّ مَن أَضْحَى له تَاجَاكا ثر ان احد بن اني دُواد وجد على الانشين لكلام بلغه عنه فاشار على المعتصم م ان يجعل b الجيش نصفين نصف مع الافشين ونصفا مع اشناس ففعل المعتصم ذلك فوجد الافشين منه وطال حزنه واشتد حقله فقال احد بن ابي دوأد للمعتصم يا 5 امير المؤمنين أن أبا جعف المنصور استشار أنصر الناس عنده في امر ابى مسلم فسكان من c جوابة ان قال يا امير المؤمنين ان الله له تعالى يقول لَوْ كَانَ فيهمَا آلَهَٰذُ الَّا ٱللَّهُ لَقَسَدَتَا ، فقال له ع المنصور حسبك أثر قتل ابا مسلم و فقال له المعتصم انت ايد ما حسبك يابا عبد الله فر وجه الى الافشين فقتله وزعموا انهم 10 كشفوا عنه فوجماوه غيير مختون ومات المعتصم بالله يهم الخميس لاحدى عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الاول سنة سبع أ وعشريين ومايتين وصلى عليه اب عبد الله احد بي الى دواد وكان المعتصم اوصى البيم بالصلاة عليه وكانت ولايته أثمان سنين وثمانية اشهر وسبعة عشر يوما وكان قد بلغ من السب تسعا 15 وثلثين سنة ١

وهذا آخر كتاب لا الاخبار الطوال على ما جمعة ابو حنيفة اجد بي داود الدينوري الحمة الله تعالى ورضى عند الله تعالى ورضى عند الله

20

a) P ajoute على . b) L يفعل على . c) L في . d) L omet الله

e) Cor. XXI, 22. f) P omet على . g) L omet مشلم ابنا مسلم عند . b) له عند . i) L خلافته الله . خلافته . b) P omet . الدينوري . الدينوري .

وقف ا بحداء عبد الله اخي بابك فحملا وجمل عليه القوّال من جميع النواحى فقتلوهم قتلا فريعا وانهزموا حتى دخلوا المدينة فدخلوا خلفه في طلبه وصارت a الحرب في ميدان وسط المدينة وكانت حبا لم يُم مثلها شدّة وقتلها في الدور والبساتين وهب 5 عبد الله اخو بابك فلما رأى بابك ان العساكر b قد احدقت به والمذاهب قد ضاقت عليه وان اسحابه قد قتلوا وفُلّوا و توجّه الى ارمينية وسار حتى عبر نهر الرس متوجّها الى الروم فلما عبر نهر d الرس قصد تحوه سهل بين سُنْباط e صاحب الناحية وقد كان الافشين كتب الى الحاب تلك النواحي والى الاكراد بارمينية 10 والبطارقة باخذ الطبق عليه فوافاه سهل بين سنباط وقد كان بابك غيّر لباسَه وبدّل زيّه وشدّ الخرّق على رجليه وركب بغلة باكاف فاوقع به سهل بسي سنباط فاخذه ١ اسيرا ووجه به الى الافشيبي فاستوثق منه الافشين وكتب الى المعتصم بالفتح واستأذنه في القدوم عليه فانن له فسار حتى قدم عليه ومعه بابك واخوه 15 فكان من قتل المعتصم لبابك وقطع i يديد ورجليد وصلبد ما هو مشهور، قالوا ولما قدم الافشين ومعد بابك اجلسه المعتصم على سرير امامه وعقد التاج على رأسه وفي ذلك يقول اسحق بن خلف الشاعر في قصيدته الله مدر فيها المعتصم بالله

ما غَبْتَ عن حَرْب تَحرَّقَ نَارُها بِالبَدِّ كَنْتَ هُنا وانتَ هُناكا لم وه عَـزَّتْ بِاَفْشِين حُسامِك أُمّـةً والدينُ مُهْتَسكُ بِه ٱستهْسَاكا

a) P مار. b) L العسكر. c) L قلوا . d) L omet . i) وقلوا P العباط; cfr. Tab. III, 1223. f) L omet . d). g) P مار. h) L فنائلا L فنائلا . واخذه . d).

وشخص الى درونه في خمسة آلف فارس والفي راجيل ومعم الف رجل من الفَعَلة حتى نبل درود واحتفر بها ف خندقا عظيما وبني عليها سرورا شاهقا فكان بابك واصحابه يقفون على جبال شاهقة فيشرفون منها على العسكر ويولولون ثمر ركب الافشين يوم الثلثاء لثلث بقين من شعبان في تعبية وحمل المجانيق وامم بابك ة رآذيون أن يحصِّون الله مشرفا على المدينة ومعم ثلثة آلف رجل وقد كان احتفر حوله الابار ليمتنع للخيل مناه فانصرف الافشين يومه الى خندقه ألم غدا عليه يـوم الجمعة في غرّة شهر ومصان فنصب المجانيق والعرادات على المدينة واحدقت القواد والروسآء واقبل بابك في انجاد المحابد وعبّام فقاتلو القوّاد قتالا شديدا الى 10 العصو فر انصرفوا وقد نكوا في الحابه واقام الافشين ستّة ايّام ثر ناقضه يوم للخميس لسبع نيال خلون من شهر رمضان واستعدّ له بابك فوضع على البدّ عَجَلا عظيما ليبسله على المحاب الافشين ثم ارسل بابك رجلا يقال له موسى الاقطع الى الافشين يسأله ان ياخرج السيد ليشافهه بما في نفسه فان صار الى مراده والا حاربه 15 فاجابه الافشين الى ذلك فخرج بابك حتى صار بالقرب من الافشين فى موضع بينهما واد فلما رأى الافشين كَفْر له فبسطه الافشين واعلمه ما في الطاعة من السلامة في الدنيا وآلاخة فلم يقبل فلك فانصرف الى موضعه وامر المحابة بالحرب فتسرّعوا الى ذلك ودهدهوا و العجل الذي كانوا اعدّوه فانكسر العجل وثاب المحاب 20 الافشين فدفعوهم الى رأس للبل وقد كان يوباره وجعفر لليباط

a) P ررود. b) L omet بها. c) La lacune du texte est suppléée par la conjecture, cfr. Tab. ۱۲۱۲, 8, 16. d) L ودهدوا. e) L ودهدوا.

قتل في تلك الوقعة محمد بن جيد الطوسيّ وهو الذي رثاء ابو تمّام بقصيدته الله يقول فيها

كان بنى نَـبْهان يـوم وفاتـه نُجُومُ سَمآه خَرَّ مِن بـينِـها البَدْرُ

5 وفيها يقول

فَاثْبَتَ في مُسْتَنقعِ الموت رِجْلَه مُ فَاثْبَتَ وَيُ مُسْتَنقعِ الموت رِجْلَة مُ وَقَالُ لَهَا لَا مِن تَحتِ اَخْمَصِكُ وَ المَحْشُرُ

فلما افضى الامر الى الى اسحق المعتصم بالله لمر تنكن همتنه له غيرة فاعد لله الاموال والرجال واخرج مولاه الافشين حَيْدَر بين كاوس اله فسار الافشين بالعساكر ولجيوش حتى وافى بَرْزَنْه ع فاقام بها حتى طاب الزمان وانحسرت الشلوج عن الطرقات ثمر قدّم خليفته و يوباره لا وجعفر بن دينار وهو المعروف بجعفر التحيّاط فى جمع كثير من الفرسان الى الموضع الذى كان فيه معسكرا وامرها ان يحفرا خندقا حصينا فسارا حتى نزلا هناك واحتفرا الخندق فلما يعقرا خندقا حصينا فسارا حتى نزلا هناك واحتفرا الخندق فلما المعتصم فى جماعة من القوال وسار هو حتى نزل الخندق ووجه المعتصم فى جماعة من القوال وسار هو حتى نزل الخندق ووجه يوباره وجعفرا الخياط فى جمع كثيف الى رأس نهر كبير وامرها بتحفر خندق آخر هناك فسارا حتى احتفراه فيلما فرغيا وافاها الافشين ثمر خيلف فى موضعه محمد بين خالد بمخاراخذاه له

a) L على من هنة ع ( كله على المحصل على الله على

مشلها قبلة فنها فنخ بابك واسره وقتله اياه وصلبه ومنها مازبار صاحب قلعة طبرستان فانه تحصّن في القلاع ولجبال فا زال به حتى اخذه فقتله م وصلبه الى جنب بابك ومنها جعفر الكرديّ وقد كان اخرب البلاد وسبى 6 الذراريّ فوجّه لخيول في طلبه ولم يزل به حتى اخذه وقتله وصلمه الى جنب بابك ومازيار ومن ذلك ة في عَمُوريّة وفي القسطنطينيّة الصغبي والاخرى فتحها الله على يديه c وكان ابتدآء امر بابك انه تحرّك في آخر ايّام المأمون وقد اختلف الناس في نسبه ومذهبه لل والذي صرَّ عندنا وثبت انه كان من ولد مطهّر بن فاطمة بنت الى مسلم هذه الله ينتسب e اليها الفاطميّة بن الخُرميّة لا الى فاطمة بنت رسول الله صلّعم 10 فنشأ بابك والحَبْل و مصطرب والفتي متصلة فاستفتح امره بقتل أ من حولة بالبَدّ واخراب i تلك الامصار والقُرى الله حواليه لتصفو له البلاد ويصعب مطلبه وتشتد المونة في التوصّل البيد واشتدت شوكته واستفاحل امره وقد كان المأمون وجه البيد حين اتصل بـ خبره عبد الله بن طاهر بن للسين في جيش عظيم فسار 15 اليه ونزل في طريقه الدينور في ظاهرها في مكان يعرف الى يومنا هذا بقصر عبد الله بي طاهر وهو كسرم مشهور ومكان مذكور ثر سار منها حتى وافي البدُّ وقد عظم امر بابك وتهيَّبه الناس فحاربوه فلم يقدروا عليه ففض جمعهم وقتل صناديدهم وكان ممن

وتسعين وماية وقتل وله ثمان وعشرون سنة وكانت ولايته اربع سنين وثمانية اشهر وبويع المأمون وهو عبد الله بن الرشيد يوم الاثنين لخمس بقين من لخرِّم سنة ثمان وتسعين ومائة وكان شهما بعيد الهمة ابتى النفس وكان نجم ولسد العبّاس في العلم وللكهة وقد 5 كان اخذ من جميع العلوم بقسط وضرب فيها بسهم وهو الذي استخرج كتاب اقليدس من الروم وامر بترجمته وتفصيله وعقد المجالس في خلافته للمناظرة في الادبان والمقالات وكان استاذه فيها ابا الهُذَيل محمد بن الهُذيل ه العَلّاف ودخل بلاد الجزيرة والشام فاقام بها مدّة طويلة ثر غزا الروم وفتح فتوحا كثيرة وابلى بلاءً 10 حسنا ثر توقّي على نهر البدندون ودفن بطرسوس يوم الاربعآء لثمان خلون من رجب سنة ثمان عشرة ومائتين b وكانت ولايته عشرين سنة وخمسة اشهر وثلثة عشر يوما وقد كان بلغ من السبّ تسعا وثلثين سنة وقد كان بايع لابنه العبّاس بي المأمون بولاية العهد من بعده وخلّفه بالعراق فلما مات هو على نهر 15 البدندون جمع اخوة ابرو اسحف محمد بن هرون المعتصم بالله اليه وجود القواد والاجناد فدعام الى بيعته فبايعود فسار من طرسوس حتى وافي مدينة السلام فدخلها وخلع العبّاس بس المأمون عنها وغلبه عليها وبايعه الناس بها وكان قدومه بغداد مستهل شهر رمصان سنة ثمان عشرة ومائتين 6 فاقام بها سنتين وه تر مرة باتداكه الى سُرّ مَن رأى فابتناها وأتاخذها دارا ومعسكرا وكانت في خلافته فتوحات لم تكن لاحد من الخلفآء الذين مصوا

a) P ajoute ماتين B) L P ماتين c) L ماتين. c) L ماتين

تحو البصرة والاعواز وتقدّم عرشمة الى بغداد فلم تقم لحمد قدمة حتى قُـتل وكان من امره ما كان، وان طاهر بين لخسين صعد من البصرة وتعدّم هرشمة حتى احدة ببغداد واحاطا محمد الامين ونصبا المنجنيق على داره حتى ضان محمد بذلك ذرعا وكان هرثمة بن اعين جحب صلاح حال محمد والابقاء على حشاشة ة نفسه فارسل اليه محمد يسأله القيام بامره واصلاح ما بينه ويين المأمون على ان بخلع نفسه عن الخلافة ويسلم الامر لاخيه فكتب اليه هرثمة قد كان ينبغي لك ان تدعو الى ذلك قبل تفاقم الامر فاما الآن فقد جاوز السيل الزبا وشغل لللي اعلم ال يُعمارا ومع ذلك فاني مجتهد في اصلاح امرك فصر التي لميلا ١٥ لاكتب بصورة امرك الى امير المؤمنين وآخذ لك عهدا وشيقا ولست آلُوه جدًّا ولا اجتهادا في كلّ ما عادة بصلاح حالك وقربك الى امير المؤمنين فلما سمع ذلك تحمد استشار نصحاءه ووزرآء فاشاروا بذلك عليه وضمعوا في بقاء مهجته فلما جنه الليل ,كب في جماعة من خاصّته وثقاته وجواريه يبيد العبور 15 الى هرشمة فاحس c صور بين السين بالراسلة الله جرت بينهما والموافقة الله اتبفقا عليها فلما اقبل تحمد وركب بمن معم المآء شدّ عليه طاعر فاخذه ومن معه ثر دعا به في منزله فاحستن رأسه وانفذه من ساعته الى المأمون واقبيل المأمون حتى دخل مدينة السلام وصفت له المملكة واستوسقت له الامور وكان قتل 20 تحمد الامين ليلة الاحد لخمس خلين من المحرّم سنة ثمان

a) L الْوَا . b) Tout ce qui suit jusqu'à la fin dans L est suppléé par une main postérieure. c) P فاحسب .

لعبد الرحي الابناوي في شلتين الف رجل من الابناء وتقدّم اليهم أن لا يغتروا كاغترار على بن عيسى ولا يتهاونوا كتهاونم فسار عبد الرجي حتى وافي كذان وبلغ ذلك طاهرا فتقدّم وسار نحوه فالتقوا جميعا فاقتتلوا شيها من قتال فلم يكون الاصحاب 5عبد الرحين ثبات فانهزم واتبعه الحابه فدخلوا مدينة هذان فتحصّنوا فبها شهرا حتى نفد ما كان معهم من النواد قل فطلب عبد الرحين الابناوي الامان له ولجميع الحابة فاعطاد ماهر ذلك ففت ابواب المدينة ودخل الفريقان بعصه في بعص وسار طاهر حتى هبط العقبة فعسكر بناحية أسداباذ ففكر عبد الرحي 10 وقال كيف اعتذر الى اميم المؤمنين فعبّاً في المحابِّم فلما طلع الفجر زحف بالحابه الى طاهر وهو غار فوضع فيه السيوف فوقفت طائفة من المحاب طاهر رجّالة يذبّون عن المحابه حتى ركبوا واستعدّوا هُر حَلُوا عَلَى عَبِدَ الرِّحِينِ والكابِدِ فاكتبُوا فَيَدُم الْقَـتَلُ فَلَمَا رأَى ننك عبد الرحن ترجّل في حُالة المحابه فقاتلوا حتى قُتل عبد 15 الرحين وقُتلوا معم وبلغ نلك محمدا فسُقط في يده وبرز جنوده فعقد لعبد الله كليشيّ في خمسة آنف رجل وليحيي d بون عليّ ابن عيسى في مثل ذلك فسارا حتى وافيا قرميسين وبلغ طاهرا فلك فسار تحوها فانهزما من غيب قيمال حتى رجعا الى حلوان فاقلما عناك، فبحف طاهم تحو حلوان فانهزما حتى لحقا ببغداد 20 واقام طاعم جلوان حتى وافاه قُرْثَمَة بن اعين من عند المأمون في ثلثين الف رجل من جنود خراسان فاخذ طاعر من حلوان

a) P والمحتى. b) L. P. نُعَبَّ c) L P الرحن efr. Tab. III , الرحن efr. Tab. III , الرحن efr. Tab. API, 8 et suiv. d) L P المحسن efr. Tab. مان , 11 et suiv.

انما كانوا نُتَخبا وان طاهر بين الجسين جمع اليد روساء اصحابه فاستشارهم في امره فاشاروا عليه ان يتحصّى عدينة الريّ وجارب القوم من فوق السور الى أن يأتيه مدد من المامون فقال لهم ويحكم اني ابصر بالحرب ل منكم اني متى تحصَّنتُ استضعفتُ نفسى ومل اهل المدينة اليه لقوته وصاروا اشدَّ علي من عدوى 5 لخوفهم من على بن عيسى ولعله أن يستبيل بعض من معى بالاطماع وانبرأى ان أنَّف الخييل بالخيل والرجال بالرجال والنصر من الله، ثمر نادى في جنوده بالخروج عن المدينة وأن يعسكروا بموضع يقال له القَلُومة فلما خرجوا عهد اعل الرقي الى ابواب مدينتهم فاغلقوها فقال طاعر لاصحابه يا قوم اشتغلوا بمن امامكم ولا تلتفتوا ١٥ الى من ورآءكم واعملموا المه لا وزر للم ولا ملجأ الا سيوفكم ورماحكم فاجعلوها حصونكم واقبل علتى بين عيسى نحو القلوصة فتواقف العسكران للحرب والتنقوا فصدقة اصحاب طاهم للملة فانتقصت تعبية على بن عيسى وكانت منه جولة شديدة فنادام على بن عيسى وقل ايها الناس ثوبوا و والملوا معى فرماه 15 رجل من الحاب طاهر فاثبته بعد أن دنا منه وتكن رماه بنشّابة وقعت في صدره فنفذت d الدرع والسلام حتى افضت الى جوف وخبر مغشيا عليه ميتا واستوت الهزيمة بالحابه فا زال المحاب ضافر يقتلونه وم موتون حتى حال الليل بينه وغنموا ما كان في عسكره من السلام والاموال، وبلغ ذلك تحمدا فعقد ٥٠

a) P واستشاره b) P فنفدت b c) P فنفدت d) L ففدت d .

كانت أزيدة تقدّمت الى عليّ بين عيسى وكان اتاف مودّعا فقالت له أن محمدا وإن كان ابنى وثمرة فوادى فإن لعبد الله من قلى α نصيبا وافرا من المحبّة وانا التي b ربّيتُ وانا احنو علية فآيدك أن يبدأه و منك مكروه أو تسير أمامه بل سر أذا ة سرتَ معه من ورآئه وان دعاك فلبه ولا تركب حتى يركب قبلك وخذ بركابة اذا ركب واظهر له الاجلال والاكرام ثر دفعت اليه قيدا من فصدة وقالت أن استعصى عليك في الشخوص فقيده بهذا القيد، وإن محمدا انصرف عنه بعد إن اوعز اليه واوصاه بسكل ما اراد وسار على بن عيسى بن ماهان حتى صار 10 اني حلوان فاستقبله عير مقبلة من الريّ فسأله عن خبر طاعر فاخبروه انه يستعدّ للحرب فقال وما طاهر ومن طاهر ليس بينه ويين اخلاء الريّ الا ان يبلغه اني قد جاوزت عقبة عَمَدان ثر سار حتى خلف عقبة همذان ورآء فاستقبله عير اخرى فسألهم عن الخبر فقالوا أن طاهرا قد وضع العضاء لاسحابه وفرق 15 فيثم السلاح واستعدّ للحرب فقال في كم عو فقالوا في زعاء عشرة آلف رجل فاقبل لخسي بي علي بي عيسى على ابيد فقال يا ابة ان طاعرا لو اراد الهرب له يقم بالريّ يوما واحدا فقال يا بُني انها تستعد الرجال لاقرانها وان شاعرا نيس عندي من الرجال الذين يستعدون لمثلى ويستعدّ له مثلي، وذكروا أن مشايخ 20 بغداد قالوا لم نبر جيشا كيان اظهر سيلاحا ولا اكملَ عُدّة ولا افرة خيلا ولا انبل ,جالا من جيش علي بن عيسى يوم خرج

a) P الذي B) L P الذي c) L ابداه; P ابداه

الارض على حين كَلَب من علاقها ووَفَّى من سَدَّها وضعف من جنودها ومتى اخللتُ بها او زلت a عنها لم آمن انتقاض الامور فيها وغلبة اعدائها عليها بما يصل ضرره الى امير المؤمدين حيث هـ و فرأى امير المؤمنين في أن لا ينقص ما ابرمه الامام الرشيد، وسار القوم بالكتاب حتى وافوا به الامين واوصلوا الكتاب 5 اليه فلما قرأه جمع القواد اليه فقال لهم اني قد رأيت صرف اخى عبد الله عن خراسان وتصييره معى ليعاونني فلا غنى بي عنه فا ترون فأسكت القوم فتكلّم خازم بن خُزيمة فقال يا امير المؤمنين لا تحمل قوادك وجنودك على الغدر فيغدروا بك ولا يرون منك نقص العهد فينقصوا عهدك قل محمد ولكن شيخ هذه 10 الدولة على بن عيسى بن ماهان لا يرى ما رأيت بل يرى ان يكون عبد الله معى ليوازرني ويحمل عنى ثقل ما أنا فيه بصدده، ثر قال لعلى بن عيسى اني قد رأيتُ ان تسير بالجيوش الي خراسان فتلي امرها من تحت يدّي موسى بن امير المؤمنين فانتخب من للنود ولليوش على عينك ثر امر بمايوان للند 15 فدُفع اليه فانتخب ستّين الف رجل من ابطال الجنود وفيسانهم ووضع للم العطآء وفرق فيلم السلام وامره بالمسير فخرج بالجيوش وركب معم محمد فجعل يُسوصيه ويقول اكسم من هناك من قسواد خراسان وصَعْ عن اعمل خراسان نصف الخراج ولا تُبق على احد يشهر b عليك سيفا او يرمى عسكرك بسام ولا تدع عبد الله يقيم 20 الا ثلثا من يهم تصل اليه حتى تُشخصه الى ما ع قبلي، وقد

a) P نشهر b) P شهر c) P omet له.

مصلحته فان ذلك أعْدودُ على امير المؤمنين من مقامه جراسان واعم للبلاد وادر نلفيء واكبت للعدر وآمن للبيصة، ثر وجم الكتاب مع العبّاس بن موسى وتحمد بن عيسى وصائر صاحب المصلى فساروا نحو خراسان فاستقبله ضاهر بين للسين مُقبلا من ة عند المأمون على ولاية الرقى حتى انتهوا الى المأمون وهو عدينة مرو فدخلوا عليه واوصلوا الكتاب اليه وتكلموا ففكروا حاجة امير المؤمنين الامين a اليد وما يرجبو في قربه من بسط المملكة والقوَّة على العدُّو فابلغوا في مقالتهم وامر المأمون بانزالهم واكرامه، ولما جيّ عليه الليل بعث الى الفصل بن سهل وكان اخص وزرآئه 10 عنده واوثقام في نفسه وقد كان جرّب منه وثاقة رأى وفصل حزم فلما اتاه خـلا بـ واقرأه كتاب محمد واخبره بما تكلّم بد الوفد من امر التحصيص على المسير الى اخيم ومعاونته على امره قال الفضل ما يريد بك خيرا وما ارى لك الا الامتناع علية قال المأمون فكيف يمكنني الامتناع عليه والرجال والاموال معه والناس مع المال 15 قل الفصل آجّلني ليلتي هذه لآتيك غدا بما ارى قل له المأمون امس في حفظ الله فانصرف الفضل بس سهل الى منزله وكان منجما فنظم ليلته كلّها في حسابه ونجومه وكان بها ماهرا فلما اصبح غدا على المأمون فاخبره انه يظهر على محمد ويغلبه ويستولى على الامه، و فلما قال له ذلك بعث الى الموفد فاحسي ٥٥ صلاتهم وجوائزه وسألهم أن يحسّنوا امره عند الامين ويبسطوا من عـ فره وكتب معام اليه اما بعد فان الامام الرشيد ولاني عـ فه

a) P omet الأمين.

لقد جَلَّل اللَّهُ الكِّرامـةَ أُمَّةً يَكُونُ امـيـرُ المُؤمنينَ آمينَها حيت حماها بالقَنابِل م وانقَنَا ووقيت نُنْياها عليها ودينَها يَــوَاك بَنُو الْمنْصُور أَوْلَاهـمُ بها وان أَشْهَروا غير الَّذي يَكْتنمونَها فوصلة جميعا وفضَّله، فر ان محمدا الامين دع اسمعيل بين صَبيم كاتب السرّ فقال ما الذي ترى يابن b صبيم قل ارى دولة ٥ مباركة وخلافة مستقيمة وامرا مقبلا فتمم الله ذلك لامير المؤمنين بافضله واجزله قل له محمد اني لم أبغك قاصًا انها اردتُ منك الرأى قل اسمعيل أن رأى امير المؤمنين أن يبوضح لى الامر لأشير عليه عبلغ رأيمي ونُصحيى فعل قل اني قد رأيتُ أن اعزل اخبى عبد الله عن خراسان واستعمل عليها موسى بن امير المؤمنين قل اسمعيل 10 أعيذك بالله يا امير المؤمنين ان تنقص ما اسمه الرشيد ومهده وشيَّد اركان قال محمد إن المشيد مُوع عليه في امر عبد الله بالزُخْرَف وجلك بابن صبيح أن عبد الملك بن مروان كان أحزم رأيًا منك حيث قل لا يجتمع فحلان في هجمة الا قتل احداثا صاحبه قل اسمعيل اما اذ على هذا رأيك فلا تجهوره بل اكتب 15 اليه واعلمه حاجتك اليه بالحصرة ليُعينك على ما قلَّمك الله من امر عباده وبلاده فاذا قدم عليك وفرقت بينه وبين جنوده كسرت حدّه وظفرت به وصار رهنا في يديك فأت في امره ما اردت قال محمد اجدت الله صبيح واصبت هذا لعرى الرأى ، قر كتب اليد يعلمه أن الذي قلَّده الله من أمر الخلافة والسياسة قد اثقله ١١٥ ويـسـأله أن يقدم عليه ليعينه على امروه ويُشير عليه بما فيه

فلما اشتد به الوجع قال للفصل بن الربيع يا عباسي ما تقول الناس قل يقولون ان شانعي امير المؤمنين قد مات فامر ان يُسْرَج له حمار ليركبه وبخرج فأسرج له وحمل حتى وضع على السرج فاسترخب فخذاه ولم يستطع الثبوت فقال أرى الناس قد صدقوا s ثر توقى وذلك في سنة ثلث وتسعين ومائنة يوم السبت لخمس ليال خلون من جمدى الآخرة a وكانت خلافته ثلثا وعشرين سنة وشهرا ونصفا واتت الخلافة تحمدال الامين ببغداد يوم الخميس للنصف من جمدى الآخية ونعاه للناس يهم المعلا ودعام الى تجديد البيعة فبايعوا ووصل الخبر بسوفاة الرشيد الى المأمسون 10 وهو عمدينة مرو يوم الجعة لثمان خالون من الشهر فوكب الى المسجد الاعظم ونبودى في الجنود وسائم الوجوة فاجتمعوا وصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه وصلّى على النبتى وآلمه ثر قال ايها الناس احسى الله عَـزآءَنا وعـزآءَكـم في الخليفة الماضي صلوات الله عليه وبارك لنا ولكم في خليفتكم وكادت مدّ الله في عمره فر 15 خنقته العبرة فسح عينه بسواده فر قل يا اهل خراسان جَدوا البيعة لامامكم الامين فبايعه الناس جميعا، ولما اتت الخلافة محمدا وبايعة الناس دخيل عليه الشعرآء وفيه الحسن بن هانيً فانشدوه وقام للسن في آخرهم فانشده قوله

الا دَارِها بانمآ حتى تُلينَها فلَنْ تُكرمَ الصَهْبآ حتى تُهينَها هو وَحُمْراۤ قبلَ المَوْجِ مَعْرآ بعدَه كان شُعاع الشَّمْس يَلْقَاك دُونَها كان يُلوقينًا رَواكِدَ حَوْلَها وزُرْق سَنانِيرٍ تُدِيرُ عُيرُ عُيونَها

a) P الأخرى b) L محمد c) P كالمغنة.

السلام فضحتي بقصر اللصوص فر دخل بغداد ولم ينزلها ومضي حتى انتهى الى السالحين وفي من مدينة السلام على ثلثة فراسم فبات بها فر سار عامدا للرقة حتى وافاها وامر عند ممرّ ببغداد بخشبة جعفر بن يحيى أن تُكْرَى وأقام بالرقّة بقيّة ذلك العام فلما دخلت سنة تسعين ومائة خرج غازيا لارص الروم حتى وغلة فيها وانتهى الى هَرَقْلة فافتتحها ه ، وفي نلك العام خرج رافع بن نصر بين سَيّار مغاضبا بارض خراسان وكان سبب خروجه ان على بن عيسى بن ماقان لما ولى خراسان اسآء السيرة وتحامل على من كان بها في العرب واظهر الجور فخرج عليه رافع فواقعه وقعات ثر انحاز فيمن اتبعه من اهل خواسان وكانوا زهاء 10 ثلثين الف رجل في سمرقند واقام عدينتها وبلغ ذلك الرشيد فعزل على بن عيسى عنها واستعمل عليها هَرْشَمة بن أعْيَن هُر انصرف الرشيد قافلا من الروم حتى نزل مدينة السلام عامد ذلك واستخلف ابنه تحمدا على دار المملكة وخرج عامدا لارص خراسان ليتولّي حرب رافع بنفسه، ودخلت سنة اثنتين وتسعين 15 ومائذ وفيها خرجت النُحرُّميّذ بارض الجبل في المرّة الرولي فوجّه اليالم محمد الامين بعبد الله بن مالك الخزاعيّ فقتل منه مقتلة عظيمة وشرد بقيته في البلدان وسار الرشيد حتى وافي مدينة طوس فنزل في دار حُميد الطوسيّ ومرض بنها مرضا شديدا فجُمع له الاطباء يعالجونه فقال 20

إِنَّ الطَّبِيبَ بطبِّه ودّواتْه لا يَسْتطيعُ دفاعَ مَحْدُورٍ جَرَى مَا للطبيب يَموتُ بالدّآء الَّذي قد كان يَشْفي مثله فيما مصّى

a) P اوغنغ ( b) P فيها a.

لعلى بن عيسى بين ماهان على خراسان وفي ذلك العام خرج البرشيد الى ارض الشام واخذ على الموصل فلما وافاها امم بهدم مدينتها وقد كنوا وثبوا بعامله ، وفي ذلك العام وثب اهل خراسان بعاملي فقتلوه فاقلم بالشام علمه فالك فر خرج حاجا فلما و انصرف قصد الانبار فنزل به مدينة ابي العبّاس وفي من الانبار على نصف فرسمخ وقد كان بقى بها جمع عظيم من ابناء اهل خراسان توالدوا بها حتى كثروا فه الى الآن فاقام بها شهرا ثر توجّه منها الى الرقّية فاقلم بها شهرا وخرج منها غاريا الى ارض الروم فافتتخ مدينة من مدناه تسمّى معصوف ثر انتصرف الى ١١ الرقة فاقم بها بقية عمد ذلك علما كان اوان خَيَّ حجّ فقصى نسكه وجعل منصرفه على الرقة فافام بها وولَّي يزيد بين مَرَّيد ارمينية أثر قدم من الرقعة سنة اربع وثمانين ومائة حتى وافي مدينة السلام ونول قصره بالرصافة واخذ عمَّاله بالبقايا ، ثر سار من مدينة السلام في سنة خمس وثمانين ومائة عائدا الى البقة 15 وقد كان استضابها فلما كن أوان لخم حمّ فمر بالمدينة فاعطام ثلث اعطيات واعضى اهل مكّة عطاءين ثر انصف فقصد الانبار فاقام بهنا شهرا ثر انصرف الى مدينة السلام ثر عقد البيعة لابنه القسم بعد محمد وعبد الله وولاه الشام فوجه القسم عليها ه عمّاله، وحمِّ الرشيد سنة ثمان وثمانين ومائنة وانصرف وو فنول لخيرة واقام بها أياما فر دخل مدينة السلام، وفي سنة تسع وثمانين سار اني الريّ فاقم بها شهرا ثر انصرف نحو مدينة

a) P لبيله.

ما جرى بيننا من موسى بين جعفر بين محمد فلذلك قال ما قال، قال الاصمعي وكان الرشيد بحبّ السمر ويشتهي احماديث الناس فكان يرسل التي اذا نشط لذلك وجبي عليه الليل فاسامره فاتيت ذات ليلة ولم يكن عنده احد فسامرته ساعة ثر اطرق وفكر فره قال يا غلام علمي بالعبّاسيّ b يعني الفضل بين البيع و فحصر ودخل فانن له بالجلوس فقال يا عباسي c اني عنيتُ بتولينة العهد ومثبتُ الامم d في محمد وعبد الله وقد علمت اني ان ولِّيتُ محمدا مع كوبه هواه وانهماكه في اللهو واللذَّات خلَّط على الرعية وضيع الرأى حتى يطمع فيه الاقاصى من اهل البغى والمعاصى وان صرفتُ الامر الى عبد الله ليسلكنّ به الحجّة 10 وليصلحن المملكة وأن فيه لحزم المنصور وشجاعة المهدى فاترى قال الغصل يا امير المؤمنين ان هذا امر خطير عظيم والزلّة فيه لا تستقال وللكلام فيه مكان غير هذا فعلمتُ انهما يحبّان الخلوة فقمت عنهما وجلست و ناحيةً من f صحى الدار ذا زالا يتناظران الى ان اصبحا واتَّفق رأيهما على تولية تحمد العهد وتصيير عبد 15 الله من بعده وقسمة الاموال وللنود بينهما وان يقيم تحمد بدار الخلافة ويتولّى المأمون خراسان فلما اصبح المر جمع و القوّاد فاجتمعوا اليه فدعام الى بيعة محمد ومن بعده الى بيعة المأمون فاجابوا الى ذلك وبايعوا ، وفي سنة ثمانين ومائمة عقد المشيد

a) L و . i) L العبّاس . c) L العبّاس . d) L
 مثبت الامر au lieu de مثبت الامر e) L ajoute المرعنية الامر f) L عنهما . g) P

وقلت يا كسائني وهل يُغنى الحذر وذُكم عن الاصمعيّ قال دخلت على الرشيد وكنت غبت عنه حولين بالبعمة فاوماً التي بالجلوس قريبا ، منه فجلستُ قليلا ثر نهضت فارماً التي ان اجلس فجلست حتى خفّ 6 الناس فر قل لي c يا اصمعيّ الا تحبّ ان تبي محمدًا 5 وعبد الله قبلت بلى يا امير المومنين اني لاحب نلك وما اردت القيام الا البيهما لاسلم عليهما قال لا تكفى فر قال على عحمد وعبد الله فانشلق المسول وقل اجبيبا اميه المؤمنين فاقبلا كانهما قمرا افق قد قاربا خُطاها وضربا ببصرها الرص حتى وقفا على ابيهما فسلما عليه بالخلافة واومأ البهما فدنيا منه فاجلس محمدا 10 عن يبينه وعبد الله عن شماله ثر امنى عضارحتهما فكنت لا أُلقى عليهما شيعًا من فنون الادب الا اجابا فيه واصابا فقال كيف ترى ادبهما قلت يا امير المومنين ما رأيتُ مثلهما في ذكائهما وجودة ذهنهما فاضال الله بقآء في الآمة من رأفتهما ومعطفتهما فصبّهما الى صدره وسبقَتْه عبرته حتى تحدّرت دموعه ثر انن 15 لهما حتى اذا نهضا وخرجاً قل كيف بكم اذا ظهر تعاديهما وبدا تباغضهما ووقع بأسهما بينهما حتى تسفك الممآء ويوت كثير من الاحياء انهم كانوا موتى قلتُ يا امير المؤمنين هذا شيء قصى به المنجّمون عند مولدها او شيء اثرته العلما في امرها قل لا بيل شيء اثرته العلمآء عن الاوصياء عن الانبياء في امرها، 20 قالوا فكان المأمون يقول في خلافته قد كان الرشيد سع جميع

a) Ici une lacune dans L qui est supplée par une main postérieure. b) L حف c) L omet خ. d) L فقال e) P فقال f) est placé au dessus de رَأَفتهما du texte.

الى العراق فوافى اللوفة ، وعقد لابعى العبِّنس الموسيّ على خراسين فلبث عليها عامين فر عزله واستعمل عليها محمد بن الاشعث وفي سنة اربع وسبعين ومأئة وقعت العصبية بارض الشام بين المصريّة واليمانية فتحاربوا حتى أنتل بين الفريقين بشر كثير، وحمِّ الرشيد في ذلك العام بالناس ومعد ابناه محمد وعبد الله 5 وكتب بينهما كتابا بولاية العهد لمحمد ومن بعده لعبد اللة المأمون وعلَّق اللَّاب في جوف اللعبة ثر انصرف الى مدينة السلام واستعمل على خراسان الغطريف بن عطآء ، قال على بن حمزة اللسآئي ولاني الرشيد تأديب محمد وعبد الله فكنت اشدد عليهما في الادب وآخفهما به اخفا شديدا وخماصة محمدا 10 فاتتنى ذات يوم خالصة جارية أم جعفر فقالت يا كستني ان السيدة تقرأ عليك السلام وتقبل لك حاجتي اليك ان ترفق بابنى محمد فانه ثمرة فوادى وقرة عيني وانا ارتى عليه رقه شديدة فقلتُ لخالصة أن محمدا مرشَّم للخلافة بعد أبيه ولا يجوز التقصير في بابه فقالت خالصة أن لرقة السيَّدة سببًا أنا تخبرك 15 به انها في الليلة التي ولدته أريب في منامها كان اربع نسوة اقبلن اليه فاكتنفنه عن يمينه وشماله وامامه وورآثه فقالت التي بين يديد ملك قليل العم صيّق الصدر عظيم الكبر وافي الامر كثير الوزر شديد الغدر وقالت التي من ورائد ملك قصّاف مبذر متلاف قليل الانصاف كثير الاسراف وقالت التي عن يمينه ٥٥ ملك صحم قليل لخلم كثير الاثم قطوع للرحم وقالت التي عن يساره ملك غدّار كثير العِثار سريع الـدَمار ثر بكت خالصة

a) P قضاف.

فكانت خلافته عشيين سنة وتوقي وله ثلث وستبي سنة ورفين باعلى مكَّة ، ثر بمبع للمهدى بن المنصور يوم السبت لسبع عشرة ليلة خلت من ذي تلجة وفي ذلك العام امر المهدي ل بانتخاذ المقاصير في جميع مساجب الجماءات فرحم المهدى سنة ستين ة ومائة فانصرف على المدينة فامر ان يشترى ما حول المسجد من المنازل والدور فيوسع به المسجد وفي سننة اثنتين وستين ومائة خرجت المُحمّرة جرجان فسار البيام عمر عبى العالمَ ففرّقام وفي نلك العام عقد المهدى ولاينة العهد لابنه موسى الهادى وس بعده لابنه هرون الرشيد وفي سنة تسع وستين خرج موسى بن 10 المهدى الى جرجان وخرج المهدى الى ماسبدان d فاقم بها متنوّها ومات بها وعو أبن ثلث واربعين سنة وكانت خلافته عشر سنين وشهرا ونصفا واتت الخلافة موسى الهادى وهو بجرجان وبوبع عدينة السلام لثمان بقين من الحرّم وفي نالك العام خرج للسين ابن على بن للسن بالمدينة وسار نحو مكّة فلقيه عيسى بن موسى 15 والعبّاس بن عليّ فقتلاه، وفي سننة سبعين ومائنة توفّي الامام موسى بن المهدى بعيسياباذ في النصف من شهر ربيع الأول وكان له يموم توقي اربع وعشرون سنة وكانت خلافته سنة وشهرا واربعة وعشرين يوما وفي ذلك العامر استنخلف هرون الرشيد وحج وانصرف عملى المدينة فوضع لاعلها العطمة واجزل لهم فاقبل

a) Lomet le passage entre تـوفقي et تـروفي et تـروفي. b) Pomet المهدى et يرو المادى et عرو المهدى e) Pomet ماسبدان e و المهدى e) Pomet ماسبدان e و المهدى

المؤمنيين ما احدُّ اعدى لك من ابن مجالد أيطوى عنك م النصيحة ويمنعك من ينصحك وانك لمبعوث وموقوف ومسؤول عن مثاقيل الذرّ من الخير والشرّ قال فرمي السيم ابو جعفر بخاتمه وقال قد وليتك ما ورآء باني فادع احجابك فولهم فقال ان احجابي لى c يأتوك حتى يروك قد عملتَ بالعدل كما قبلتَ بالعدل ثر 5 dانصرف، وسار ابو جعفر من البصرة سنة ثلث واربعين نحو الجبل حتى وافي مدينة نهاوند وقد كان بلغه طيببها فاقام بها شهرا هر انصرف حتى اتى المدائن فاقام بها بقيّة عامه ذلك وعقد منها للخُرِيمة بن خيازم عبلي جميع طبرستان حتى اذا آن اوان الحج خرج منها حاجًا سنة اربع واربعين ومائة ونول الربكة فلما قصى 10 جّه انصرف ولم يدخل المدينة وفي ذلك العام خرج عليه محمد ابن عبد الله بس للسن بس اللسن e بن على بن ابى طالب عليه السلام الملقب بالنفس الزكية فوجّه البيه ابو جعفر عيسى ابن موسى بن على في خيل فقُتل أ رحمه الله وخرج اخوه ابراهيم ابن عبد الله بن لخسن بن لخسن فقتل رضوان الله عليه، وفي سنة 15 ثمان وخمسين ومائة g حمّ ابو جعفر فنزل الأبطح على بئر ميمون فرص بها وتوقّى غداة السبت لستّ خلون من ذي للحجّة فاقام للحجّ للناس في ذلك العام ابرهيم بن محمد لل بن جيبي بن محمد بن عليّ ابن عبد الله بول العبّاس وصلّى على ابي جعفر عيسي بن موسى

لاهلها العطآء فاسنى لهم في الوزن وفرِّن فسيسهم للجوائز ومصمى خو الشام تاصدا لبيت المقدس حتى وافاعا فاتام بها شهرا ثر سار الى البقة فاقام بها بقيّة عامه ذلك فر سار من الرقة حتى وافي مدينة السلام فاقلم بها حولا كاملا، ثر سار منها سنة اثنتين واربعين ة ومائة تحو البصرة حتى وافاها فبلغه ان الراونديّة تداعوا وخرجوا يطلبون بشأر ابي مسلم وخلعوا الطاعة فوجه اليه خازم بن خزيمة فقتله وبدده في الارص فر عقد لمَعْن بن زائدة من البصرة عملى اليمن واقام عاممة ذلك بالبصرة ، وزعموا ان عمرو بن عبيد دخل اليه فلما راه ابو جعفر صافحه واجلسه الى جانبه فتكلّم عمو 10 فقال يا امير المؤمنين أن الله قد أعطاك الدنيا باسرها فاشتر نفسك من الله ببعضها واعلم بان ل الله لا يرضي منك الا بما ترضاه منه فانك لا ترضى من الله الا بان يعدل عليك وان الله لا يرضي منك الا بالعمل في رعيتك يا اميه المؤمنين ان من ورآء بابك نيرانًا تَأْجُمُ من للهر وما يُعْمَل من ورآء بابك بكتاب الله ولا ds بسنّة d رَبُّكَ بعاد المير المؤمنين أَلَمْ تَرَ كيْف فَعَلَ رَبُّكَ بعاد ارَّمَ ذَات العماد عتى اتى على آخو السورة ثر قال f ولمن عمل والله بمثل و عمله ' قالوا لا فبكي ابيو جعفر فقال ابين مجالد ن مَمْ يا عبرو قد شققت على امير المؤمنين منذ اليوم قال عمرو من هذا يا اميم المؤمنين قال عدن اخبك ابن مجالد له قال عرو يا امير

a) L P البَونديّة. b) P أن c) D'ici jusqu'à همّار, 12 وبويع L présente une lacune remplie par une main postérieure. d) L مثل e) Kor. LXXXIX: 5, 6. f) L omet لق. g) L مثل له L كالد تا يا كالد كات . ولا يا كالد كات .

في كلّ صبّة ثلثة آلف درم واحس الحاب ابي مسلم بالامر فصاحوا وسلوا السيوف فامر ابو جعفر بتلك الصرر فقلافت اليهم مع رأس ابي مسلم وصعد عيسى بن علي الى اعلى القصر وقال يا اهل خراسان انها كان ابو مسلم عبدا من عبيد امير المؤمنين وجد عليه فقتله فليُفرخ روعُكم فان امير المومنين بالغُ أمالَكم 5 فترجّل القوم وتناولوا تملك الصرر كلّ واحمد صوّة وترك الرأس مقدوفا أثر أن ابا جعفر وضع لاصحاب ابي مسلم العطآء ووجه الاموال الى عسكم ابى مسلم حيث خلَّفه فاسنى للم العطآء وكتب كتابا فقبي عليه يبسط فيه أماله واجزل صلات القوال والاشراف منه فارضام ذلك واستدفَّت الخلافة لابي جعفر المنصور سنة ثمان 10 وثلثين ومائة فوجه عمّاله الى اقطار الارص وان ابا جعفر احب ان يبنى لنفسه وجنويه مدينة ليتخذها دار المملكة فسار بنفسه يرتاد الاماكن حتى انتهى الى بغداد وفي انذاك قريدة يقوم بها سوى في كلّ شهر فاعتجبه المكان فخطّ لنفسه وحشمه ومواليه وولده واهل بيته المدينة وسماها مدينة السلام وبني قصره وسطها 15 الى المسجد الاعظم ثر خطّ لجنوده حول المدينة وجعل اهل كلُّ بلد من خاسان في ناحية منها منفردة وامر الناس بالبنآء ووسم عليه في النفقات وامر فاحدف نهر الفرات من ثمانية فراسم وُفُوعَة a النهر من دممّا فأجرى الى بغداد نيلًني فيد موادّ الشام والجيزية كما تأتى مواد الموصل وما اتصل بالموصل في دجلة وكان وي بداوه اياها في سنة تسع وثلثين ومائدة ثر أن أبا جعفر حمَّ بالناس سنة اربعين ومائة وجعل منصرفه على مدينة الرسول فوضع

a) P مُوفِقة .

يا امير المؤمنين انسيت حسن بلآئي وفصل قبيامي واتعابي نفسى ليملى ونهاري حتى سقت هذا السلطان اليكم قال ايو جعفر يابن الخبيثة والله لو قامت مقامك امنة سوداء لاغنت غناك انها تأتَّى لك الامور في ذلك بما احبِّ الله من اظهار دعوتنا اهل ة البيت ورد حقنه الينه ولو كان ذلك حولك وحيلتك وقوتك ما قطعت فتبيلا ألست يابن اللخنآء الذي كتبت التي تخطب عمَّتي آمنة بنت عليّ بن عبد الله وتزعم في كتابك أنك ابن سليط بن عبد الله بن عبّاس لقد ارتقيتَ مرتقّي معبا فقال ابو مسلم يا امير المؤمنين لا تُدخل على نفسك الغمّ والغيظ 10 بسببي فاني اصغر قدرًا من ان ابلغ منك هذا فصفَّق ابو جعفر بكقيه ٥ ثلثا وخرج عليه القوم بالسيوف فلما رأم ابو مسلم ايقي بالامر فقام اني ابي جعفر فتناول رجله ليقبلها فرفسه ابو جعفر يرجله فوقع ناحيةً فاخذته السيوف فقال ابو مسلم اما من سائح يحامي به المرء عن نفسه فصربوه حتى خمد وامر به أبو جعفر 15 فلُفٌ في بساط ووضع ناحيةً c من البيت وقد كان ابو مسلم قبل دخولة على ابى جعفر قال لعبيسى بن على ادخل معى الى امير المؤمنين فاني اريب معاتبته في بعض الامور فقال له عيسى تقدّم فاني على اثرك فاقبل عيسى حتى دخل على ابي جعفو فقال يا امير المومنين أين ابو مسلم قال ابو جعفر ها هو ذاك وه ملفوفا في ذلك البساط قل عيسى اقتلتَه أنَّا لله فكيف تصنع بجنوره وعولاء قد جعلوه ربا فام ابو جعفر فهُبَبَّت الف صرّة

a) P مرتقبا ( b ) و بكفّه b ، مرتقبا ( c ) و مرتقبا .

في الف فارس من افاضل من كان معم من جنود خراسان والقواد وقد كان ابو مسلم يقهل ان المنجمين اخبروني ان لا اقتل الا بالروم حتى وافي ابا جعفر بالرومية فدخل عليه فقام اليه ابو جعفر وعانقه واظهر السرور بانصرافه وقل له كلت تمضى من قبل ان اراك وأفضى a البيك بما اريد فقم فضع عنك ثيابك وانزل حتى ه يذهب كلال السير عنك فخرج ابو مسلم الى قصر قد أعد له ونهل المحابد حولد فكث ثلثة ايّام يغدو كلّ يوم الى الى جعفر فيدخل على دابَّته حتى ينتهى الى باب المجلس الذي فيه الامام فينزل ويدخل اليه فيجلس عنده مليًّا فيتناظران في الامور فلما كان في اليوم الرابع وطَّن له ابو جعفر عثمن بن نَهيك وكان على 10 حرسة وشبّت بن روح وكان على شرطته وابا فلان بن عبد الله وكان على للخييل وامرهم أن يكمنوا في بيت الى جنب المجلس الذي كان فيه وقل لهم اذا انا صفقتُ يديّ c ثلثا فاخرجوا الى ابعي مسلم فبصَّعور وامر كاجب اذا دخل ابو مسلم ان يأخذ عنه سيفه واقبل ابو مسلم فدخل واخذ لخاجب سيفه فدخل 15 مغصبا وقل يا اميم المومنين فعل بي ما لم يفعل بي مثله قط أخذ السيف من عاتقي قال ابو جعف ومن اخذه لعنه الله اجلس لا عليك فجلس وعليه قبآء اسود خز ووضع له متكا ولم يكن في البيت غيرها فقال ابو جعفر ما اردتَ بمصيّل تحو خراسان قبل لقائم قل ابو مسلم لانك وجّبيت في اثرى الى الشام امينا في 20 احصاء الغنائم اما وثقت بي فيها فاغلظ له ابو جعفر الللام فقال

a) P يكنوا (qui est corrigé sur la marge en يبدئ avec و au dessus. b) عنوا.

ان امير المُمنين لم يأتمثَّى على ما هاهنا حتى استظهر على بامين ودخلته من ذلك وحشة شديدة، ولما بلغ المنصور اصلاح الشام كرة المقام بمدينة ابي العبّاس التي بالانبار فسار بعسكرة الي المدآئن فنزل المدينة التي تدعى الرومية وفي من المدآئس على 5 فرسمز وفي المدينة التي بناها كسبي انوشروان وانولها السبي الذي سباه من بلاد الروم فاقام المنصور بتلك المدينة، وإن ابا مسلم انصرف فاخذ على الفرات حتى وافي العراق على الانبار وجازحتى وافي كرخ بغداد وفي اذذاك قرية فر عبر دجلة من بغداد واخذ طريق خراسان وترك طريق المدائن وبلغ ذلك ابا جعفر فكتب 10 الى ابى مسلم اربيد مناظرتك في امور لم يحتملها الكتاب فخلَّفْ عسكرك حييث ينتهى اليك كتابي فاقدم علي فلم يلتفت أبو مسلم الى كتأب المنصور ولم يعبأ به وكان مع المنصور ,جل من ولك جرير بن عبد الله الباجلي واسمه جرير بن يزيد بن عبد الله وكانت له خلابة وتأت في الامور ومكيدة فقال له ابو جعفر أركب 15 البريد حتى تلحق ابا مسلم فتُحاول ردّه النيّ فانه قد مصى مغاضبا ولا آمن افساده على وتنأتُّ في ردُّه بافضل التأتّي فسار الرجيل حتى لحقه في بعض الطريق وقد نزل بعض المنازل بعسكره فدخل عليه مصربه فقال ايها الامير أجهدت نفسك واسهرت ليلك واتعبت نهارك في نصرة مواليك واهل بيت نبيّك حتى 20 اذا استحكم له الام وتوطّب له السلطان ونلت امنيتك فيم تنصرف على هذه لخال فا تقول الناس الا تعلم ان ذلك مطعنة عليك ومسيّنة في حياتك وبعد وفاتك فلم يزل به حتى عزم على الانصراف معه الى المنصور وخلّف عسكره بمكانه ذلك وسار منصرفا

رأيتُ ان تخلّف اثقالك ومن معك من جنودك على فيكونوا معى وتركب انت في عشرة نفر البريد حتى ترد الانبار فتصبط العسكر ونسكَّى الناس قل ابو مسلم افعل فركب في عشرة نفر من خاصَّته وسار بالحت الشديد حتى وافي العراق وانتهى الى مدينة ابي العبّاس بالانبار فوجد عيسى بين عليّ بن عبد الله بن عبّاس 5 a قد دعا الناس الى بيعته وخلع ولاية العهد عن ابي جعفر فلما رأوا ابا مسلم مالوا معه وتركوا عيسى فلما وافي ابو جعفر اعتذر اليه عيسى واعلمه انه ل أنا أراد بذلك ضبط العسكر وحفظ الخزائين وبيوت الاموال فقبل ابدو جعفر منه ذلك ولم يواخده بما كان منه، واجتمع الناس وبايعما المنصور ابا جعف اثر اتاه انتقاص الشام 10 وقل كان ابيو العبّاس استعمل عليها عمّد عبد الله بن على فلما بلغه وفاة ابي العبّاس معا لنفسه واستمال من كان معه من جنود خراسان فالوا معدة فلما بلغ ابا جعفر ذلك قال لابي مسلم ايها الرجيل انها هو انا او انت فاما أن تسير الى الشام فتُصلح امرها أو اسيم انا قال ابو مسلم بل اسيم انا فاستعدّ وسار في اثني عشم الفا 15 من ابطال جنود خراسان حتى اذا وافي الشام انحاز اليه من كان بها من الخنود جميعهم وبقى عبد الله بن على وحده فعفا ابو مسلم عنه ولم يواخذه بما كان منه وكانت خلافة ابي العباس اربع سنين وستنة اشهر وان ابا جعفر عند مسير ابي مسلم تحو الـشام وجه يقطين بن موسى في اثر ابي مسلم وقال ان تكن 20 هناك غنائم فتنول قبضها وبلغ ذلك ابا مسلم فشق عليه وقال

a) P omet بن عبّاس b) P omet انه.

احد من الناس قال عبسي فانما ابو مسلم عبد للامام وان الامام لا يرضى أن يُرد امره قال محمد دع عنك هذا لسن اسلم العمل البيك الا بكتاب ابي مسلم فانصرف عيسى الى ابي العبّاس فاخبره ذلك فكظم وامر عمد بالمقام عنده فاقام، وأن أبا مسلم عقد 5 للمغلّس بن السّريّ على ارض طخارستان حتى وافاها فخرج البيه منصور مستعدا للحرب فالتقوا فاقتتلوا فكان الظفر للمغلس وهرب منصور في نفر من الحابه حتى وقعوا في الرمال فاتوا عطشا واقام المغلّس على باب بالاد السند، وإن ابا مسلم كتب الى الامام ابي العبّاس يستأذنه في القدوم عليه والمقام عنده الى اوان لحمّ 10 ليبحبِّج فاذن له ابو العبّاس في ذلك فسار ابو مسلم حتى اذا قارب الامام امر ابو العبّاس جميع من كان معد بالحصرة من القوّاد والاشراف أن يستقبلود فاستُقبل بالكرامة وترجّل له الاشراف والقوّاد واقبل حتى وافي مدينة اببي العبّاس فانزله معم في قصره ولم يَألُ جهده في برِّه واكرامه حنى اذا حان وقت للحرِّم استاذنه في 15 كليَّج فقال له ابو العبّاس لولا أن أخي أبا جعفر قد عزم على للحرِّ نُولِّينُك الموسمَ فكونا a جميعاً قال b ابو مسلم وذاك احبّ التي أثر خرجا فكان يرتحل ابو جعفر وينزل ابو مسلم حتى وافيا مكَّة فقصيبا حجَّهما وانصرفا فلما وصل ابو جعفر الى ذات عرى في منصرفه اتناه نعي الامام اببي العبّاس فاقام بمكانع حتى وافاه ابو 20 مسلم فاخبره بوفاة ابي العبّاس فخنقت ابا مسلم العبرة وقل رحم الله اميه المومنين اتَّا لله وانَّا اليه ,اجعون فقال ابو جعفر الى قل

a) P فقال b) P فكوبوا.

منيفا فسكنه واقام بتلك المدينة طال خلافت وتسمّى الى اليوم مدينة ابي العبّاس، فر ان ابا العبّاس وجّه اخاه ابا جعفو المنصور الى خراسين وامره ان يأتي ابا مسلم فيناظره في بعض الامور ووجه معد ثلثين رجلا من وجود القوّاد وفيه للحجّاج بن ارطاة الفقيد واسحق بن الفصل الهاشميّ فلما قدم المنصور على أبي مسلم لم ة يبالغ ابو مسلم في برَّه واكرامه ولم يُظهر السرور النام بقدومه فانصرف الى الى العبّاس وقال لست بخليفة ما دام ابو مسلم حبّا فاحتل نقتله قبل ان يفسد عليك امرك فلقد رأيته وكانه لا احدُّ فوقه ومثله لا يوس غدره ونكثه فقال ابو العبّاس وكبيف يمكن فلك ومعد اهل خياسان وقد أشرب قلوبُه حبّه واتّباع امره وايثار 10 ضاءته فقال ابو جعف فذاك والله احرى أن لا تأمنه فاحتل له فقال أبو العبياس يا اخبى اضرب عن هذا ولا تُعلمن رأيك في ذلك احدا، وإن ابا العبياس قال ذات يوم للحجَّاج بن ارطاة وقد خلا معه ما تقول في ابي مسلم فقال يا امير المؤمنين ان الله تعالى يقول في كتابع لَوْ كانَ فيهمَا آلَهَٰذُ الَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا a قال 15 ابه العبّاس أمسكُ فقد فهمتُ ما اردتَ ثر أن ابا مسلم وجّه محمد ابي الاشعث بن عبد الرحين اميرا على فارس ورأى ابو العبّلس ان يستعمل عليها عمد عيسي بن عليّ فعقد له عليها وامره بالمسير اليها فلما قدم عيسى على محمد بن الاشعث ابي ان يسلم اليه فقال له عيسى يابيَc الاشعث الست في طاعة الامام cابي العبّاس قال بلي غير ان ابا مسلم امرني آلاً 6 اسلّم العمل الي

a) Cor. XXI: 22. b) P كا نا. c) L يا ابني ال

ابه عثمن مستقبلا لهم وقل لئم ما تريدون فبحجه « ابرهيم بن عقيل بالسيف فقتله وقلم ابرعيم ابنه فيي وجود القوم فقتل فرقام ابنه داود في وجوفة فقتل ثر قم كاتبه عمو فقتل واقبلوا نحو ابن هبية فلما دنوا منه حوّل وجهه الى القبلة وسجد فصربوه ة باسيافي حتى خمد قر انصبا الى ابي جعفر فاخبراه بذلك فامر ابو جعفر مناديا فنادى ايها الناس انتم آمنون الله الحكم بن عبد الملك بن بشر ومحمد بن ذر وخالم بن سلمنة المخزوميّ قال الهيشم فحددتني ابي قال قل محمد بين ذر فضاقت على الارض برحبها فخرجْت ليلا من مدينة واسط على قدميّ وانا اقرأ آية 10 الكرسيّ فا عرض لى احد من الناس حتى نجوت فلم ازل خائفا حتى استأمن لى زياد بن عبد الله من الامام ابى العبّاس فآمنني، قال وهرب كلكم بن عبد الملك الى كسكر فاستخفى بها وضافت بخالم بن سلمة المخزومي الارض فاتى باب ابي جعفر المنصور ليلا فاستأمي له فآمنه فر نودي ايها الناس انتم جميعا آمنون يا اهل 15 الشام للقوا بشامكم ويا أهل أنجاز للعقوا ججازكم فسكون الناس وامنوا واطمأنوا واستعل المنصور على واسط الهيثم بن زياد النُّذِاعيّ في خمسة آلف فارس من اهل خواسان فر انصرف بسائر الناس حتى قدم على الامام ابي العبّاس وهو بالحبية، ثر أن الامام سار من الخيرة في جموعة حتى أتى الانبار فاستطابها فابتني ١٥٠ بها مدينة باعلى المدينة عظيمةً لنفسه وجموعه وقسمها خططا بين اكابه من اهل خراسان وبني لنفسه في وسطها قصرا عاليا

a) P هجانغ.

ويسأله ان يعلمه المذي يرى فيه فكتب ابو العبّاس لا حكم لابن هبيرة عندي الا السيف فلما انتهى اللتاب بذلك الى الى جعفر كتمه عن جميع الناس وقال لحاجبه مر ايس عبيرة اذا ركب الينا ان لا يركب الا في غلام واحد ويدع عنه هذه الجماءات فلما كان من غد ركب ابن هبيرة الى ابي جعفر في موكب عظيم ة فقال له سَلَّم لخاجب ابا خالد كانك انها تأتى وليّ العهد مباهيًا ولا تاتيه مسلما قال ابن هبيرة ان كنتم كرهتم ذلك فر آتكم الا في غلام واحد قال فلا تأتنا الا في غلام واحد فاني لمر اقبل ذلك استخفافا بحقل الا ان اهل خراسان ينكرون كثرة من يركب معك فكان ابن عبيرة بعد ذلك لا يأتيه الا في غلام واحد ١٥ فيدخل ويسلم وينصرف ' ثر أن أبا جعفر قل للحسن بن قحطبة اجمع اليك الا بكر العُقيليّ والحَوْثوة بن سهل وتحمد بن بُنانة وعبد الله بن بشر وطورق بن قدامة وسُويد بن الحرث المُزَنَّيّ وعولاء كانوا قواد يزيد بن عمر فذا اجتمعوا عندك فاصرب اعناقه وأتنى جواتيمه ووجه حرسا يحرسون ابن هبيرة لأنفذ فيه المرقا الامام ابي العباس فنطاق لخسى بن قحطبة فانفذ امر في اولئك واتاه بخواتيمه قل فا نطق منهم احد عند قتله وما كان منه جزع ولا امتناع و فلما كان في اليهم الشاني دعا ابو جعفر خازم ابن خُزية وابرعيم بن عقيل فقال لهم انطلقا في عشرة نفر من الخرس حتى تدخلا على ابن عبيرة فتقتلاه فاقسلا حتى دخلاه عليه عند طلوع الشمس وعو جالس في مسجده في القصر مسندٌ ظهره الى الخراب ووجهه الى رحبة القصر فلما نظر اليهم قال لحاجبه يا ابا عثمن احملف بالله ان في وجود القوم لشرًا فصبي

اتيته في مُهمّ فاذن لي فدخلت وهو قاعد في محرابه وعليه كساء برُّونيّ مُعْلَم فسلّمت عليم بلامرة فردّ السلام وقل مُهمّ فحدّثتُه باس زياد بن صائم فدمعت عيناه وقال بمن تَشيق اليوم بعد زياد وتوليتي أيّاه اللوفة وبوى به فقلت ايها الامير ان الله ربما جعل ة في اللُّه خيرا وارجو أن ينفعك الله بمكانعة هذاك فقال لا حول ولا قوّة الا بالله أثر قال يا غلام على بطارق بن قدامة القسري فدخل عليه وانا جانس عمده فدفع اليه تلك المفاتيم وقال يا طارق اني قد اخترتك لحراسة هذه المدينة على جميع الحابك من خاصّتنا فكن كنحو ثقتي بك، ولما طال على ابن هبيرة للصار 10 بعث الى المنصور يسأله الامان فارسل البيد أن أردتَ أن أومنك على حكم امير المؤمنين اني العبّاس فعلمتُ فشاور ابن هبيرة نصحاءً» فاشاروا عليه أن يفعل فارسل الى أبي جعفر يُعلمه أنّي راص بذلك فكتب اليه ابو جعفر ذلك بخطّه واشهد على نفسه بلكك القوّاد نخرج أبن هبيرة الى ابي جعفر في نفر من بطانته 15 فـدخـل عليه وهو في سرادقه وحول السرادي عشرة آلف رجل من اهل خراسان مستلقمين في السلاح فامر ابو جعفر له بوسادة نجلس عليها قليلا ثر نهض ونعى له بدابّنه فركب وانصرف الى منزلة وفُتاحمت ابواب المدينة ودخيل الناس بعصام في بعض والوا وأحصى ما في الخزائين من الاموال والسلام وما بقى من الطعام ٥٥ والعلف النفي كان ابن هبيرة قد ادّخر واعد للحصار فكان المال ثلثة آلف الف درم ومن السلاح شيء كثير وطعام ثلثين الـف رجـل وعلف عشريين الف رأس من الدوابّ سنة وان ابا جعفر كتب الى الى العبّاس يخبره بخروج ابن هبيرة على حكمة

مفاتيم ابوابها ولا الهيشم فحدّثني الى قل لما عمّ زياد باللحوي باني جعفر ارسل التي وكان وصتى ابعي فكنتُ ادعوه اباً وعمّا وقل كان رسوله اتاني عند اختلاط الظلام يأمرني بالمصير اليد فاتيته نخلا بى وقل يابن a اخى انك لستَ ممّن اكتمه شيعا وقد اتاني كتاب انى جعفر يدعوني الى اللحوق بد ويبذل لى 6 على ذلك 5 منولة سنيَّة واعلم في كتابه انه راع للخوولة وكانت امّ ابي العبّاس حارثيّة قال والدى فقلتُ له يا عمّ ان لابن هبيرة اياد جميلة واكره لك الغدر به فقل يابي انر انا من اشكر الناس له غير اني لا ارى ان أقيم على مُلك قد انقصت قُواه ووهت عُواه وانا لابي هبيرة اليوم عند ابي جعفر انفع منّى له هاهذا وارجو ١٥ ان يُصلح الله امره بي وعلى يدى ناقم عندى الى وقت خروجي لاسلم اليك المفاتيج فاقت عنده فلما مصى ثلث الليل امر غلمانه فحملوا اثقاله واسرجوا دوابّه ثر ركب وخمج من منزله وانا امشى معه حتى انتهى الى باب المدينة الذي يلى دجلة وكانت المفاتيم معد وامر الاحراس أن يفتحوا الباب وقل للم أريد الخروب لاستضلاع 15 بعض الامور وانا منصوف بعد ساعة ' ثمر خرج وامرنى باغلاق الباب واخل المفاتيم فقال لى فيما بيني وبينه اذا اصحت فانطلق بالمفاتيج حتى تدفعها الى ابن هبيرة من يدك الى يده واعلمه الى له هناك افصل منّى له هاهنا ثر ودّعني ومصى وانصرفت الى منزلي فلما اصبحتُ اتيت باب قصر الامارة فاستماننت على أبي هبيرة ٥٤ فقال لى كلاجب هو قاعد في مصلاً له يقم عنه قلتُ اعلمه اني

a) L ياابن. b) P omet ك.

هبيرة فسار للسن وحاصر يزيد اشهرا كثيرة، قل الهيثم بن عَدِى بويع لانى العبّاس بالخلافة ولانى جعفر بولاية العهد من بعدة في رجب من سنة اثنتين وثلثين ومائة فلما استدفّ لانى العبّاس الامرة ولّى ابا سلمة الداعي جسميع ما ورآء بابع وجعله وزيرة واسند اليه جميع امورة فكان يسمّى وزير آل محمد فكان يُنفذ الامور من غير موامرة وبلغ ذلك ابا مسلم وهو بخراسان فدعا مروان الصبّى وكان احد قوّادة وقال له انطلق الى الكوفة فاخرج ابا سلمة من عند الامام الى العبّاس فاضرب عنقد وانصرف من ساعتك فقعل الصبّى ذلك فقال الشاعر يرثى عنقد وانصرف من ساعتك فقعل الصبّى ذلك فقال الشاعر يرثى

ان الوزير وزير آل محسد آودي فمن يَشْنَاك كان وزيراً ثر ان الامام ابا ه العبّاس رأى ان يوجّه اخاه ابا جعفو المنصور الى واسط ليتولّى محاربة ابن هبيرة فوجّهه وكتب الى الحسن بن قحطبة يُعلمه ان العسكر عسكره واحبّ ان يكون اخوه لا المتولّى المتولّى المعسكر عسكره واحبّ ان يكون اخوه لا المتولّى المتولّى المعسكر عسكره واحبّ ان يكون اخوه لا المتولّى مرادقه وخلّه بجميع ما فيه له فنزله ابو جعفر بحريمه وحشمه وكتب ابو جعفر الى قول يزيه بن عبر واشراف من معم من العرب يستميله بالاطماع وينبّهه على حظوظه ويعرفه انصرام دولة بني اميّة فاجابوه جميعا، وكان اول من اجابه وانحرف اليه زياد عن اميّة فاجابوه جميعا، وكان عمل ابن هبيرة على اللوفة واخص المحابه عنده وقد كان ابن هبيرة ولاه حراسة مدينته بالليل ودفع اليه

<sup>,</sup> a) P رائي B) P افيا.

تَنْهُ عِلَوْ اللَّمَلاةِ مَقْدَما الى أَمْرِى أَكْرَمَ مَن تَكِّرما تَنْ مُحمّد لمّا سَمًا وأَقْدَما ثَارَ بِكُونانَ بِهِا مُعَلّما في عُصْبِهُ تَطْلُبُ امرًا مُبْرَمًا حتّى عَلَا منْبَرَهَا مُعمَّما آكْرُم عنها النَّاسُ كُلًّا نُوَّماه اللَّهُ كَانَ عنها النَّاسُ كُلًّا نُوَّماه وان قحطبة عند مسيره الى العراق استخلف على ارص للبل ة يوسف بن عُقيل الطَاتْتَى واقبل ابن هبيرة حتى صار على شاطئ الغرات الغربي وهو في نحو من ثلثين الف رجل واقبل قحطبة حتى نزل في الجانب الشرقيّ فاقام ثلثا ثر نادي في جنوده ان أقْحموا خيلكم انآء فاقتحموها وقحطبة امام المحابه ولما عبر المحاب قحطبة قائلة أبي عبيرة فلم يقم له فانفزم حتى اتى واسطا فانحصَّى فيها 10 وفُقد قحطبة بي شبيب فلم يُدر اين ذهب ويزعم بعض الناس ان فيسم غاص بم فغيق وتولّي ام المناس ابنم للسب بي قحطبة ولمّا تحصّن ابن هبيرة بواسط خلّف لخسن بن قحطبة عليه بعض قواده في عشريين الف رجل وسار تحو الكوفة وقد اخذها تحمد بن خالد فوافاها لخسن بن قحطبة وبها الامام 15 ابو العبّاس فاظهر ابا العباس واقبل به حتى دخل المسجد الاعظم واجتمع له الناس فصعد المنب فحمد الله واثنى عليه وصلى على نبيَّه عليه السلام فر ذكر انتهاك بني اميَّة الحارم وهدمَاهم اللعبة ونصبه عليها المجانيق وما ابداعوا من خبيث السير ثر نبل فاكثر الناس له من السحاء واقبل تحيو دار الامارة فنبلها وامر 20 للسن بن قحطبة بالانصراف الى واسط والاناخة بيزيد بن عمر بن

a) Ce vers dans P est placé avant le vers غصبة الخ

تُفسد a دُلْك بقتلك نفسك ومن معك ودع اللوفة ذانها في يديك وسر بمن معك حتى تنصم الى قحطبة قال محمد لست بخارم من الكوفة حتى أبلى عذرا في محاربة ابن هبيرة فاستعدّ بمن كان باللوفة من اليمن وربيعة وسار مستقبلا لابي هبيرة حتى التقي ة فنادى محمد بن خاند من كان مع ابين فربيرة من قومه تبا لَلم انسيتم قتل الى خالد بن عبد الله وتحامُلَ بني اميّة عليكم ومنعَامُ ايّاكم اعطيّاتكم يا بني عمّ قد ازال الله ملك بني اميّة وادال مسنسة فانصموا الى ابن عمكم فإن علا قاحطبة بحلوان في جموع اهل خراسان وقل قتل مروان فللم تقتلمن انفسكم وان 10 الامير قحطبة قد ولاني الكوفة وعمدًا عهدى عليه فليكن للم اثر في هذه الدولة فلما سمعوا ذلك مالوا اليد جميعا ولم يبق مع ابن هبيرة الا قيس وتميم فلما رأى ذلسك ولَّى منهزما بمن معمد حتى وافي واسط ووجه في نقل الميرة اليها واستعدّ للحصار وانصرف محسم بن خالم الى الكوفة فخطب السناس 15 ودعا لابع العباس واخذ بيعة اعل الكوفة واقبهل قحطبة من حاوان حتى وافي العراق فنزل دمما وفي فيما بين بغداد والانبار وذلك قبل أن تبني بغداد وأنا كانت قبية يقوم بها سبوى في كلُّ شهر مرَّة فاقلم معسكوا بها فقال علمّ بن 20 سليمن الازدى يلكر محمد بن خالد وسبقه الى الداء ال بني هاشم

يا حاديبينا بالطربيق قَومًا بيَعْمَلات كالقسيّ رُسّما

a) P يغسد b) P يا.

عبر فيه مروان فسلما بسفينة فجلس فيها وعبر فانتهى بدء السير الى مروان وهو مُستثقل نوما فصربه بالسيف حتى قتله وألوا ولما بلغ محمد بن خالد بن عبد الله القسبيّ وكان مستترا باللوفة في جيلة موافاة قحطبة بين شبيب حلوان جموع اهل خراسان جمع البية نفرا من اشراف قومة أثر ظهر ودعا لاني العبّاس الامام 5 فطلبة زياد بن صائح عامل يزيد بن عمر فاجتمع الية قومة فنعوة وقاموا دوند وبلغ ذلك يزيد بي عمر بن عبيرة فامد زياد بن صالح بالرجال واجتمع الى ماحمد جميع من كان بالكوفة من اليمانية والربعيّة فهرب زياد بن صائع حتى لحق بيزيد بن عمر بواسط وكتب الحمد بن خالم الى قحطبة وهو بحلوان 10 يسأله أن يولِّيه أمر الكوفة ويبعث البية عهده عليها ففعل فاتى المسجد الاعظم في جمع كثير من اليمانية وقد اظهروا السواد وذلك يوم عشوراء من المحرّم سنة اثنتين وثلثين ومئة وقال محمد بن خالد فيما كان من قتاء الوليد بن يزيد بن عبد الملك 15

قتلْنا الفاسفَ المختل لمّا أضاع الحقَ واتَّبَعَ الصَلالا يقولُ لَحَالِم أَلَّا حَمَّتُه بنو قَحْطانَ إِن كانوا رجالا فكيف رَّأَى غَدَاةَ غَدَتْ عليه كواديشُ يُشتِبَهُها الحِبالا اللهِ بنى مروانَ عَنْى بأنَّ المُلْكَ قد أوْدَى فوالا

وسار يزيد بن عمر بن هبيرة الى اللوفة يريد محمد بن خالد وو فدخل محمد على الى ساحة الداعى فاخبرة بفصول ابن هبيرة تحوة وتتخوف الله يقوى بكثرة جموعة فقال له ابو سلمة انه قد كان منك من الدعاء الى الامام الى العبّاس ما لا ينساة لك فلا لا وفدَّ له قال فما البأى عندلك قلت البأى ان تقطع الفرات وتستقرى مدن الشام مدينة مدينة فان لك بكل مدينة صنائع ونصحآء وتصمم جميعا اليك وتسيرحتي تنزل ببلاد مصرفهي اكثر اهل الارص مالا وخيلا ورجالا فتجعل الشام امامك وافريقية ه خلفَك فإن رأيتَ ما تُحبّ انصرفت الى الشام وان تكن الآخرى اتسع لك المهرب تحو افريقية فاتها ارص واسعة نائية منفردة قل صدقت لعمرى وهو الرأى ، فسار من حرّان حتى قطع الفرات وجعل يستقرى ممكن الشام فيستنهض فيبروغون عنه ويهابون الله فلم يسر معد منه الا قليل، وسار ابو عون صاحب 10 قحطبة في اثر مروان حتى انتهى الى الشام وقصد دمشق فقتل من اهلها مقتلة عظيمة فيهم ثمانون رجلا من ولد مروان بن لحكم ثر عبر السام سائرا نحو مصرحتى وافاها واستعد مروان فيمن كان معمد من اهمل الوفاء له وكانوا نحوًا من عشرين المف رجل وسار مستقملا ابا عبون حتى التقى الفريقان فاقتتلوا فلم 15 يكن لاصحاب مروان ثبات فقتل منهم خلق وانهزم الباقون فتبددوا وهرب مروان على طريق افريقية وطلبته لخيل فحال بينها وبينه الليل فعبر مروان النيل في سفينة فصار من الجانب الغربيّ وكان منجّها فقل لغلامه اتى ان سلمتُ هذه الليلة رددت خيل خراسان على اعقابها حتى ابلغ بها خراسان ثر نزل ودفع و دابته الى غلامه وخلع درعه فتوسدها ونام لشدّة ما قد كان مرّ به من التعب ولم يكن معه دليل يدلّه على الطبيق وخاف ان يُوغل في تلك المفاوز فيصل واقبل رجل من الكاب الي عون يسمّى عامر بن اسمعيل في طلب مروان حتى اتى المكان الذي

سار حتى الى نَهاَوْند وبها مالك بن ادهم الباعليّ فانحصّ اللّما شم استأمن الى قاحطبة فآمنه فخرج اليه وسار قحطبة حتى نول حلوان فاقام بها وكتب الى الى مسلم يعلمه خبره وان مروان بي محمد قد اقبل من الشام حتى وافي الزابَيْن فاقام بها في ثلثين الفا وان يزيد بن عمر بن هبيرة قد استعدّ بواسط فاتاه كتاب ة ابي مسلم يأمره أن يبوجه أبا عنون العكمي في ثلثين الف فارس من ابطال جنوده الى مروان بين محمد بالزابين فيحاربه ويسير هو فى بقيّة للنود الى واسط فيحارب يزيد بن عمر ليشغله عن توجيه المدد الى مروان ففعل قاحطية ذلك وبسلغ مروان فصول الى عبهن اليد بالجيوش من حُلُوان فاستقبله فالتقيا بشَهْرزور فاقتتلوا فانهزم ١٥ اهمل الشام حتى صاروا الى مدينة حرّان، قال الهيثم فحدّثني اسمعيل بي عبد الله القسريّ اخو خالد بي عبد الله قل دعاني مروان عند وصوله الى حرّان وكنتُ اخص الناس، عنده فقال لى يا ابا هاشم وما كناني قبل فلك فقلت لبَّيْك يا امير المومنين قل ترى ما قد نزل من الامر وانت الموثوق برأيه فا ترى قلت وعلام 15 اجمعت يا امير المؤمنين قال اجمعت على أن ارتحل باهلى وولدى وخاصد اهل بيتي ومن اتبعني من الحابي حتى اقداع الدرب واصير الى ملك الروم فاستوثق منه بالامان ولا يزال يأتيني الخائف والهارب من اعل بيتي وجنودي حتمي يكثُفُ اممي واصيب قـوّة عـلـى محاربة عـدوّى قال اسمعيل ونلـك والله كان ٥٥ الرأى له عندى غير انّى ذكرتُ سوء أتّره في قوميي ومعاداته ايّ هم وتحامله عليه فصرفت الرأى عند وقلت له يا امير المؤمنين أعيذك بالله أن تُحكّم أهل الشرك في نفسك وحُرّمك لأن الروم

قحطبة أن يُمسك عنه فلمّا اصاب نصر من قحطبة غفلة تحمّل في حشمه وولده وحاشيته ليلا نخرج من معسكره من غير أن يعلم الحابه وسار نحو العراق وجعل طريقه على جُرجان فاللم بها فرص فيها a فسار منها الى ساوة فاقام بها اللَّما ثم توفَّى بها فاستأس 5 جميع الحابه والحاب الكرماني الى الى مسلم الا اناسا كرهوا امر ابي مسلم فساروا من مدينة مرو عُرّابا حتى اتوا طوس فاللموا بها وان ابا مسلم استولى عملي خراسان واستعمل عمَّلُه عليها فكان اول من عقد له منهم زنباع بين النعمان على سعرقند ووتى خالد أبي ابيعيم على ضخارستان ووتي تحمد بي الاشعب الطبسين 10 ثمر وجه الحابه الى سائر تلك البلاد وضم الى قحطبة بن شبيب ابا عين مقاتل بن حكيم العَكّي وخالد بس برّمَك وحارثة بس خُنِيمة وعبد الجبّار بين نَسِيك وجَيْور بين مُوال العجليّ والفصل ابن سليمان وعبد الله بن النعمان الطائيّ وضمّ الى كلّ واحد من هـ ولآء القوّال صناديد للنود وابطالم وامر قحطبة أن يسير الى 15 طوس فيلقى من قد اجتمع بها من جنود نصر بين سيّار والكرماني فجاربن حتى يطرق عنها ثر يتقدّم قُدُما قُدُما حتى يرد العراق فسار قحطبة حتى اذا دنا من طوس عرب اولئك الذيبي قد كانوا تجمّعوا بها فتفرّقوا وسار قحطبة من طوس الى جرجان فافتتحها وسار منها الى الرِّيّ فواقع عامل مروان عليها فهزمه 20 ثر سار من الريّ الى اصبّهان حتى وافاعا وبها عامر بن صبارة من قبَل يزيد بن عهر فهرب منه ودخلها قحطبة واستولى عليها ثر

a) P omet فيها.

ارص مرو فعسكر على ستّة فراسخ من المدينة وخرج اليه اللرمائي ليلا في نفر من قومه فاستأمن لجميع اصحابه فآمنام ابو مسلم واكرم اللرمائي فاقام معه وشق نلك على نصر بين سيّار وايقي بالهلكة فكتب الى اللرمائي يسأله الرجوع اليه على ان يعتزلا ويولّيا الامر رجلا من ربيعة يرضيانه وهو الامر الذي كان سأله ايّاه فاصغى واللرمائي الى ذلك وتحمّل ليلا من معسكر الى مسلم حتى انصرف الى معسكرة واسترسل الكرمائي الى نصر فلمّا اصاب منه غرق دسّ اليه من قتله ويقال بل وجه اليه نصر رجلا من قوّاده في ثلثمائة فارس فكمنوا له ليلا عند منصوفه من معسكر الى مسلم فلمّا عنده من معسكر الى مسلم فلمّا فارس فكمنوا له ليلا عند منصوفه من معسكر الى مسلم فلمّا فارس فكمنوا له ليلا عند منصوفه من معسكر الى مسلم فلمّا فقال لا يُبعد الله عَيْرة لو صبر معنا نقمنا معه ونصرناه على عدوة وقال نصر في ظفرة بالكرمائيّ

لغَوْرَى لَقَدَ كانت ربيعة طُوْرَت عَدُوّى بِغَدْر حين خابت جُدودُها وقد غَبُوا منّى قناة صليبة شديدًا على من رَامَها الكُسْرَ عودُها وكنتُ لها حصْنا وكَهْفا وجُنّة يَـووُلُ انــي كهلها ووليدُها 15 فمالوا الى السَوْآت تُم تَعكّروا وهل يفعل السَوْآت الاّ مُريدُها فاوردتُ كرمانيَّها الموتَ عَنْوة كذاك مَنايا الناسِ يَدْدُو بعيدُها قالوا ولحمّا قُتل الكرماني مصى ابنه على من خندقه الى الى قالوا ولحمّا قُتل الكرماني مصى ابنه على من خندقه الى الى مسلم فسأله ان يطلب له بثأر ابيه فامر قحطبة بن شبيب ان يستعد ويسير حتى يُنيخ على نصر في خندقه فينابذه الحرب او 20 ينيب الى الشاعة فسار قحطبة فبدأ بالمدينة فدخلها واستولى عليها وارسل الى نصر يُوننه بالحرب فكتب نصر الى الى مسلم عليها وارسل الى نصر يُؤننه بالحرب فكتب نصر الى الى مسلم عليها وارسل الى نصر يُؤننه بالحرب فكتب نصر الى الى مسلم عليها وارسل الى نصر يُؤننه بالحرب فكتب نصر الى الى مسلم عليها وارسل الى نصر يُؤننه بالحرب فكتب نصر الى الى مسلم عليها وارسل الى نصر يُؤننه بالحرب فكتب نصر الى الى نصل وامه وسأله الامان على ان يدخل معه في امره فاحبه الى ندك وامه وسأله الامان على الى ندك وامه وامه

وأبيبورد وطُوس ونَيْسابُور وسَرَخس وبَلَّت والصَغانيان والطُ خارِستان وأبيبورد وطُوس ونيَّس ونسَف فتوافوا جميعا مسوّدى الثياب وقد سوّدوا اليصا انصاف الخشب التي كانت معهم وسبّوها كَافْرُكُوبات واقبلوا فرسانا وحمّارة ورجّالة يسوقون حميرهم ويزجرونها قرَّ مَرْوان يسمّونها ومروان ترغيما لمروان بن محمد وكانوا زعاء ماتئة الف رجل فلما بلغ نصر بن سيّار طهور الى مسلم سُقط في يديه وخاف على نفسه وفر يأمن ان ينحاز الكرماني في اليمانية والربعيّة اليه فيكون في ذلك اصطلامه فاراد ان يستعطف من كان مع الكرماني من ربيعة فكتب اليه وكانوا محميعا عرو

مَا بَالُكُمْ وَبِيعَةَ فَيَ مَرْوٍ وَاحْوَتَهَا أَنْ يَغْصَبُواْ قَبَلَ ان لا يَنفَعَ الغصبُ مَا بَالُكُمْ تَلقِحُون الْحَرِب بِينكُمْ كَانَ اهْلَ الْحَجَى عِن فَعْلَكُم غُيَّبُ وَوَتَتُرُكُون عَدَدوًا قد لَ اَظْلَكُمْ مَمِن تَاشَّبَ لا دِينَ وَلا حَسَبُ ليسوا الّي عَرَب مِننَا فَنَعْرِفَهُم ولا صَميم الْمَوالِي انْ هُمْ نُسبوا قومًا يَدينون دينًا ما سَعَعْتُ به عن الرسول ولا جَآءَتْ به الْكُتُبُ قومًا يَدينون دينًا ما سَعَعْتُ به عن الرسول ولا جَآءَتْ به الْكُتُبُ فَلَم يَكُنُ سَاتُلَى عن اصل دينهم فان دينهم أن تُقْتَلُ الْعَرِبُ فَلَى مَن يَكُنُ سَاتُلَى عن اصل دينهم فان دينيهم أن تُقْتَلُ العربُ فَلَم تحفل ربيعة بهذه الابيات، وبلغ ابا العبّاس الامام وهو والكرمانيّ لفعل غير انّه يدافع لخرب فكتب اليه يؤنّبه في ذلك وأن ابو مسلم يحبّ أن يستميل احدَ الرجلين ليفصم به شوكة وقان ابو مسلم يحبّ أن يستميل احدَ الرجلين ليفصم به شوكة وقان ابو مسلم في عساكوة الى البي سيّار فعنم على المسير اليه واقبل ابو مسلم في عساكوة الى البي سيّار فعنم على المسير اليه واقبل ابو مسلم في عساكوة الى البي سيّار فعنم على المسير اليه واقبل ابو مسلم في عساكوة الى البي سيّار فعنم على المسير اليه واقبل ابو مسلم في عساكوة الى البي سيّار فعنم على المسير اليه واقبل ابو مسلم في عساكوة الى البي سيّار فعنم على المسير اليه واقبل ابو مسلم في عساكوة الى

a) I اليمنيّن . b) P omet وكانوا . c) L غَيَبُ .

فلمًا وصلت هذه الابيات الى مروان كتب الى يزيد بن عمر بن هُبيرة عامله على العراقين بأمره ان ينتخب من جنوده اثنى عشر الف رجل مع فَرْض يفرضه بالعراق من عرب الكوفة والبصرة ويوتى عليه رجلا حازما يرضى عقلَه واقدامَه ويوجّه به الى نصر بين سيّار فكتب يزيد بن عهر بن هبيرة الى مروان ان من معم من 5 النود لا يَقُون باثنى عشر العا ويُعلمه ان فرض الشام افضل من فرص a العراق لان عرب العراق ليست لـ فصيحة للخلفاء من بنبي اميَّة وفي قلوبهم احَن ونمَّا ابضاً عن نصر الغوث اعاد الى مروان مَن مُبْلغ عنّى الامامَ الذي قام بامر بَين ساطع اتَّے نذیر لک من دولة قام بها دو رَّحِم قاطع 10 والثوبُ أَن أَنْهَمَ فيم البلِّي أَعْيَى على ذي لليلة الصانع كُنَّا نُدارِيهَا فقد مُزْقَتْ واتَّسَعَ الْحري على الراقع فلم يجد عند مروان شيا وحان الوقت الذي اعدّ فيه ابو مسلم مستحبيبيه فخرجوا جميعا في يوم واحد من جميع كور خراسان حتى وافعود وقد سودوا ثيابة تسلّبا على ابرهيم بس 15 محمد بن على بن عبد الله بن عبّاس الذي قتله مروان فكان اوَّلَ من ورد عليه من القوَّاد وقد لبس السواد آسيدُ بي عبد الله ومُقاتل بن حكيم ومحَّقَن بن غَزْوَان والحَريش مولى خُزاعة وتنادوا محمدُ يا منصور يعنون محمد بن علي بن عبد الله بن عبّاس وهو اول من قام بالامر وبت دعاته في الاناف وانجفل الناس 20 على الى مسلم من قَرالاً وبُوشَنْج ومَرْو الرود والطالقان ومَرْو ونسا

a) P omet فرص b) Lés. واعد ؟

بارض العراق فانوله م جميعا دار الوليد بين سعد التي ل في بنى أوَّدٍ والنومة مُساورا القصّاب ويقطينا الابزاريّ وكانا من كبار الشيعة وقد كانا نقيا محمد بن على في حياته فامرها ان يُعينا ابا سلمة على امرة وكان ابو سلمة خلّلا فكان اذا امسوا اقبل مساور بشقّة كم واقبل ابو سلمة بخلّ واقبل يقطين بالابزار فيطمخون ويأكلون وفي ذلك يقول ابو جعفر

لحم مساور وخلّ ابى سلمه وابوار يقطين وطابت المَرَقة فلم فلم يزل ابو العبّاس وابو جعفر مستخفيين باللوفة الى ان قدم قَحَطُبة بن شَبِيب العراق، قلوا وبلغ ابا مسلم قتل الامام ابرهيم الم البن محمد وهرب الى العبّاس وابى جعفر من الشام واستخفاوتها باللوفة عند الى سلمة فسار من خراسان حتى قدم اللوفة ودخل عليهما فعرّا باخبيما ابرهيم الامام فر قل لابي العبّاس مُلّ يدك ابايعْك فيلّ يده فبايعه فر سار الى مكّة فر انصرف اليهما فتقلّم اليهما فتقلّم اليهما فتقلّم اليهما فتقلّم عليه ابو العبّاس الله يدع بخراسان عربيا لا يدخل في امره الله اليهما فتقلّم كورة ورستاقا رستاق فيواعدم اليوم الله خراسان نجعل يدورها كورة بتهيمة السلاح والدواب لمن قدر، قالوا ولما اعين نصر بن سيّار بتهيمة السلاح والدواب لمن قدر، قالوا ولما اعين نصر بن سيّار في أروف الى مسلم كتب الى مروان يا اليها اللملك الواني بنصرته قد آن للامران يَأتيك من كتُب يا اليها اللملك الواني بنصرته قد آن للامران يَأتيك من كتَب فان يَطرْن ولم يُحُتَرُلُ لهي بها يلهِمْن نيران حب ايّما لهما فهب فان يَطرْن ولم يُحُتَرُلُ لهي بها يلهِمْن نيران حب ايّما لهما لهب

a) P الذي b L P الذي c P الذي d L الذي d L الذي d .

فلما وصل كتابه الى مروان كتب الى معوية بس الوليد بن عبد الملك وكان عمله على دمشق ومروان حينتك مدينة حص يأمره ان يكتب الى علمله بالبَلقآء ان يسير الى الحُميمة فيأخذ ابرهيم ابن محمد بن على فيشده وثاقا ويرسل به اليه فاني ابرهيم وهو جالس في مسجده فلُفّ رأسه وثمل الى مروان واتبعه من اهل ة بيته عبد الله بن على وعيسى بن موسى بن على ونفر من موالبه فلما دخل على مروان قل له ما هذه الجموع التي خرجت بخراسان تطلب لك الخلافة قال له ابرهيم ما لى بشيء من ذلك علم فان كنت انَّا تريد النجنَّى علينا فدونك وما تريد ثر بسط لسانه عملى مروان فامر بع فحبس a ' قال الهيثم فاخبرني ابو عبيدة قال 10 كنتُ آتى ابرهيم في محبسه ومعه فيه عبد الله بن عمر بن عبد العزيز فاسلم عليه واظل عمد نهاري عنده وربما جنني الليل عنده فابيت معد فبينا انا ذات ليلة عنده وقبد بست معد في الحبس فانا نائم في سقيفة فيه ان قيل مولى لمروان فاستفخر الباب ففيخ له فدخل ومعه تحدو من عشرين رجلا من موالى مروان فلبثوا ساعة 15 ثر خرجوا ولم اسمع لاحد صوتا فلمّا اصجت دخلت البيت لاسلّم عليهما فاذا عا قتيلان فظننت إنهما خُنقا، ولمّا قُتل ابرهيم بن محمد خاف اخواه ابو جعفر وابو العبّاس على انفسهما فخرجا من للميمة هاريين نحو العراق ومعهما عبد الله واسمعيل وعيسى وداود بنو على بن عبد الله بن عبّاس حتى قدموا اللوفة ونزلوا ٥٥ على ابي سلمة الداعي الذي كان داعية ابيهما محمد بين على

a) P omet فحبس.

هذا ماه لا يرضى به الامام مروان بن محمد ولكن الامير نصرا جعل الامم لك تبوتى من شئت وتعزل من شئت وتدبر في هولآء المسوّدة ما شئت ويتزوج اليك وتتزوّج اليه قال اللرماني كيف يتزوج التي وليس لى بكُغُو قال عقيل اتقول هذا لرجل له بيت 5 كنانة قبال الكرماني لو كان من مصاص كنانة ما فعلت فكيف وهو مُلْصَق فيه فاما قولك انه يجعل الامر التي اوتى واعزل من اريد فلا ولا كرامةً أن أكون تبعا له أو اقارُّهُ على السلطان، فانصرف عقيل الى نصر فقال ل انَّك كنت بهذا الملَّاح ابصر منَّى هُر اخبره بما دار بينهما كلّه فكتب نصر بن سيّار الى الامام مروان 10 ابس محمد يخبره بخروج الكرمانيّ عليه ومحاربته ايّاه واشتغاله بذلك عن طلب اني مسلم والحابة حتى قد عظم امرم وان المحصى المقلّل لله c يزعم أنّه قد بايعة مائتا الف رجل من اقطار خراسان فتدارُكْ يا امير المومنين امرك وابعث التي جنود من قبلك يَقُولُ بِهِ رِكني واستعن عبه على تحاربة من خالفني ثر كتب 15 في اسفل كتابه

أَأَيْقَاظُ أُمَيَّةُ ام نيام وان رَقَدتُ فاتَّى لا ألام فقل قُوموا فقد حان القيام

أرَى تحت الرماد وميض جَمْ ويُوشك ان يكون له ضرام فانّ النارَ بالعُوديين تُذْكَى وانّ الشرّ مَبدأه الكلام وقلتُ من التحجب ليت شعري فانْ يقظتْ فذاك بقاء مُلْك عن يَكُ اصجوا وتَوَوُّوا نياما

a) P omet له. b) P omet الغناد. c) P omet على d) L P . ح ايصا avec وَاقُولُ avec له لا الله على الله على . والتعلى e) L P . يقوى

القوم وقد شغلتك عن جميع اعمالك وضبط سلطانك وقد اظلّك هذا العدوِّ اللَّهِ فَانشُدَكَ اللهِ أَن تنشيأُم a نفسَك وعشيرتك قارب عذا الشيخ يعنى الكرمانيّ بعض المقاربة فقد انتقص الامر على الامام مروان بن محمد فقال نصر يا ابن عمّ قد فهمتُ ما ذكرتَ ولكن عذا الملَّاحِ قد ساعدته عشيرته وضافرت على امرهم ربيعة 5 فقد عدا ٥ من اجل ذلك طوره فلا ينوى صلحا ولا يُنيب الى امان فانطلق يا ابن عمّ ان شئت فسَلْه ذلك واعطه عنى ما اراد بصمى عقيل بي معقل حتى استأذن على اللرماني فدخل فسلم ثر قال له انك شيخ العرب وسيدها بهذه الارض فأبق عليها فد تادت هذه العصبيّة بيننا وبينكم وقد قُتل منّا ومنكم ما 10 لا يُحصيه احد وقد ارسلني نصر اليك وجعل لك حكم الصبيّ على ابويه على ان ترجع الى طاعته نتتآزرا على اطفاء هذه اننا, المصطرمة في جميع كور خراسان قبل ان يكاشفوا يعنى المسودة قل الكرمانيّ قد فهمتُ ما ذكرتَ وكنت كارها لهذا الامر فأبي ابن عمَّك يعنى نصرا الآ البذن والتطاول حتى حبسنى في سجنه 15 وبعثني على نفسه وقومه قال له عقيل ذا الذي عندك في اطفاء هذه النائرة وحقن هذه الدمآء قال الكرمانيّ عندى في ذلك ان نعتزل انا وهو الامر ونوتى جميعا أمْرَنا رجالا من ربيعة فيقوم بالتدبير ونساعده جميعا ونتشمّر لطلب هولآء المسوّدة قبل ان يجتمعوا فلا نقوى بالم ولو احلب عليم معنا جميع العرب قال عقيل ان 20

a) L P أنسام عنا ( أنسام عنا الامر b) P أنسام عنا الامر الامر الامر الامر الامر الامر الامر الامر الامر الامر

وخرج فعسكر ناحيةً من الصحرة وفعل الكرماني مشل ناك المحرة وخندي كل واحد منهما على عسكره ويسمّى ناك المكان الى اليوم الخندقين ووجّه الكرماني محمد بين المثنى واباه الميلاء الربّعيّين في السف فارس من ربيعة وامرها ان يتقدّما الى عسكر نصر بين سيّار فاقبلا حتى انا قاربا عسكره قل نصر لابنه تيم اخرج الى القوم في السف فارس من قيس وتيم فانتخب الف فارس فر خرج فالتقوا واقتتلوا وجمل محمد بين المثنى الربعي على تيم بين نصر فتصاربا بسيفيهما فلم يصنع السيفان شيئا لكل لامتيهما فلما رأى محمد ابن المثنى ذلك جمل بنفسه على تهيم فعانقه فسقطا جميعا الى الارض وصار محمد في تهيم فأخيى على حلقه بالسيف فلاحه فقال نصر بين سيّار يرثى ابنه تيما

نَقَى عَنَى العزاءَ وكنتُ جَلْدًا غداةٌ جَلَى الفوارسُ عن تيم وما قصرتْ يداه عن الاعلاى و لا اضحى بمَـنْفِلة اللئيم وفـاَءَا للخليفة وأبتنالا لمُهْجته يدافع عن حَريم وفـاَءَا للخليفة وأبتنالا لمُهْجته يدافع عن حَريم نَمَتْنى من خُزيْمة باذخاتُ بواسقُ يَنْتَمِين الى صَميم قلوا فكثوا بذلك عشرين شهوا ينهد بعضم الى بعض كرّ ايّام فيقتتلون قويا ثر ينصوفون وقد انتصف بعضمُ من بعض وشغلمُ نلك عن طلب الى مسلم واصحابه حتى قوى امرة واشتد ركنه لنصر بي سيّار ان عَذه العصبيّة قدد تادت بينما وبين هولاءً

a) P 31.

الماهليّة ليُحييه وجدّده واتما اراد بدلك ان يستدى ربيعة الى مكانفته فارسل به اليه فجمع الكرماني اليه اشراف اليمن وعظمة ربيعة وقيرأ عليه نسخة لخلف وكانت النسخة بسم الله العلي الاعظم الماجد المنعم فن ما احتلف عليه آل قحطان ا وربيعة الاخوان، احتلفوا على السواء السوا، والاواصر والاخا، ماة احتذی رجل حذا ، وما راح راکب م واغتدی ، جمله الصغار عن اللبار، والاشرار عن الاخيار، آخرَ الدهرِ والابد، الى انقصآء مدّة الأمد، وانقراض الأباء والوَيْد، حلفٌ يُوطَّأ ويُتَبُّ، ما طلع نجم وغَرَبْ ، خلطوا عليه دمام ، عند ملك ارضام ، خلطها بخمر وسقام، جزّ من نواصيه اشعاره، وقلم عن انامله اظفارة، فجمع 10 ذلك في صَرِّل ودفنه تحت ما ﴿ غَـنْهِ ، في حِوف قعه بحر ، آخر ، المعر، لا سهو فيه ولا نسيان ، ولا غمار ولا خدلان ، بعقد موكد شديد، الى آخر الدعم الابيد، ما دعا صبيّ اباه، وما حلب عبد في اناه ، تحمل علميه لخوامل ، وتقبل عليه القوابل ، ما حـل بعد عام قابـل ، عليه المَحْيا والممات ، حـتى يَيْبَس 15 c الفُرات ، وكُتب في الشهر الاصم، عند ملك اخبي نمم، تُبّع بن مَّلْكيكَرب ، معدن الفضل والحسب ، عليه جميعًا كفيل وشهد الله الاجلْ ، الذي ما شاء فعل ، عَقَلَه من عقل ، وجَهلَه من جَهل ، فلمّا قُرِي عليهم هذا الكتاب توافقوا لله على أن ينصر بعضهم بعضا ويكبن امرهم واحدا فارسل الكرماني الى نصر ان كنت تريد الخارية فابرز الى خارج المدينة فنادى نصب في جنوده من مصب

a) P مركب (كب ركب و) كاركب (كب من القافوا يا ) من (كب و) كاركب (كب من القافوا يا ) من القافوا يا (كب و) من القافوا يا ال

الثالثة فاخرجه فقال خولاء امهلى ساعة حتى افيق ويسكون ما بي من وجع الانسلاخ فلمًّا رجعت الى الكرمانيّ نفسه نزل من ذلك التلّ وأتى بدابّة فركبها حتى انتهى الى منزله واجتمعت البيم الازد وسائم من بخراسان من اليمانية وانحارت ربيعة معم وبلغ ة نصر به سيّار الخبر فدعا بصاحب لخبس فصرب عنقه وظيّ ان ذلك كان بمواطأة منه، ثم قال لسَّلْم بين أحوز المازنيِّ وكان على شبطة انطلق الى الكرماني فاعلمه اني لمر أرد به مكروها وانما اردت تأديبه لما استقبلني به ومُره ان يصير الى آمنا لاناظره في آبعض الامر فصار سلم اليد فاذا هو محمّد بن a المُثَنّى الرَّبعيّ جالسا 10 على الباب في سبعائة رجل من ربيعة فدخل اليه 6 فابلغه الرسالة فقال الكرماني لا ولا كرامةً ما له عندى الله السبيف فابلغ ذلك نصرا فارسل نصر بعصمة بي عبد الله الازديّ وكان من خاصته فقال له انطلق الى ابن عبَّك فآمنه ومُوْه ان يصير الى آمنا لاناظره في بعض ما قد دهنا من هذا العدو فقال اللرماني لعصمة حيين 15 ابلغه رسالة نصر يا ابن الخبيثة وما انت وذاك وقد ذكر لي عبَّك انَّك لغير ابيك الذي تُنْسَب اليه انَّما تريد ان تتقرَّب الى ابي الاقطع يعنى نصرا اما لو كنت صحيح النسب لم تفارق قومك وتميل الى من لا رحم بينة وبينك فانصرف عصمة الى نصر وابلغه قوله ، ثم أن الكرماتي كتب الى عمر بن ابه هيم من ولد أَبْرَقَة بن ور الصبّاح ملك حمير ولأن آخر ملوكة ولان مستوطنا الكوفة يسله ان يوجّه اليه بنسخة حلف اليبن وربيعة الذي كان بينم في

a) P omet (ب. b) P عليد.

خراسان من اليمانية وكان نَصْر بس سَيّار متعصّبا على اليمانية مُبْغضا للم فكان لا يستعين باحد منهم وعادى ايضا ربيعة لميلها الى اليمانية فعاتبه الكرماني في ذلك فقال له نصر ما انس وذاك قال الكرمانيّ انّما أريد بذلك صلاح امرك فاني اخاف ان تُفسد عليك سلطانك ويَحمل عليك عدُّوك هذا المُظلِّ يعني المُسَوِّدة 5 قال له نصر انت شيخ قد خَرِفْتَ فاسمعه الكرمانيّ كلاما غليظا فغصب نصر وامر باللوماني الى لخبس نحبس في القُهُنْدُر وفي القلعة العتيقة فغصب احياء العرب للكرماني فاعتزاروا نصر برن سيار واجتمع الى نصر المصريدة فطابقوه وشايعوه وكان للكرماني مولى من ابناء النَّجم نو دهاء وتجربة وكان يخدمه في محبسه وكان الكرمانيُّ 10 رجلا صخما عظيم للبين عريض ما بين المنكبين فقال له مولاه أتموطّي نفسك على الشدّة والمخاطبة حتى اخرجك من هدا للبس قال له اللرماني وكيف تُخرجني قال اتّى قد عيّنتُ على ثقب ضيَّق يخرب منه مآء المطر الى الفارقين فوطَّن نفسك على سلم جلدك لصيق الثقب قال الكرمانيّ لا بدّ من الصبر فاعمل ما اردت 15 فخرج مولاه الى اليمانية فواطأت ووطّناه في شريقه فلما جنّ الليل وئام الاحراس اقبل مولاه من خارج السور فوقف له على باب الثقب واقبل الكرماني حتى النحل رأسه في الثقب وبسط فيه يديه حتى نالت يداء كغَّى مولاء فاجتذبه اجتذابة شديدة سلرم بها بعض جلده شم اجتذبه ثانيةً حتى انتهى به الى 20 النصف فاذا هو حبيّة في الثقب فنادي اللهماتيّ مولاه بَذْبَخْت مارٌ مارْ ای حیّة قد عرضت فقال مولاد بَكُزْ بَكُزْ مَكُزْ ه ای عضها ثم اجتذبه a) L P كَبْ بِكْرِ.

مأمورا فقد صدقت وقد قتلت قاتل ابي وانما اقتلك بعبده عَزُوان ثر قدّمه فصرب عنقه فلك يزيد بي الوليد ستة اشهر ثر مات، وقام بالملك من بعدة اخوة ابرهيم بن الوليد فبايعة الناس بالشام وجميع الآفاق وجعل وتي العهد من بعده عبد العزيز بي 5 كلاتجاب بن عبد الملك بن مروان واستعمل على العراق يزيد بن عمر بن فُعِيرة فسار ابن هبيرة حتى نزل المكان الذي الى اليوم يسمى قصر ابن عبيرة وبنى فيه قصرا واتخذ ذلك المكان منزلا له ولجنوده، قالوا وإن المصريّة تلاومت فيما كن من غَلَّمة اليمانية عليها وقتلة لللفة الوليد بن يبيد فدبّ بعصة الى بعص 10 واجتمعوا من اقطار الرص وساروا حتى وافسوا مدينة حص وبها مروان بن محمد بن مروان بن للحم وكان يومئذ شيخ بني امية وكبيره وكان ذا ادب كامل ورأى فاضل فاستخرجود من دارد وبايعود وقلوا له انت شيخ قومك وسيدهم فاطلب بثأر ابن عمَّك الوليد ابن يبزيد فاستعدّ مروان جنوده في تميم وقَيْس وكنانــــ وسائر 15 قبائل مصر وسار نحو مدينة دمشق وبلغ ذلك أبرعيم بن الوليد فاتحصَّى في قصره ودخل مروان بن محمَّد دمشق فاخذ ابرهيم بن الوليد ووتى عهده عبد العزيز بن كلحباج فقتلهما وهرب محمد ابن خالم بن عبد الله القسوق تحو العراق حتى الى اللوفة فنزل في دار عمره بس عامر البَحَدِليّ فاستخفى فيها وعلى اللوفة 20 يسومئذ زياد بن صالح للارشي عاملا ليزيد بن عمر بن عبيرة واستدفّ اللك لمروان بن تحمّد واعطاء اعل البلدان الطاعة، فر انّ العصبيّة وقعت خراسان بين المصريّة واليمانية وكان سبب ذلك أن جُدَيْع بين على المعروف بالكرماني كان سيد من بارض

بدمشق واقبلت اليمانية وخرج الياهم الوليد بمُصَر مستعدّا للحرب فالتقوا واقتتلوا واتخنت اليمانية القتل في مصر ٥ فانهزمت مصر واخذوا تَحْمَو دمشق ودخل البوليم قصره فتحصّن فيه واقبلت اليمانية حتى دخلها مدينة دمشق واخرجوا محمد بن خالم من تحبسه ورأسوه عليه فارسل تحمد بن خالد الى ابي ة عم الوليد بن يزيد وهو يزيد بن الوليد بن عبد الملك فجآء به فبايعود جميعا وارسل الى اشراف المصريّين فبايعود ضوعا وكرها وخلعوا الوليد بن يزيد فلبث تخلوعا أياما كثيرة وهو خليع بني امية فقام يزيد بن الوليد بالخلافة ووضع للناس العطاء وفيِّق في اليمانية الصلات والجائب واقبل محمّد بن خالد الى قصر الوليد 10 ابن يزيد وامر بالاوهان فألقيت في شُرف القصر وتسلّقوا فعلَّوه ونادوا يا وليد يا لبوطيّ يا شارب الخمر ثم نزلوا اليه فقتلوه واستدفّ الملك ليزيد بين الوليد وانّ محمد بين خالد وجّه منصور بن جُمهور في خيل الى العراق وامره ان يقصد الى مدينة واسط فيأخذ الناس بالبيعة ليزيد بن الوليد فاذا بايعوا دعا 15 بيوسف بن عمر فصرب عنقه فسار منصور بن جمهور فبدأ بالكوفة واخذهم بالبيعة ليزيد بن الوليد فلما بايعود سار منها الى واسط فاجتمع اليه الناس فبايعوه ليزيد فلمّا فرغ دعا بيوسف بن عمر فقال له انت القاتل سبّد العرب خالد بن عبد الله قال يوسف كنت مأمورا وما لى في ذلك من ذنب فهل لك إن تُعفيني من 20 القتل واعطيك ديتي عشرة الف درم فصحك منه ثر جله حتى اتى به محمد بي خالد بالشام فقال له محمد امّا زعمك اتّى كنت a) P omet في .

ابن يزيد تقاعد خالد ما غليه من المال امر به فسلم الى يوسف ابن عمر وقال انطلق به معك الى العراق واستأن جميع ما عليه من المال فحملة يسوسف بن عمر الى واسط فكان يخرجه كلّ يسوم وبعذّبه ثمّ برده الى للبس فاخرجه ذات يوم وقال ما هذا التقاعد 5 يا بن المائقة فقال له خالد ما ذكرك الامهات لعنمك الله والله لا اكلَّمك بكلمة ابدا فغصب يبوسف بن عمر من ذلك فوضع على خالد المُصَبَّسة وجعل يعدُّبه بها حتى قتلة فدفنه ليلا في عباءة كانت علية فانشأ الوليد بن يزيد

الم تَهْتَمْ فتذَّكُرُ الوصالا وحَبْلا كان مُتَّصلا فوالا 10 بَلِّي فالسمعُ منك له سجالٌ كمآءَ الغَوْبِ يَنْهمل أَنهمالا فَدَعْ عنك أَدْكَارِك آلَ سُعْدَبي فنحن الأَكْثرون حَصَّى ومالا ونحن المالكون الناسَ قَسْرا نَـسُـومُهُمُ المَذَلَّةَ والنَّكَالا ونُورِدُم حياضَ اللَّخُسْف نُدِّل وما نـالوهُمُم الله خَـبالا وَطَنَّنَا الأَشْعَرِينَ بكلِّ ارض وله يَكُ وَطُوِّنا أَنْ يُستقالا 15 وكنْكَالا والسَّكُونُ قد استعانُوا نَسومُ شُم المَلْلَة والتَجالا شَدَّدُنا مُلْكَنا ببنى نِسرَار وقَوَّمْمنا بهم مَن كان مالا وعدا خالدً فينا قتبيلا ألَّا منعود أنْ كانوا رجالا ولو كانَتْ بنو قَحْطانَ عُرْبًا لما نَعْبَتْ صَنائعُه صَلالا ولا تركوه مَسْلها اسيرا نُحمَّله سَلاسلَنا الثقالا و ولكن المَذِلَّة صَعْصَعَتْهِم فلم يَجِدوا لذلَّته مَقالا

فاتما سمع من كان باقطار الشام من اليمانية عذا الشعر انفوا انفا شلايدا فاجتمعوا من مدن الشام وسدروا نحو الوليد بن يزيد وبلغ الوليد مسيره فامر محمد بن خالد بن عبد الله فحبس من خصال يحبّها الله فاحبّني لها فلم يحفل فشام حين بلغة فلما فرّ فلما فرّ فلما فرّ فشام نسع عشرة سنة وسبعة اشهر مرض مرضته التي مات فيها فاسند لخلافة فشام الله فلمّا الله فلمّا استُخلف الوليد بن يبزيد امر صاحب شُرَطه سَعيد والس عَيْلان باخذ خالد بالله الذي علية من بقايا خراج العراقين والبسط علية وقال اسمّعني صياحة فاقبل سعيد بن غيلان الى خالد وهو في منزلة فاخرجة فانطلق به الى السجن فعلّبة يومة فلك بالموان العذاب فلم يكلّمة خالد بحرف وقل الاشعث بن القينيّ فيما فال خالدا

الله إلى خير الناس نفسًا ووائدًا اسير قريش عندها في السَلاسلِ المدرِّي لقد اعرِثُم السجن خالدا وأوْدَائُهُو وَدَائُو المُتشاقِيلِ المُرْعِي لقد اعرِثُم السجن خالدا وأوْدَائُهُو وَدَائُو المُتشاقِيلِ فَإِن تَحبِسوا القَسرِيَّ لا تَحبِسوا أَسَهِ ولا تَحْبِسوا مَعْروفَه في القَبائلِ وقدم يُوسف بن عمر الثقفي بمال العراقين على الوليد فجلس الوليد للناس وانن له اذنا علما فتكلم زياد بن عبد الرحن على الوليد المحاسبة الصَّمْرِيّ وكان معاندا لخالد فقال يا امير المُومنين على تحاسبة خالد خمسة آلف الف درم فسلّمه الى فارسل الوليد الى خالد وهو في السجن ان زياد بن عبد الرحن قد اعطى بمحاسبتك وهو في السجن ان زياد بن عبد الرحن قد اعطى بمحاسبتك في خمسة آلف الله فارسل وهو في السجن ان عهدى بالعرب لا تُنباع وبالله ان ليو سأنتنى ان ١٥ النه خالد ان عبدى وفع عودا من الارض ما فعلت فلما رأى الوليد

a) P التسلط b) P حاسبتك

الا واتَّى قد اذذت للم أن تُبلغوا هشاما وبلغ هشاما ذلك فقال خبف ابو الهيثم وانا حبى باحتماله لقديم حبمته وعظيم حقّه فاقام خالب بين عبد الله عدينة دمشق عاتبا لهشام مصارما له لا يركب اليه ولا يعبأ به وهشام في كلّ ذلك يحتمله ويحلم عنه، ٥ وانّ رجلا يسمّى عبد الرحن بن تُويب اللَّيّ دخل على خالد ابي عبد الله فسلم عليه وعنده نفر من اشراف اهل الشام فقال له يا ابا ه الهيشم اتى احبك لعشر خصال فيك يحبّها الله منك منها كرمك وعفوك ودينك وعدالك ورأفتك ووقرك في مجلسك ونجدتك ووفأوك وصلتك ذوى رحمك وادبك فاثنى عليه خالد وقل 10 لد خيرا وبلغ عشاما ذلك فقال أَبْلَغَ من امر الفاسق عبد الرجي ابن ثبيب أن يصف خالها عحسى لم تجتمع في احد من الخلفاء المُوتَمنيين b على عماد الله وبلادة فر امر به فأحسى ادبه ونفى عين دمشق وبلغ ذلك خالدا وعنده اناس من وجوه اهل الشام فقال لهم الا تعجبون من صنبع هشام برجل ذكر منى 15 خصالا زعم الله بحبني لها فصربه وضرد وأن اعظم ممّا قل في عبد الرحي بن تويب قولُ عبد الله بن صَيْفي حين قال له يا امير المومنين أخليفتك في اهلك احبّ اليك وأتسر عندك ام رسولك قال هشام بل خليفتي في أهلى قال فأنت خليفة الله في ارضه وخلقه ومحمد رسوله صلّعم اليه فانس اكرم على الله منه ٥٥ فلم يُنكر هذه المقانة من عبد الله بن صيفي وفي تضارع اللفر ويغصب على عبد الرجن بن ثويب وينكر عليه ما وصفني به

a) L المؤمنين P (ما يابا L المؤمنين a) P (ما يابا عا

زيد بن علي بن لخسين بن علي بن ابي طالب عليه السلام باللوفة وكان خروجه في صغر سنة ثمان عشرة ومائمة فسار اليم يوسف بن عمر فالتقوا باللناسة فانهزم المحاب زيد وخذاوه فاخذه يوسف بن عمر فصرب عنقه وبعث برأسه الى هشام وصلب جسده باللناسة، وإنّ خالدا كتب الى هشام يستأننه في الخروج 5 الى طَرَسُوس غازيا متطبَّعا فاذن له هشام في ذلك فسار حتى وافي طرسوس فاقام بها مرابطا وان رجلا من اهل العراق كان يتلصّص ويكنى أبا المعرِّس قدم من اللوفة نحو ارض الشام في جماعة من لصوص اللوفة حتى وافوا مدينة دمشق فكان اذا جنّه الليل اشعل في ناحية من السبوق النار فاذا تصايح الناس واشتغلوا 10 باطفآء للمريق اقبل في اصحابه الى ناحية اخرى من السوق فكسر الاقفال واخذ ما قدر عليه تم هرب فدخل كُلْثوم بن عياض القسرى على هشام وكان معاديا لخالد بن عبد الله وهو ابس عمد فقال لهشام يا امير المؤمنين ان هذا الخريق لم يكن بدمشق وقد حدث وما هو الاعمل محمد بن خالد بن 15 عيد الله القسريّ وغلمانيه فالمر فشام بطلب محمد بين خالد فانود بد وبغلمان لد فامر حبسه وحبس غلمانه وبلغ [ذلك] خالدا وهو بطرسوس فسار حتى وافي دمشق فنزل في داره بها وغدا عليه الناس مسلمين حتى اذا اجتمعوا عنده قال ايّها الناس خرجت غازيا باذن هشام وامع فحبس ابني وغلماني ايبها الناس وو ما لى ولهشام والله ليكفّن عنى هشام يسمّيه في كلّ ذلك باسمه ولا يقول امير المؤمنين او لادعون الى عراقي الهوى شامي الدار جماري الاصل ابرهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عبّاس

وطاعة لك ايها الامام فانصرفوا وابو مسلم معام حتى صاروا الى خراسان فتنشمر ابو مسلم للدء واخذ القوم بالبيعة ووجه كل رجل من الحابه الى ناحية من خراسان فكانوا يدورون بها كبرة كورة وبلدا بلدا في زيّ الشجار فاتبعه علاً من الناس عظيم ة فيواعدهم لظهيوره ييوما سمّياه ليهم وولّي على من بايعه في كلّ كسورة رجلا من اعلها وتقدّم اليم بالاستعداد للخروج في ذلك اليوم الذي سمّاه له حتى اجاب جميع ارض خراسان سهلها وجبلها واقصاعا وادناعا وبلغ في ذلك ما لمر يبلغه الحابه من قبله واستنبّ له الامسر على محبّته وصار من اعظم الناس منزلا عنه شيعته 10 حتى كانوا يتحالفون به فلا يجنتون ويذكرونه فلا يملّون ، وقد كان خالد بي عبد الله القسريّ ولى العراقين عشر سنين اربعا في خلافة يزيد بن عبد الملك وستّا في خلافة هشام فلمّا عزله هشام وولّی مکانه یوسف بی عمر حاسبه یوسف فخرج علیه عشرة الف الف درهم قد كان وهبها للناس وبذّرها وكان من اسخى 15 العرب فحبسه يوسف بن عم عنده بالعراق وكتب الى عشام بتقاعد خالد بالمال الذي خُرج عليه فكتب اليه عشام بالبسط عليه فدعا به يوسف بي عمر وقال ما هذا التقاعد عمل السلطان يا ابن اللاعن يعنى شقّ بن صعب المعروف بالكهانة وكان خالد ابي عبد الله من ولده فقال له خالد بي عبد الله اتعبرني 20 بشرفي يا بي b الخمار واتما a كان ابوك وجدّك بالطائف المحاب حافة وبلغ هشاما أنّ خالدا بدّر ذلك المال في الناس فكتب الى يوسف يأمره باطلاقه واللفّ عنه فلم ينول خالد مقيما باللوفة حتى خرج a) P نانی b) L بیاابی.

عشيرة من جنبدها وانما يقبى على ولاية خيراسان من كانت له بها عشية من جنبدها تل فاي عشية اكثر مني لا ابا لك يا غلام انطلق الى الله تاب فمُوع بانشآء عهده وأثمتوني به فكتب له عهده وأتى بع فناولنيه وقال انطلق حتى تنوصله اليه ثم امر ان اجل على البيد فسرتُ حتى وافيت خاسان فاتيتُه في منزله ، فناونته العهد فامر لي بعشرة آنف درهم ثم تناول العهد فانطلق الى جعفر بس حنظلة الامير كان بها فلخل عليه وهو جالس على سريره فناوله العهد فلمّا قرأه اخذ بيد نصر فرفعه حتى اجلسه معه على سربره وقل سمعا وطاعة لامير المؤمنيين فقال له نصر ابا خَلَف السلطان سلطانك فيم بامك ودعا له جعفر بين 10 حنظلة وسلم الامر اليه، وإن سليمن بن كثير ولاهو ابن قُرط ومالك بن الهيثم وقحطبة بن شبيب ارادوا لحمّ نخرجوا مع الله متنكرين حتى اتبوا مكذ وقد وافاعا في ذلك العلم ابرهيم ابن محمد الامام فاخبروه بما اجتمع له الناس بخراسان وقد كانوا حلوا اليه ما بعثت به اليه الشيعة فقالوا قد حلنا اليك مالا 15 قال وكم هو قالوا معشرة ألف دينار ومائتا الف درهم فقال سلموه الى مولاى عُرُوة فدفعوه 6 اليه فقال لهم ابرهيم انَّى قد رأيت ان اولّى الامر هناك ابا مسلم لما جرّبت من عقله وبلوت من امانته وانا موجهه معكم فاسمعموا له واطبعوا امره فان والدي رجمة الله عليه قبد كان وصف لنا صفته وقد رجوتُ ان يكون هو الذي وه يسمِق لنا الملك فعاونمود وكانفود وانتهوا الى رأيه وامره قلموا سمعا

a) L P قال b) L P فدفعه.

بكرمان كان ابود مع المهتب عند محاربته الازارقة فولد هذا هناك قال لا حاجة لى في اليمانية وكان هشام يبغض اليمانية وكذلك سائر بني امية قلت يا امير المؤمنين فاين انت من الجرّب البطل النافذة ما اللسبي قال ومن هو قلب يحيى بن نُعيم المعروف و بابي المُيلاء وهو ابس اخي مَصْقَلة بن هُبَيْرة قال لا حاجة لي فيه لان ربيعة لا تُسَدّ بها الشغور قلت يا امير المؤمنين فعليك بالماجد اللبيب الاريب اللامل لخسيب عقيل بن مَعْقل الليثتي قال فكأنه هَوِيه فقلت ان اغتفرت منه فَنَة فيه قال وما في قلت ليس بعفيف البطي والفرج قال لا حاجة لى فيه قلت 10 فالكامل النافف α الفارس الحِبّرب مُحَسّن ل بن مُزاحم السّلميّ قال فكأنَّد عويه للمُصريّة قلت أن اغتغرت هنةً فيه قال وما في قلت اكذبُ ذي لَهْجَة قال لا حاجة لى فيه، قلت فذو الطاعة للم المتمسك بعهدكم المقتدى بقدوتكم جيى بن الخُصَيْن بن المنذر بن الخبرت بن وَعْلَـة قل الم اخبرك ان ربيعة 15 لا تسدُّ بها الثغور قلت فاللامل النافذ الشجاء البطل قَطَى بي قُتَيْبة بي مسلم قال فال اليه ايصا بالمصريّة قلت ان اغتفرت منه هنة قال وما في قلت لا آمنه ان أفْضى اليم السلطان ان يطلب جنود خراسان بدم ابيه قتيبة فأنَّا جميعا تظافروا عليه قل لا حاجة لى فيه قلب فاين انت من العفيف الجرب الباسل 20 لَحَّمْك نَصْر بن سيَّا الليثتي قال فكأنَّه تفاعَل به ومال اليه بالمصريَّة قلت ان اغتفرت منه خصلة قال وما في قلت ليست له خراسان

a) P المجشّر V 169. الناقد V 169.

حُرنا لمصابع وتسلّبا عليه وكان أول من سوّد منهم ثيابه حريش مولى خزاعة وكان عظيم اهل نسا ثم سوَّدها من بعده قحطبة ابن شبيب ثم سود القوم جميعا وكثرت الشيعة بخراسان كلها وعلى المرهم وكتب يهوسف بن عمر وكان على العراقين الى هشام خبره بذلك فكتب هشام الى يوسف يأمره ان يبعث اليه رجلاة له علم باخراسان ومعرفة من فيها من قوادها وجنودها وقد كان يوسف بن عمر عزل عنها الخُنيد بن عبد الرجن واستعمل عليها جعفر بس حَنْظَلة البَّهْرانتي فكتنب جعفر الى يوسف بن عمر مع عبد الريم بن سليط بن عَطية كمفتى يخبره بتفاقم امر المسودة بخراسان وكثرة من اجاب الدعاة بها فلما اتاه كتاب هشام يأمره ١٥ ان يوجّه اليه رجلا له علم بخراسان حمل عبد اللريم بن سليط اليه على البريد قال عبد اللريم فسرتُ حتى وافيت دمشق فدخلت على هشام فسلمتُ عليه بالخلافة فقال لى من انست قلتُ انا عبد اللريم بن سليط بن عطية لخينفي قال كيف علمُك بخراسان واهلها قلت انا بها جدُّ علا شم اخبرته انَّ 15 وجيمي كان منها بكتاب اميرها جعفر بن حنظلة البهراني الى يوسف بن عمر يخبره بما حدث فيها قال اتى اريد ان اولتي امرها رجلا من القوّاد الذين م مُرتَّبون ل بها في نُرَى ان اولّي امرها مناهم وايّم أقْوم بها قال عبد اللريم وكان هواى في اليمانية فقلت يا امير المؤمنين اين انس عن رجل من قوّادها ذي حزم وبأس ١٦ ومكيدة وقوّة ومكانفة من قومة قال ومن هو قلت جُدّيع بن على الازدى المعروف باللوماني قال وكبيف سُمّى ه اللوماني قالم ولد a) P يستى b) L مُزَنَّبُون.

علية واخبروه بما غرسوا به في جميع خراسان من الغرس الر اخبروه عمرهم بواسط ودخولهم على اخوانهم الحبسين بها ووصفوا له صفة ابي مسلم وما رأوا من ذكاء عقله وفهمه وحسى بصره وجودة ذهنه وحسن منطقه فسألهم أحر عو ام مملوك فقالوا اما هو فيزعم ة انَّه ابن عمير بن بطين المجليّ كانت قصَّته كيتَ وكيتَ ثر فسروا له ما حكى لهم من امره فقال ان الولد تبعُّ للام فاذا انصرفتم فاجعلوا مُرَّكم بواسط فاشتروه وابعثوا به الى الحُمَيْمة من ارض انشام لاجعلم الرسول فيما بيني وبينكم على اتى احسبكم لا تلقوني بعد علمي هذا فان حدث بي حدثٌ فصاحبكم أبني هذا 10 يعني ابرهيم فاستوصوا به خيرا فاتي سروصيه بكم خيرا فانصرف القوم نحو خراسان ومبروا بواسط ولقوا عيسي ومعقل ابني ادريس فاخبروها بحاجة الامام الى الى مسلم وسلمها بيعه منهم فزعما انَّهِما وهباه له فوجّه به القوم الى الامام فلمّا رآء تفرِّس فيم الخير ورجا أن يكون هو القيم بالام لعلامات رآها فيه قد كانت بلغته 15 فجعلم الرسول فيما بينه وبينهم فأختلف a اليهم مرارا كثيرة قر توقّي الامام محمد بين علي فقام بالامر بعده ابنه ابرهيم بي محمد وكان اكبر ولده فأمر ابا مسلم أن يسير الى الدعاة بالعراق وخراسان فيعلمهم وفاة الامام وقيامه بالامم من بعده فسار حتى وافسى العراق ولقبي ابا سلمة ومن كان معمد من الشبعة فاخبرهم 20 بما امره بد ثم سار الى خراسان ولقى المحاة بها فاخبره بذلك وبلغ وفاة الامام جميع من بايع في اقطار خراسان فسودوا ثيابه

a) P واختلف.

مسكنهما عاد البصرة ممّا يلي اصبهان وكان ابو مسلم وُند عندها فنشأ غلاما فهما لقنا اديبا ذهنا فاحبّاه حتى نزل منهما منزلة الولد وكانا يتملّيان بني عاشم ويكاتبان الامام تحمد بن على فكثا بذلك ما شاء الله عرف ان هشاما عنول خالد بين عبد الله القسبي عن العراق ووتى مكانه يوسف بين عمر الثقفي فكان 5 يوسف بن عمر لا يدع احدا يعرف بموالاة بني هاشم ومودّة اهل بيت رسول الله عن الله عند عنده بواسط فبلغه امر عيسى ومعقل ابنى ادريس فاشخصهما وحبسهما بواسط فبيمون حبس من الشبعة وكانا اخرجا معهما ابا مسلم فكان يخدمهما في للبس وان سليمون بس كَثير ومالك بسي الْهَيْتُم ولاهز بسن 10 قُرط 6 وهم كانوا الدءة جراسان قدموا للحبيّ وقدم معثم قَحْطبة ابس شبيب وكان ممّن بايعهم وشايعهم عملى امرهم فجعلوا طريقهم على مدينة واسط ودخلوا للبس فلقوا من كان فيه من الشيعة فرأوا ابا مسلم فاتجبه ما رأوا من هيئته وفهمه واستبصاره في حبّ بنى هاشم ونبل هولآء النفر بعص الفنادق بواسط فكان 15 ابو مسلم يختلف البهم طول مقامه حتى انس به وانسوا به فسألوه عن امره فقال أن آمي كانت امذ نُعير بن بُحين الحجلي فوقع عليها فحملت بي فباعها وفي حامل فاشتراها عيسى ومعقل ابنا الربيس فولدت عندها فانا كهيئة المملوك لهما أثر أن النفم شخصوا من واسط واخذوا نحو مكّة على طبيق البصرة فوصلوا ٥٥ الى مكَّة وقد وافاها الامام تحمد ابين علي حاجًا فلقوه وسلموا

a) P ajoute صلعم b) Ibn Ath, قريط V 39, 140.

لمن كان حوله من الكابه ما ترون فتكلم عبد الرجن بين نعيم رئيس ربيعة وكان من خاصّته نرى أن تمنّ بهم على قومك فلعلّ الامر كسما يقولون فامر باطلاقة فخرجوا وكتبوا بقصته الى الامام فكتب اليهم ان عذا اقلَ ما لكم فاكتموا امركم وترققوا في دعوتكم 5 فسساروا من مدينة مرو الى بخارا ه ومن بخارا الى سعبقند ومن سمرقند الى كيش ونسف فر عدفوا على الصغانيان وجازوا منها الى خُتّلان b وانتصرفوا الى مَرُورُون و م الطالقان وعطفوا الى قباة وبُوشَـنْم و وجازوا الى سجستان فغيسوا في هذه البلدان غيسا كثيرا وفشا امره في جميع اقضار خراسان وبلغ ناسك لجنيد ١١١ فاسف عملي تركم ووجه في ضلبه فلم يقدر عليه فكتب الي خالد بين عبد الله القسريّ وكان على العراق يعلمه انتشار خراسان وما حدث فيها من اللحاة الى تحمد بين على فكتب خالد بي عبد الله الى فشام [يعلمه بذلك فكتب اليه فشام] يامره بالكتاب الى للنيد ألَّا يرغب في الدماء وان يكفّ عمري 15 كفّ عمد ويُسكّن الناس بجُهده وإن يطلب النفر الذين يدعون الناس حتى يجده فينفيه فلما انتهى ناك الى الجنيد بعث رسله في اقطار خراسان وكتب الى عمّاله في الكور بطلب القوم فطُلبوا فلم يُدَّرُك لـ هم اثر اللوا وكان بدء امر ابي مسلم انه كان عُلُوكًا لعيسي ومَعْقل ابني ادريس بين عيسي الحَجْليين وكان

a) P خارى ( خارى . خار

سنة ، ثم استُخلف هشام بن عبد الملك وهو ابن اربع وثلثين سنة فعزل اسد بن عبد الله عن خراسان وولّاها الجُنيد بن عبد الرحن وكان رجلًا من اليمانية ذا فصل وسخآء وهو الذى يقول فيه الشاعر

نَهَبَ الجُونُ والجُنَيْدُ جمِيعا فعَلَى الجُونِ والجُنيْدِ السَلامُ وَلَمَا الْجُونُ والجُنيْدِ السَلامُ وَلَما اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الهِ الهِ اللهِ الهُ الهِ اللهِ الهِ اللهِ اللهِ الهُ الهِ الهُ ال

لو بغير المدة حَلْقي شَرِقَى لَاسْتَغَثْثُ اليَوْمَ بالمدة القَواحِ نُعلمك ايها الامير انا اناس من قومك اليمانية وان هولاء المصرية تعصّبوا علينا فرَقَوْ اليك فينا للنور والبُهتان لانا كنّا اشد ٥٥ الناس على فتيبة في الآن يطلبون بثاره بكل علة فقال للنيد

الى بنى العبّاس فتكلّم سليمن بين كثير وقال ايها الامير اتأذن لى

في الكلام قال تكلُّم قال م انَّا وأياك كما قال الشاعر

a) P omet اقل b) P اعنا.

في الامر معهما فأجابهما اليه وقد معهما وانفق جميع ما استفاد بارض السند من الاموال بذلك السبب ومات ميسة بارض العراق وكتب الامام تحمد بن على الى بُكير بن ماعان أن يقوم مقام ميسرة وكان بكير يكنى بابي هاشم وبها كان يعرف في الناس وكان 5 رجلا مفوها فقام بالدعآء وتوتى المدعوة بالعراقين وكان كتب الامام تأتيه فيغسلها بالمآء ويعجى بغسالتها الدقيق ويأمر فيختبز منه قُرس فلا يبقى احد من اهله وولده الا اطعه منه ثم انه مرض مرضد المنى مات فيم فاوصى الى ابى سَلَمَة التَحَلَّال وكان ايضا من كبار الشيعة وكتب الى الامام يُعلمه ذلك فكتب محمل بي 10 علتي الى الى سلمة فولاه الامر وامره بالقيام بما كان يقوم به ابو هاشم ثم كتب الى الى عكرمة وحبيان وكنا صاحبي الامر خراسان يأمرها أن يكاتبا أبا سلمة وينتهيا الى امرة ورأيم وكان يَقْضين والوليد بن الازرق صديقين لابي سلمة فدعاها الى الدخول معه في امره فاجاباه ودخلا معه وكانفاه ، ثقر أن يزيد بن عبد الملك 15 عزل اخاه مسلمة عن العراق وخراسان واستعل مكاند خالد ابن عبد الله القسري واستعمل خالم اخاه اسد بن عبد الله على خراسان فانتهى خبر ابي عكرمة وحيّان الى اسد بي عبد الله فام بطلبهما فأخذا وأتى بهما فضربت اعناقتهما وصلما، وبلغ نلك محمد بن على فقال لخمد لله الذي محمد بن علم العلامة و وقد بقى من شيعتى رجال سوف يفوزون بالشهادة فلما تم للك يزيد بن عبد الملك اربع سنين واشهر تُعِفَّ بالبُلْقَةَ a من ارص دمشق وكانت وفاته سنة خمس ومائة وله يوم مات ثمان وثلثون a) P التلغا .

فَأَمَّاتَهُ ٱللَّهُ ماتَّة عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ a فانطلقوا ايها النفر فادعوا الناس في رفق وستر فاني ارجو ان يتمم الله امركم ويظهر دعوتكم ولا قرّة الا بالله، ثم وجه ميسرة العبدى ومحمد بين خُنيس الى رص العراق ووجه ابا عكرمة وحبّان العطّار الى خراسان وعلى خراسان يومئذ سعيد بن عبد العزيز بن للحكم بن الى العاص 5 فجعلا يسيران في ارض خراسان من كورة الى اخرى فيدعوان الناس الى بيعة محمد بين على ويُـزِقدانهم في سلطان بني اميّة لاخبث سيرته وعظيم جورهم فاستجاب لهما بخراسان اناس كمشير وفشا بعض امرهم وعلن فبلغ امرها ٥ سعيدا فارسل اليهم فأتى بهم فقال ما انتم قالوا نحن قوم تجار قال فا هذا الذي يـذكر عنكم 10 قالوا وما هو قال أخبرنا انكم جئتم دعاةً نبنى العبّاس قالوا ايها الامير لنا في انفسنا وتجارتنا شغل عن مثل هذا فاطلقه، فخرجا من عند» وارتحلا من مرو نجعلا يدوران كور خراسان ورساتيقها c في عداد التجار فيدعمون الناس الى الامام محمد بي على فكثا بذلك علمين أثر قدما على الامام تحمد بن علي بارض الشام 15 فاخبراه انهما قد غرسا خراسان غرسا يرجوان أن يُثمر في اوانه والفياء قد فل ما ابو e العبّس ابنه فامر باخراجه اليهم قال هدفا صاحبكم فقبلوا اطرافه كلّها وكان مع الجنيد بين عبد الرجي عامل السند رجل من الشيعة يسمّى بُكير بن ماقان فانصرف الى موطنه من اللوفة وقد اصاب بارض السند مالا كنيا فلقيه 20 مَيْسَرة العبديّ وابس خُنيس واخبراه بامرها وسألاه ان يدخل

a) Cor· II 261, b) L P أمرها (c) L أمرها (d) P ورساتيقهما (d) P ورساتيقهما (d) P ورساتيقهما (d) P ورساتيقهما (d) ابو

وسَعْيُك فيما سَوْفَ تَنْكَرَهُ عَبَّه كَذَلكَ في الْكُنْيا يَعيشُ البَهِئمُ ثر نصب نفسه بد المظالم وبدأ ببني امية واخذ ما كان في ايديم من الغصوب a فردها على اهلها فدخل عليه اناس من خاصته فقالوا يا امير المؤمنين الا تخاف غوائل قومك فقال أبيوم سوى يوم القيمة تخوَّفونني فكلُّ b خوف اتقيم قبل يوم القيمة لا b وُقيتُم، cفلما فر تخلافته سنتان وخمسة اشهر مات وافصى الامر الى يزيد ابن عبد الملك في أول سنة مائدة واحدى فوتى المصريين اخاه مُسلِّمة بين عبد الملك وكان مسلمة ذا عقل كاميل وادب فاضل فاستعمل مسلمة على خراسان سعيد بن عبد العزيز بن الحكم بن ١٥ ابي العاص بن امبّة، قاما وفي ذلك العام توقّدت الشبيعة على الامام محمد بي علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم وكان مستقرّ بارس الشام مكان يسمّى الخُمَيْمة وكان اول من قسدم من الشيعة مُيْسَرة العَبْدي وابيو عكرمة السّراب واتحمد بي خُنيس وحيّان العطّار فقدم عولاء عليه فارادود على البيعة وقانوا 15 له أبسط يدك لنبايعك على طلب هذا السلطان لعلّ الله أن يُحييى بك العدل ويُميت بلك الجرو فان هذا وقت ذلك واوانه الذي وحدناه مأثورا عن علمتكم فقال اللم تحمد بن على هذا اوان ما نومل ونرجو من ذلك لانقصآء مائة سنة من التاريخ فانه لم تنقص مائة سنة على امّة قط الله اطهر الله حق المُحقيم وه وابطل باطل المُبطلين لقبل الله جلّ اسمه أوْ كَالَّذي مَرَّ عَلَى تَرِّيّة وَهِي خَاوِينٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْسِي عَدْهُ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتَهَا

a) P الغصول avec الغصول sur la marge. b) L گل . c) P القيم avec فعدون sur la marge d) P كان .

الناس وخُذه بعلم الفرائي وَفَيِّمه السّنَن ولا تنفتر عنه ليلا ولا نهارا فاذا اخطأ بكلمة او زلّ بحرف او هفا بقول فلا تُونّبه ه بين يلى جلسآته ولكن اذا خلا لك مجلسه لللّا تهحّكه واذا دخل عليه الناس للنسليم فخذه بالطافع واظهار برّم واذا حيّوه بتحيّة فليُحيّم باحسى منها وآطيبا لمن حضر بمائدتكا الطعام واحمله وفليحيّم باحسى منها وآطيبا لمن حضر بمائدتكا الطعام واحمله وفليحيّم باحسى منها وآطيبا لمن حضر بمائدتكا الطعام واحمله وفلا المنتقل والتثبّين في المنطق والوقا بالعهد وتنكب اللذب ولا يركبيّ فرسا محذوفا في المنطق والوقا بالعهد وتنكب اللذب ولا يركبيّ فرسا محذوفا فلم يلبث سليمن بعمد ذلك الا قليلا حتى مات واسند فلم الامر الى عمر بين عبد العييز، قلوا فلما استخلف قعد للناس الما الامر الى عمر بين عبد العييز، قلوا فلما استخلف قعد للناس وجلس على الارض فقيل له لو امرت ببساط يُبْسَط لك فتجلس وجلس الناس عليه كان ذلك اهيب لك في قلوب ائناس فتمثّل

قَصَى ما قَصَى فيما مَصَى ثَرَ لا تَـرَى له صَبْوةً احْدَى اللّيالِي العَوابِرِ وَلَا اللّهَ وَالْمِرَى وَلَا اللّهَ وَلَا اللّهَ وَلَا اللّهُ وَلَا وَالْحِرْ لَا وَلَا اللّهُ وَلَا وَالْحِرْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ

15

وكان اذا جلس للناس قال بسم الله وبالله وصلّى الله على رسول الله أفرأيت ان متّعْناهم سنين ثر جاّءهم ما كانوا يُوعَدون ما اغنى عنهم ما كانوا يتعون ثرّ تمثّل بهذه الابيات نُسَرُ بما يَـبْلى ونُـشْغَلُ بالمنى كما سُرَّ بالآحلام في النّوم حَالَمُ 20

نَسُرُ بِمَا يَـبْلَى ونَنشْغُلُ بِالْمَنَى كَمَا سُرُّ بِالاَّحْلامِ فِي النَّوْمِ حَالِمُ وَ فَيُلُمُ وَ فَيَعْلُثُو وَلَيْمُ وَلَيْلُكُ نَـوْمُ والْـرَدَى لَكَ لاَزِمُ

a) P مهلبا و qui est corrigé sur la marge des deux manuscrits en مهلبا .

التى مات فيها فلما شقل كتب كتابا وختمه ولم يدر احد ما كتب فيه ثم قل لصاحب شرطه اجمع اليك اخوقي وعومتى وجميع العل بيتى وعظماء اجناد الشام واجلم على البيعة لمن سبيت في عذا اللتاب في الي منم أن يبايع فاضرب عنقه ففعل تحلما اجتمعوا في المسجد امرم بما امر به سليمي فقالوا اخبرنا من هو لنمايعه على بصيرة فقال والله ما ادرى من هو وقد امرني أن اضرب عنق مين الى قال رَجاء بين حَيْوة فدخلت على سليمي فاكبيت علية وقلت يا امير المومنين من صاحب اللتاب الذي امرتنا بمبايعته فقال أن اخوى يزيد وهشاما لم يبلغا أن الذي امرتنا بمبايعته فقال أن اخوى يزيد وهشاما لم يبلغا أن اثوى عمر رجع الامر اليهما فخرج رجاء بين عبد العزيز فأذا توق عمر رجع الامر اليهما فخرج رجاء بين حَيْوة فاخبر يزيد وهشاما بذلك فرضيا وسلما وبايعا، ثم بايع بعدها جميع الناس وكان اكبر ولده يومئذ محمد بن سليمن كانت له اثنتا عشرة سنة فجعل يقول وه بجود بنفسه

وَذُكُو عَن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قَلْ بَعِث الا سليمن بن عبد الملك فدخلت وذُكُو عن اللَّهِ اللّه قل بعث الا سليمن بن عبد الملك فدخلت عليم وقد لل انتفخ سُخْرى فسلمت عليم بالخلافة فرد على السلام ثر اوما الا نجلست فسكت عنى حتى اذا سكن جاشى قل لى يا كلى أن ابنى محمدا قُرَة عينى وثمرة قلبى وقد وقد وحوت ان يا كلى الله به افضل ما بلّغ رجلا من اعمل بيته وقد وليتك تاديبه فعلمه القرآن ورود و الشعار فان الشعر ديسوان العرب وفَهمه ايّام

حتى اتى الصغانيان فهرب الملك منه حتى صار في بلاد الترك ووغل فيها وخلَّى المملكة لقتيبة فدخل قتيبة الصغانيان ووجَّه عُمَّاله الى كَشّ ونَسَف وافتئ جميع ما ورآء النهر وجميع أنخارستان ولم يبق من خراسان شيء الا افتتحه ولم يزل قتيبة بخراسان سنين حتى شغب عليه اجناده فقتلوه فاستعمل الوليد بور عبد 5 الملك عليها الجرّاء بين عبد الله للكمتي وحمّ الوليد بي عبد الملك في سنة احدى وتسعين وقد فرغ عم بن عبد العزيز من بنآء مسجد الرسول صلّعم فدخله وطاف به ونظم الى بناتُه ولم يكن بقى في زمان الوليد من الصحابة الا نفر يسير منهم بالمدينة سَهْل بين سعد الساعدي وكان يُكْنَى أبا العبّاس تُوقِّي 10 في آخر خلافة الوليد وكان يوم مات ابن مائة سنة ومنهم جابر ابن عبد الله وبالبصرة انس بن مالك وبالكوفة عبد الله بن ابي أَوْفَى وبالشام ابو أمامة الباعلي، وفي السنة الخامسة من خلافة الوليد مات الحجّاب بواسط وله اربع وخمسون سنة وكانت امرته على العراق عشريس سنة منها في خلافة عبد الملك خمس 15 عشرة سنة وفي خلافة الوليد خمس سنين وقد كان قتل سعيد ابن جُبير قبل موته باربعين يوما ، قالوا وكان يقول في طول مرضه اذا هجر ما لى ولك يا بن جُبير وقتل ابن جبير وهو ابن تسع واربعين سنة وكان يُكنى ابا عبد الله وكان ولآوَّه لبني اميَّة ولما تر للوليد بن عبد الملك تسع سنين وستّنة اشهر حصرته الوفاة ٥٥ فاسند الملك الى اخية سليمن بين عبد الملك فبويع سليمن في جُمدى الآخرة سنة ستّ وتسعين وسليمي يومئذ من ابنآء سبع وثلثين سنة فلك سليمي سنتين وثمانية اشهر ثر مرض مرضته بين مدينة مرو وبين مدينة اموية وفي ذات رمل وغصا فصار ال آموية ثر عبر النهر وسار الى بخارا a وكان ملك تلك الارضين يسمّى صول وكان ملكه على جميع ما ورآء النهر فلقيه الملك فحاربه قتيبة فهزمه وهرب صول نحو الصغانيان فاحتوى قتيبة على بخارا وحيزها ة فولِّي عليها رجلا وسار حتى وافي بلاد السُّغد فانان على مدينتها العظمي وفي سمرقند فحاصرها اشهرا فوجه اليه دهقانها انك له اقت على مدينتي هذه عمرك لمر تصل اليها لانّا نجد في كتب أباتنا انه لا يقدر عليها الا رجل اسمه بالان لست ايّاه فامض لشانك و ضعوا أن قتيبة احتال لما يئس من مكابرتها فهياً 10 صناديق وجعل لها ابوابا من اسافلها تُعْلَف من داخل وتُنْفَتَمِ وجعل في كلّ صندوق رجلا مستلئما ٥ معم سيفم واقفل ابوابها العليا ثر ارسل اني الدهقان اما ان ع كان هذا هكذا فاني راحل عنك الى الصغانيان وناحيتها ل ومعى فصول اموال وسلاح فوالعني واحرزُ هذه الصناديق عندك الى عودى ان سلمت فاجابه الى 15 ذلك وتعدّم قتيبة الى الرجال ان يفتحوا ابواب الصناديق في جوف الليل فيخرج وا ثر يصيروا الى باب المديدنة فيفتحوه وامر المعقان بالصنادية فأدخلت المدينة فلما جبي الليل وعدأ الناس خرج الرجال مستلئمين معهم السيوف لا يستقبله احد الا قتلوه حتى اتبها باب المدينة فقتلها لخرس وفاتحوا الباب ودخل وو قتيبة بالجيش ووقعت الواعية وهـرب الدهقان في سرب فلحق بالملك وصارت سمرقند في قبصة قستيبة فخلف عليها رجلا وسار

a) P (تحاری b) P مستلما b) P (مدی b) P (عدی b) P . هدی b) P . هدی

لَيْتَنَى كَنْتُ قبلَ ما قد بَدَا لى في قلال الجبال أرْعَى الوُعُولَا فلم يُمس يومه ذلك حتى قضى وكان سلطانه احدى وعشريين سنة وستّة اشهر وكان له يوم مات ثمان وخمسون سنة من ذلك سبع سنين كان فيها تحاربا لعبد الله بن الزبير فر صفا له الملك بعد قتله ابن الزبير ثلث عشرة سنة ونصفًا، ولما انصرف الوليد 5 من قبل α ابية قصد المسجد الاعظم واجتمع اليه الناس فبايعوة وعقد لعربن عبد العزيز بن مرون على الدرمين فنزل المدينة فدع بعشرة نفر من افاضل اعلها منهم عُروة بن الزبير وعبيد الله ابن عُتبة وابو بكر بن عبد الرجن بن الخرث بن هشام وابو بكر ابس سليمن بن اني حَثْمة وسليمن بن يسار والقسم بن محمد ١٥ وسالم بن عبد الله فاجتمعوا فدخلوا عليه فقال اعلموا اني لست اقطع امرا الا برأيكم ومشورتكم فاشيروا علتي قلوا نفعل ايها الاميو جزيتَ على ما تنوى خير ما جُزى مُؤثر لمرضاة ربّه ثم خرجوا ، ثر كتب الوليد الى عمر بن عبد العنزية ان 6 يشتري الدور التي حول مسجد رسول الله صلّعم فيزيدها في المسجد ويجدّد 15 بناء المساجد وكتب الى ملك الروم يُعلمه ما هم به من ذلك ويسأله أن يبعث اليه ما استطاع من الفُسَيْفسآء فوجه اليه منها اربعين وسقا فبعث بد الى عمر بن عبد العزيز فهدم عمر المسجد وزاد فيه وبناه وزيّنه بالفسيفسآء، وكان على خـراسان من قبل كلجّاج فتيبة بن مُسلم الباهليّ فكنب اليه لاجّاج يأمره بعبور ٥٥ c النهر نهر بلح وان يفتح تلك البلاد فاستعد قتيبة وسار في المفازة التي

a) P قبر b) P كا. c) L P كا.

هـذا فامـش اليه على قـدميك حتى تأخذ كـتابه التي بالصا والسلام ، فلما وصل كنتاب عبد الملك الى للحبّاج قال لمن حوله س الحابة قوموا بنا الى الى حَمْزة فقام ماشيا ومصى معه الحابة حتى اتى انسا فاقرأه كتاب عبد الملك اليه في امره فقال انس 5 جزى الله امير المـومنين خيرًا كـذلك كان رجاتم فيه قل له كُلْجِاجِ فَانَّ لَـك العُنْبَى وأنا صائم الى مسرَّتك فاكتب الي امير المؤمنين بالرضا فكتب البه انسس بالرضا عنه ودفعه الى الحجّباب فانفذه لخجّباب على البريد الى عبد الملك، قلوا ولما حصرت عبد الملك الوفاة وذلك في سنة ستّ وثمانين اخذ البيعة لابنه الوليد 11 وكان ولدة الوليد وسليمن ويزيد وعشام ومسلمة» وتحمد ثر قل للوليد يا ونيدُ لا المفيناك اذا وضعتنى في حُفرتي ان تعصر عينيك كلامة الوَّرْهَاءَ بل ايتزر وشَمَّر والبس جلد النمر وادع انساس الى البيعة ثانيا في قل برأسم كذا فقل بالسيف كذا ووعك وعمًا شديدا فلما اصبح جآء الوليد فقام بباب الجلس وهو غاص بالنسآء فقال 15 كيف اصبح امير المؤمنين قيل له يُرجَى له العافية وسمع عبل الملك ذلك فقال

وكمْ سَائلِ عنّا يُرِيدُ نَنا الرَّتَى وكَمْ سَائلِاتِ والـدُمُوعُ نَوارِفُ ثر امـر بالنسآء فخرجن وانن لبنی امیّۃ فدخلوا وفیم خالـد وعبد الله ابنا یزید بن معویـۃ فقال لهما یا بنی یزید أتحبّان ان اُقیلکما بیعۃ الوئیـد قلا معادَ الله یا امیر المؤمنین قال نـو قلتما غیر نلك لامرت بقتلكما علی حالتی هذه ثر خرجوا عنه ال واشتد وجعه فتهمّل ببیت امیّۃ بن ابی الصَلْت

a) Pomet ais.

حليم قَفْوة n ولكل شجاء نَبْوة فوضع الدَّجَامِ الحربة في تَنْدُوة ابن القريّة ودفعها حتى خالطت جوفه ثر خصخصها 6 واخرجها فاتبعها دم اسود فقال للاتجاب فكذا تشخب اوداج الابل وفحص ابن القرّية برجليه وشخص بصره وجعل الحجّاج ينظر البد حتى قصى فحمل في النطع فقال للحجّاج لله درّك يابي القرّيّة ايّ ادب فقدنا منك 5 واى كالم رصين سمعنا منك ودخل بعد نلك انس بن مالك فقال له الحجّاج هيه يا انس يوما مع المختار ويوما مع ابس الاشعث جرِّال في الفترى والله لقد همتُ ان الله طحن الرحا بالثفال واجعلك غرضًا للنبال قال انس من يعنى الامير اصلحه الله قال ايباك اعنى اسك الله سمعًك فانصرف انس الى منزله وكتب 10 من ساعته الى عبد الملك بن مروان بسم الله الرحين الرحيم لعبد الله عبد الملك امير المـومنين من انسس بي مالك اما بعد فان للتجابي قال لى نُكْرا واسمعنى فُحْبرا ولم اكن لذنك منه اعلا فخُذْ على يديه وَآعْدني عليه والسلام، فلما قرأ عبد الملك كتاب انس استشاط غصبا ثر كتب اليه هيه يا بن يوسف اردت ان تعلم 15 رأى امير المؤممنين في انس فان سوَّغك مضيتَ قُدما وان لمر يُسوِّغك رجعتَ القيقرى يا بن م المستفرمة بتَجم الزبيب أنسيتَ مكاسب آبائك بالطائف في حفر الآبار وسد السُكور وجمل الصخور على الظهور أبالَغَ من جرأته على امير المؤمنين أن تُعنَّت بانس ابن مالك خادم رسول الله صلّعم ستّ سنين يُطلعه على سره 20 ويُفشى اليه الاخبار التي كانت تأتيه عن ربّع فاذا اتاك كتابي

a) P omet فغوة حليم هغوة . b) P حصحصها P . c) ل ياابي . c) ياابي

نعتك a قل ابس القرِّية ذهني جديد 6 وجوابي عتيد قال كيف علمك بالارض قال ليسألني الاميم عمما احب قال اخبرني عمي الهند قل جهما ذر وجبلها ياقوت وشجرها عطر قل فاخبرني عين مُكران قل سَوْها وَشَل وتهرها دَقَل وسهلها جبل ولصّها بطل ان ٥ كشر لليش بها جاءوا وأن قلّوا ضاعوا قال فخراسان قال ملوَّفا جامد وعدروا جافد بأسه شديد وشرق عتيد وخيره بعيد قال فاليمن قل ارض العرب ومَعدن انذهب قل فعُمان قال حَرَّها شديد وصيدها موجود واهلها عبيد قل فالبحران قل كُناسة بين مصريين وجنَّة بين جميين قل فكَّة قل قوم دووه جفآء ومن 10 سجيتنا الوفاء قال فالمدينة قل دوو لطف وبم وخيم وشمّ قال فالبصرة قال حرها فادج وماوعا مانح وفيصها سائح قال فالكوفة قال جنَّة بين حَمَاة 1 وَكنَّة انعماني تحشدُ لها والشامُ يُدرّ عليها سفُلت عبي برد الشام وارتفعت عبي حَرّ الحجاز قال فالشام قال تلك عروس بين نسوة جُلوس تُجْلَب اليها الاموال وفيها الصراغمة 15 الابطال قال له للحجاج ثكلتك امّك انت المُصدر الكتب لابي الاشعث الم تعلم اني لا أصاحب على الشقاق ولا أجامَع على النفاي قال ابه القريدة استبقني ايها الاميم قال ذا قال لنبوة بعد هَفوة قـال للحجّاج لا بل لغَدْرة بـعـد نَكثة يا غلام ناولْني اللم فتناولها وقد امسك ابس القريد اربعة رجال فلا يستطيع ٥٥ تحريكا وقرِّ للحجَّاجِ للربة ثلثا فقال ابن القرِّيَّة اسمع منَّى ثلث كلمات تكى بعدى مثلا قال هات قال لكل جواد كَبُوة ولكلَّ

a) P نو ( b) P دنو. ( c) كنو. ( d) L حُمْلة ك

لمحاربة عبد الرحمن بن محمد فلما قدموا عليه تجهّز وسار تحو عبد الرحمن فالتقوا بالاعواز فاقتتلوا فانهزم عبد الرحمن ومصى على وجهه فهر على رجل من اصحابه مسلوب حافٍ يمشى ويعتر فانشأ عبد الرحمن يقول

مُنْحَرِينَ النَّخَفَّيْنِ يَشْكُوالْوَجَى تُنْكَنُّهُ آطْرافُ مَّرُّو حَلَّال ٥ آخْرَجَه الخذُلانُ عَن أَرْضه كَذَاكَ مَن يَكْرَهُ حَرَّ الجلاد قد كَانَ في الْمَوْت له رَاحةً فالمَوْتُ حَتْمٌ في رقاب العبَاد فقال الرجل فهَلَّا ثبتَّ فنْقاتل معك قل له عبد الرحمي أومتلك تُسَدّ الثغور ومضى عبد الرجن حتى استجار بملك الاتراك فاقلم عنده فكتب عبد الملك الى ملك الاتراك يخبره بشقاق عبد الرحمي 10 وخلعه الطاعة وخروجه عليه ويسأله ان يردد عليه فقال ملك الاتراك لطراخنته أن ابس الاشعث هذا رجل مخالف للملوك فلا ينبغي لى ان أُوويَه بل ابعث به الى ملكه فيتولّي من امره ما احبّ فوجه به مع مائة رجل من ثقاته فانزلود في طريقه قصرا في عربية فرقى الى ظهر القصر ورهى بنفسه من السور فات وأن ايوب 15 ابن القربيَّة أسر فيمن أسر من الحاب عبد الرحمي فأدخل به على خُجّامِ فلما أدخل عليه قل له يا عدو الله بعثتُك رسولا الى عبد الرحمين فتركت ما بُعثتَ له وصرتَ وزيرا ومشيرا تُصدر له الكتب وتسجع له الكلام وتدبّر له الاصور فقال ابين القرّية اصلح الله الامير كان شيطانا في مَسْك انسان استمالني بسحره وخلبني اله بلفظه فكان اللسان ينطق بغير ما في القاب قل الحجّاب كذبتَ يابي اللخناء بل كن قلبك منافقا ولسانك مُدامجا فكتمت امرا اظهره الله واطعتَ فاسقا خذله الله فما بقع من

قل وما عليك اني لارجو ان نقتله عن قريب فاملي  $\alpha$  عليه فكتب بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الرحمن بن تحمد الى الحجاب ابن يوسف سلام على اعل طاعة الله الذين يحكمون بما انزل الله ولا يسفكون دما حراماً ولا يُعطّلون لله احكاماً فاني احمد الله ة الذى بعثنى لمنازلتك وقوَّاني على تحاربتك حين تهتَّكت ستورك وتحيّرت امورك واصبحت حيوان، تائها لهفان ولا تعرف حقّا ولا تلائم صدقا ولا ترتُق فتقا ولا تفتُق رتقا، وطال ما تضاولت ويما تناولتَ ، فصرتَ في الغتي مذبذبا ، وعلى الشرارة مركّبا ، فتدبّبُو امرك ، وقس شبرك بغنّرك فانك مَرّاني عَرّاني ، ومعك عصابة فُسّاني ، جعلوك ٥ 10 مثالَم، كحذوم نعالم، فاستعدُّ للابطال، بالسيبف والعَوال ، فستذوق وبال امرك ، ويرجع عليك غَيِّك ، وانسلام فاما قرأ لانجّاب الكناب عرف الفاظ ابن القرية وعلم انه من املائه فكتب الى عبد الرحمن في جوابه بسم الله الرحمن الرحيم من للتجّاج بن يوسف الى عبد الرحمي بن الاشعث سلام على اهل التورّع لا التبدّع فاتى احملُ 15 الله الذي حيرك بعد البصيرة فرقت عبن الطاعة وخرجت عن الله في اللغر وذهلتَ عن الشكر فلا تحمدُ الله في سَراء ولا تصبر لامره في صَرّاء قد اتاني كتابك بلفظات فاجر فاسف غادر وسيمكن الله منه ويهتك ستوره اما بعد فهَلْم الى فعل وفعال ومعانقة الابطال بالبيص والعوال فان ذلك احرى بـك من قيل 20 وقال والسلام على من اتبع الهدى وخشى الله واتقى ، وان عبد الملك وجّمه الى للحجّاج عشرة آلف رجل من فرسان اعمل الشام

a) L P Moli. b) P Jesti. c) P Jesti.

خَلَعَ المُلوكَ وسَارَ تحت لوائِه شَجَرُ الْعُرَى وعُـراعِـرُ الأَقُوامِ فارسل الْحَجَاجِ كتابه الى عَـبد الملك فمي جوابه

وإنّى وايّاعُم كمَن نَبَّهَ القَطَا ونوفر يُنَبَّه بَاتَتِ الطَّيْرُ لا تَسْرِى الحَالُ مُرْوَب وَعْدِ ت الحالُ مُرُوف الكَفْرِ للحَيْن مِنْهم ستَحْمِلُمْ مِنّى على مَرْكَبٍ وَعْدِ ت قالوا وأعديت لعبد الملك في ذلك اليوم جارية افريقية اعداها اليه موسى بن نُصير عامله على ارض المغرب وكانت من اجمل نسآء دهرها فباتت عنده تلك الليلة فلم ينل منها شيعا اكثر من ان غمر كفّها وقال لها والله ان دونك امنية المتمنى قالت هن المنعنى قالت به وهو

قَوْمُ اِنَا حَارِبُوا شَكُوا مَآزِرَهُم دُونَ النِسَةُ وَلُو بَاتِنَ لَا بَاطُهَارِ فَرَهُوا النَّهُ مكث سبعة اشهر لا يقرب امرأة حتى اتاه قتل عبد الرحن بن محمد وقل انظلق فادعه الى الطاعة وله الامان على الرحن بن محمد وقل انظلق فادعه الى الطاعة وله الامان على ما سلف من ذنبه فانطلق البه ابن القرّية فدعاه فابلغ فى المحاء تا فقال له عبد الرحن وجك يابن أله القرّية أيحل لك طاعته مع ارتكابه العظائم واستحلاله تحارم اتق الله يابن أله القرّية ووال عباد الله فى المبرية ولم يبزل عبد الرحمن بابن القرّية يختدعه حتى ترك ما أرسل فيه واقام مع عبد الرحمن بابن القرية فيه سوء فعاله وابصره 10 أن اكتب الى الخجّاج كتابا مسجّعا اعرفه فيه سوء فعاله وابصره 10 قبح عبد الموحمن الى اليوب أن للحجّاج يعرف الفاظى

a) P بانت (b) P بانت (c) P ajoute ها. (d) L بالبن (e) P بانت (f) P بانت (g) L بانت (g) لم بانت (g) بانت (g

وأمر عبد الملك بصب الدرام سنة ست وسبعين ثر امر بعد فلك بصرب الدنانير وهو اول سي ضربها في الاسلام وانما كانت الدرام والدنانير قبل ذلك ما ضربت المجم، وفي تلك السنة مات جابر بن عبد الله وله سبع وتسعون a سنة ، ثر خرج عبد الرحي و ابس محمد بن الاشعث بن قيس على للحجّاج وكان سبب خروجه انه دخل على للحجّاج يموما فقدل له للحجّاج انك لمَنظُراني ل قال عبد الرجن اي والله ومَخْبَرَاني وقام عبد الرجن فخرج فقال للحجاج لممن كان عنده ما نظرت الى هذا قط الا اشتهيتُ أن أضرب عنقه وكان عامر الشَّعْميّ حاضرا وأن عبد 10 الرجن لما خرج قعد بالباب حتى خرج الشعبي فقام عبد الرجن اليه فقال له على ذكرنى الامير بعد خروجي من عنده بشيء فقال الشعبيّ اعطني عهدا وثبيقا ألّا يسمعه منك احد فاعطاه ذاك فاخبره بما كان اللجاج قال فيه فقال عبد الرحمي والله لاجهدن في قطع خيط رقبته، فر ان عبد الرجن دبّ البّار يعسى كلحبّاج وما يصنع بالناس الا تغصبون للّه الا تسرون ان السنّة قد أمينت والاحكام قد عُطّلت والمنكر قد على والقتل قد فشا اغصبوا لله واخرجوا معي فا يحلّ لكم السكوت فلم يزل يدبّ في الناس بهذا وشبهة حتى استجاب له القرّاء 20 والعبّاد وواعدهم يوما يخرجون فيه فخرجوا على بكُرَّة ابيهم واتبعهم الناس فساروا حتى نزلوا الاهواز ثر كتبوا الى للحجاج

a) P تسعين b) P لمنظراني . لمنظراني

هر قل لاصحابه اخرجوا الى من بالباب والملوا ولا يُلهينكم طلبي والسؤال عنى فاتنى في الرعيل الآول فخرج وخرجوا معم فقاتل قتالا شديدا حتى قُتل عامّة من كان معه وحدقوا به من كلّ جانب فصربوه باسيافه حتى قتلوه فامر به لخجّاج فصلب فرّ به عبد الله ابس عمر فقال رجه الله ابا بكر اما والله لقد كنتَ صوّاما قدواما 5 غير انك رفعتَ الدنيا فوق قدرها وليست لذلك باهل وان امَّة انت شرُّها لامَّةُ صدَّق وكان مقتل ابن الزبير يسوم الثلثآء لسبع عشرة ليلة خلت من جُمَدى الآخرة سنة ثلث وسبعين، ولما قُتل عمد الله بن الزبير خرج اخوه عُروة بن الزبير هاربا من الحجّاج حتى اتى الشام فاستجار بعبد الملك بي مروان فاجاره واشهر 10 اكرامة واقام عنده فكتب للحجّاج الى عبد الملك أن اموال عبد الله بن الزبير عند اخيه عروة فرنه التي لاستخرجها منه فقال عبد الملك لبعض احراسه انطلق بعروة الى للحجّاب فقال عروة يا بني مروان ما نلّ من قتلتموه بل نلّ من ملكتموة فتذمّم عبد الملك وخلّى سبيل عروة وكتب الى اللهجّاج أله عن عروة فلن 15 اسلطك عليه فاقام للحجاج عكنة حتى اقام للماس للج وامر بالمعبة فنُقصب واعاد بناءها هو هذا البناء القائم اليوم، وفي ذلك العام توقى عبد الله بن عمر وله اربع وسبعون سنة فدفي بذي طَوِي، في مقبرة المهاجرين وكان يُكنِّي ابنا عبد الرحس وفيها مات ابو سعيد المخُدريّ واسمه سعد بين مالك وفيها مات رافع بين 20 خَديم وله ست وثمانون سنة وكان يكنى ابا عبد الله، قالوا

a) L رئوي ك

سار من الطائف حتى دخل مكّة ونصب المنجنيق على ابى قُبيس فقال الأقيشر الآسَديّ

فطلبه للحجّاج فهرب واناخ للحجّاج بابن الزبير وتحصّن منه ابن الزبير في المسجد واستعمل للحجّاج على المنجنيق ابن خُرَيْمة الخَنْعَميّ فجعل يرمى اعل المسجد ويقول

خَتَّارِةً مثَلُ الفَنبيق d المُلْبِيدِ نَرَمْيِي بِهَا عُوَّانَ آعُلِ الْمَسْجِدِ 15 فلما اشتد على ابن النسير والكابه الحصار خرجت بنو سَهْم من بابهم فقال ابن النبير

فَرَّتْ سَلامان وفرَّتِ النَمِرْ وقد تَكُونُ مَعْهُمُ فلا تَغِرْ وجعل اعل الشام يدخلون عليه المسجد فيشدّ عليم فخرجم من المسجد حتى رُمى بحجم فاصاب جبهته فسقط لوجهه ثر 20 تحامل فقام وهو يقول

فلَسْنا على الأَعْقابِ تَدْمِي كُلُومُنا ولِّكِنْ على أَقْدامِنا تَقَطُّرُ الدِّمَا

a) P عز b) P نلقلي (c) P دلقنا (d) P عز b. الغليق (d) الغليق (d) عن (d) عن (d) الغليق (

حتى قُتل عمّته وانكشف الباقون عن مصعب نحمل عليه عبد الله بن طّبيان م فصربه من ورآثه بالسيف ولا يشعر به مصعب فخر صربعًا فنول واجهز عليه واحتز رأسه فاتى به عبد الملك نحزن عليه حزنا شديدا وقال متى تغذو قريش مثل مصعب وددتُ انه قبل الصلح وانى قاسمتُه مالى، قل ونما قُتل مصعب ابن الزبير استأس من بقى من المحابه الى عبد الملك فآمنه فقال عبد الله بن قيس الرُقيّات

لقد ورَد المعربين خورى والله قتيل بدير الجَاتَلية مُقيمُ لا فا مَبَرَتُ في الخَرْب بَكُرُ بن وَائِل ولا شبَنَت عند اللهقاء تعيم ولكنّه صَاع الدنمار فلم يَكُن بها عَربي عند ذاك كريم المولى سنة وكان قتل مصعب يوم لخميس للنصف من جملى الاولى سنة التنين وسبعين فارتحل عبد الملك بالناس حتى دخل الكوفة فدعام الى المبيعة فبايعوه ثر جهّز لجيوش الى تهامة نحاربة عبد الله بن الزبير ووتى لخرب فدامة بن مَطْعون وامره بالمسير وانصرف عبد الملك الى النشام، ثر وجه لخجّاج بن يوسف نحاربة عبد الله بن الزبير وعول قدامة بن مضعون فسار لخجّاج حتى نول الطائف واقام شهرا ثر كتب الى عبد الملك انك يا امير المومنين الطائف واقام شهرا ثر كتب الى عبد الملك انك يا امير المومنين منى تدع ابن الربير يعمل فكرة ويستجيش وجمع انصارة وتثوب اليه فكراه كل في نلك في نلك قوق له فادًن في معاجلته في ايام الموسم ثم وقل على الموسم ثر وقال في الموسم أله ال

a) L عميان P طميان b L a خزى au dessus de خزى au dessus de خزى avec خزى avec ينسخنه c P ajoute على .

الرحيم من عبد الله عبد الملك امير المؤمنين الى ابرهيم بي الاشتر اما بعد فاني اعلم ان تركك الدخول في طاعتي ليس الا عن مَعْنبَة فلك الفراتُ وما سقى فانحَوْ التي فيمن اطاعك من قومك والسلام فقال مصعب فا يمنعك يا با النعمي قال لو جعل ة لى ما بين المشرق الى المغرب ما اعنتُ بني اميّة على ولد صَفيّة فقال مصعب جزيتَ خيرا ابا a النعبي فقال ابرهيم لمصعب ايها الامير لسن اشك أن عبد الملك قد كتب الي عظماء الحابك بنحو ما كتب التي وانه قد مالوا البه فانَنْ لي في ضرب عنق من أتَّهُم منه قل مصعب اذًا لا يناصحنا عشائر قل فاذَنْ لي في 10 حبسهم الى فراغك فان طفرت مننت به على عشائرهم وان تكي الاخرى كنتَ قد اخذتَ بالحنم قل مصعب اذًا يحتجّوا عليّ عند امير المؤمنين فقال ابرهيم اينها الامير لا امير المؤمنين والله لك اليوم وما هو الا المهتُ فمن كريما فقال مصعب يا با النعبي انما هو أنا وأنست فنُقُدم للموت قل ابراهيم أنَّا والله أفعلُ، قل ولما 15 نـزلوا بديـر لجاتَليق باتـوا ليلتمُّ فلما اصبحوا نظر ابـوهيم بي الاشتر فاذا القوم الذين أتشمه قد ساروا تلك الليلة فلحقوا بعبد الملك بن مروان فقال لمصعب كيف رأيتَ رأيي، ثر زحف بعضهم الى بعض فاقتتلوا فاعترلت ربيعة وكانوا 6 في ميمنة مصعب وقالوا لمصعب لا نكون معك ولا عليك وثبت مع مصعب اهل 20 الحفاظ فقاتلوا والمامة ابرهيم بن الاشتر فقتل ابرهيم فلما رأى مصعب [ذنك ] استمات فترجّل وترجّل معه حُماة المحابه فقاتلوا

a) P يا با. b) L P كان. c) ce mot doit être ajouté d'après le sens.

ليجتمع السيم فاجتمع له جميع اجناد مه الشام فر سار وقد احتشد ولم ينزل وبلغ مصعب بين الزبير خروجه فضم السيم اطرافه وجمع اليه قواصيه واستعدّ فر خرج لمحاربته فتوافى العسكران بدير لخانات فقال عَدِيّ له بن زيد بن عَدِيّ وكان مع عبد الملك

لَعَمْرِى لقد أَهْحَرَتْ خَيْلُنا بِأَكْنَافِ دَجْلَةَ لِلْمُصْعَبِ
يَجُرُّون كُلَّ طَوِيلِ الْكُعُو بِ مُعْتَدلُ النَصْلُ والتَعْلَبِ
بِكُلِّ فَتَى وَاصِحٍ وَجْهُد كَريم الصَّرائِب والمَنْصِبِ
ولما نظر المحاب مصعب الى كثرة جموع عبد الملك تواكلوا وشملهم
الرعب فقال مصعب نعُروة بين المُغيرة وهو يُسايره ادنُ عاعُرُو 10
أُكِمَّكُ فَدنا منه فقال اخبِرْني عن المُغيرة وهو يُسايره منع حين نزل
به الامر قال عروة نجعلنُ أحدَّثه بحديث الحسين وما عرض عليه
ابين زياد من النزول على حكم فابي ذلك وصبر الموت فصرب

فإن الألى بالطّف من آل عَاشِم تَاسَّوْا فَسَنَّوا لِلْكُوامِ التَاسِّياةِ اللهِ وَلَى عَبِيلَ اللهِ اللهِ وَلَى عَبِيلَ اللهِ وَلَى عَبِيلَ اللهِ عَلَى ذَلَكُ الاموال وَيَعُونِ لَهُ عَلَى ذَلَكُ الاموال وَيَعُونِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

من الغافلات المُومِ منات بَرِيعُة مِن الغَافلات المُومِ والسَّكِ والسِيَبُ مِن الرُورِ واللَّهُ تانِ والشَّكِ والسِيَبُ عَلَيْنا كِتابُ آللَّه في القَتْل وَاجِبَ وَهُنَ الصَعافُ في الحجال وفي الحُجُبُ فَقُلْتُ ولَم اَظْلَمْ أَعَمْرُو بنَ مَالِكِ فَقُلْتُ ولَم اَظْلَمْ أَعَمْرُو بنَ مَالِكِ يُقَلِّنُ ولَم اَظْلَمْ أَعَمْرُو بنَ مَالِكِ يُقَلِّنُ ولَم اَظْلَمْ أَعَمْرُو بنَ مَالِكِ يُعَلِّنُ ولم يَعْلِنُ ولم يَدِبُ ويَدِبُ اللهِ اللهِ اللهِ النَّالِقِ الأَسْبُ وَلَمُ مِنهُم نُحِارِعِم وَنَحْنُ حُماةُ النَاسِ في البَارِقِ الأَسْبُ في البَارِقِ الأَسْبُ في البَارِقِ الأَسْبُ في النَّالِقِ الأَسْبُ في البَارِقِ الأَسْبُ في النَّالِقِ الأَسْبُ والْاَسِ والنَّعَانِ والنَّسِ والنَّعَانِ والنَّمَ والنَّعَانِ والنَّسِ والنَّعَانِ والنَّسِ والنَّعَانِ والنَّسِ والنَّعَانِ والْمَانِ والنَّسِ والنَّعَانِ والنَّسِ والنَّعَانِ والنَّسِ والنَّيْسِ والنَّعَانِي والنَّسِ والنَّعَانِي والنَّيْسِ والنَّعَانِي والنَّعَانِي والنَّيْسِ والْسَانِ والنَّسِ والنَّيْسِ والْمُنْسِ والْمُنْسِ والنَّيْسِ والْمُنْسِ والْمُنْسِولِ والْمُنْسِ والْمُنْسِ والْمُنْسِ والْمُنْسِ والْمُنْسِ والْمُنْسِ والْمُنْسِ والْمُنْسُولِ والْمُنْس

ثر ان مصعب بن الزبير نول القصر بالكوفة واستعمل العمّال وجبا الخراج فوتى البصرة عبيد الله بن مُعّمر التَيْميّ وردّ المهلّب الى قتال الازارقة، قلوا ولما صفا الامر لعبد الله بن الزبير ودانت له البلدان الا ارض الشام جمع عبد الملك بين مروان اخوت البلدان الا ارض الشام جمع عبد الملك بين مروان اخوت ودانت له ارض العراق وسائر البلدان ولست آمنه ان يغزوكم في عُقّر بلادكم وما من قوم غُزوا في عقر دارم الا ذلوا فا ترون في عقر بلادكم وما من قوم غُزوا في عقر دارم الا ذلوا فا ترون في المرافك وتستجيش جنوك وتصمّ اليك قواصيك وتسير البه وتلفّ المرافك وتسير البه وتلفّ الرجال والنصر من عند الله فقال القوم هذا الرأى فاعمل به فان بنا قوقً ونهوضًا، فوجّه رسله الى كور الشام

a) P اليتمى.

مروان يستأذنه في القدوم عليه والنزول في جواره فكتب اليه وراءك اوسعُ لك ولا حاجة لى فيك فاتام محمد بن لخنفيّة عامه م ذلك بايلة ثر تموقي بها، وقُتل المختار وابرهيم بين الاشتر عامله على كورة الجزيرة فكتب الى مصعب يسأله الامان وكتب اليه يأمره بالقدوم عليه فقدم وبايعه وفوض مصعب اليه جميع امره واظهر ة برة b والطافه، ولم تزل الستنة الف الذين دخلوا القصر ماحصنين فيه شهريس حتى نفد جميع ما كان المختار اعدّ فيه من الطعام فسألها الامان فابي مصعب ان يعطيهم الامان الاعلى حكمة فارسلوا البه انّا ننول على حكمك فنولوا عند ما بلغ اليهم الله ع فصرب اعناقه كلُّه وكانوا ستَّة ألف الفيُّن من العرب واربعة 10 ألف من العجم، ودعا مصعب بامرأتني المختار الم ثابت ابنة سَمُوة بن جُنْدب وعَمْرة بنت النعمن بن بشير فدعاها الى البرآءة من المختار فاما أمّ ثابت فانها تبرّأت منه وأبَّتْ عمرة أن تتبرّأ منه فامر بها مصعب فأخرجت الى الجبّانة فصُربت عنقها فقال بعض الشعرآء في ذلك 15

ان من اعْجَب الكَجاتَبِ عنْدى قَتْلُ بَيْصَآءَ حُرَّةٍ عُطْبُولِ

قَتَلُوها بِغَيْرِ نَنْسَبِ سَغَاهًا إِنّ لِلّه دَرَّها مِن قَتَيلِ

كُتبَ القَتْلُ والقِتَالُ عَلَيْنا وعلى المُحْصَناتَ جَرُّ الْكُيُولِ
وقال سَعيد بن عبد الرحن بن حَسّان بن ثابت في ذلك
الم تَعْجَب الْآقوامُ مِن قَتْلِ حُرَّة
من المُخْلَصات الدين أَخْمُودة الاَّدَبْ

20

a) L P تبره b) P عامة .

الى حائط القصر واقبل يذمر المحابد وجعمل فلم يزل يُقاتل حتى فيتل اكثر من كان معد فحمل عليد اخوان من بنى حنيفة من المحاب المهلّب فصرباه بالسيف حتى سقط وبادرا اليد فاحتراه رأسه فاتيا بد مصعبا فاعطاكا ثلثين الف درم فقل سُويد بن وابى كاهل يذكر قتل المختار

يا لَيْنَ شَعْمِى مَّتَى تَنَعْدُو مُحَيِّسَةُ مِنْ الْخَبَرَا مِنْا فَتُبْلِغُ آهْلَ المَوْسِمِ الْخَبَرَا أَتُنَا جَرَرْنا عَنِ الْكَدّابِ عَامَتَه مِن بَعْد طَعْنِ وصَرْب يَكْشفُ الْحَمَرَا

اا ووجّه مصعب برأس المختار الى عبد الله بن الزبير مع عبد الله ابن عبد الرجن قل عبد الله فوافيث مكّة بعد العشآة الآخرة فاتيث المسجد وعبد الله بن الزبير يصلّى قل فجلست انتظره فلم يزل يصلّى الى وقت السحر ثر انفتل من صلاته فدنوت منه فناونته كتاب الفاع فقراً وناوله غلامه وقل امسكه معك فقلت فناونته كتاب الفاع فقراً وناوله غلامه وقل امسكه معك فقلت خلا المير المؤمنين هذا الرأس معى قل نا تريد قلت جائزة قل خذ الرأس الذى جئت به بجائزتك فتركته وانصرفت، قانوا ولما فتل المختار واستنبّ له الامر لعبد الله بن الزبير ارسل الى عبد الله بن عبّاس وتحمد بن الخنفية إمّا ان تبايعاني او مخرجا من جوارى فخرجا من مكّة فنزلا الشائف واقما هناك وتُوفي عبد الله بن المناقبة وخرج محمد ابن الخنفية وخرج محمد ابن الخنفية من الطائف وصلّى عليه محمد بن الخنفية وخرج محمد ابن الخنفية من الطائف حتى الله ابن المنفية وخرج محمد ابن الخنفية من الطائف حتى الله النه وكتب الى عبد الملك بن

a) P فاجتزّا ( b) P استبت .

فعال عمر بين على لا ما معى كتابه فقال له انطلق حيث شئت فلا خير لك عندى فخرج من عدده وسار الى مصعب فاستقباء في بعض الطييق فوصاء عائدة الف درم واقبل مع مصعب حتى حصم السوقعة فقتل فيمن قتل من الناس، وانهزم المختار حتى دخل اللوفة وتبعه مصعب فدخل في اثره وتحصّى 5 المختار في قصر الامارة فاقبل مصعب حتى اناخ علية وحاصره اربعين يدوما فر ان المختار قلق بالحصار قلقًا شديدا فقال للسائب بن مالك الاشعرى وكان من خاصته ايها الشيا اخرج بنا لنقاتمل على احسابنا لا على المدين فاسترجع السائب وقال يا ابا اسحف نقد ضيّ الناس ان قيامك بهذا الامر دينونة فقال 10 المختار لا لعرى ما كان الا لطلب دنيا فاني رأيت عبد الملك ابن مروان قد غلب على الشام وعبد الله بن الزبير على للحجاز ومصعبا على البصرة وَتَجْدةَ التَحرُوريُّ على الْعَرُون وعبد الله بن خازم على خبراسان ولستُ بدون واحد منه ولكن ما كنتُ اقدر على ما اردتُ الا بالدعآء الى الطلب بشأر لخسين ثر قال 15 يا غلام على بفرسى ولأمتى فأتى بدرعه فتدرّعها وركب فرسه م ثر قل قبح الله العيش بعد ما أرَى يا بَوّاب افتَخُ ففت له الباب وخرج ومعه حُماة اصحابه فقاتل القوم قنالا شديدا وانهزم الحابه ومصى هو نحو القصر وهو في حامية المحابه فدخل القصر من الحابه ستّة آلف رجل وبقى مع المختار نحو من ثلثمائة رجل 20 فاخذ المحاب مصعب عليه باب القصر فلجأ المختار فيمن معه

a) P omet tout le passage entre فلسين et le second ثر قال.

فوجّه المختار برأس شمر الى محمد بين الخنفيّة بالمدينة، وسا, مصعب بين الزبير بجماعة اهيل البصرة نحو المَذار وتخلّف عنه المنذر بين المجارود وهرب منه نحو كرمان في جماعة من اهل بينه وبعا لعبد الملك بين مووان، واقبيل مصعب حتى وافي المذار وامامه الآحنف بين قيس في تميم وزحف الغريقان بعصم الى بعض فاقتتلوا فانهزم الحدب المختار واستحرّ القتل فيم ومضوا نحو الكوفة واتبعم مصعب يقتلم في جميع طريقه فلم يفلت منه الا القليل فقال اعشى هدان في ذلك

الم يَبْلغُك ما لَقيَتْ شبامُ ه وما لاَقَتْ عُرَيْنَةُ لَهُ بِالْمَنارِ الْبَيْمَ عُنْ بَلْمُثَقَّفَة الدَّحِرارِ أَنْ سَحَابَة صُعقَتْ عَلَيْهِم فَعَمَّتُهُم عُنالِكُ بِالْمَمارِ مَعْ بَالْ مَا يُمْ مَعْ عَلَيْهِم فَعَمَّتُهُم عُنالِكُ بِالْدَمارِ وَما انْ سَكَانِ مَعْ مَا كَانَ مِنْهِم نَدَى الاعْسارِ مَدِينِ والْيَسارِ وَلَيْكَنِي الْعُسارِ مَدِينِ وَلَوْ لِقَدْلَهِم مِدِينِي وَلَوْ لَقَدْلَهِم مِدِينِي وَلَيْ لَقَدْلَهِم مِدِينِي وَلَوْ لَقَدْلَهِم مِدَيْدِي وَلَيْكِوْنِ وَلَا لَهُ اللهِ وَلَى السَارِ الْجَيُوشِ حَدِيثَة الفَجارِ عَلَى المَدْورِي وَلَى السَحْرِانِينَة وَحْرِج الى السَحْرِونِ وَلَى اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْكُولِ وَلِيْكُولِ وَلِيْكُولِ وَلِيْكُولِ وَلِيْكُولِ وَلِيْكُولِ وَلِيْكُولِ وَلِيْكُولِ وَلَيْكُولِ وَلَيْكُولِ وَلِيْكُولِ وَلِيلِ وَلِيلُولِ وَلِيلُولِ وَلِيلُولِ وَلِيلُولِ وَلِيلُولِ وَلِيلُولِ وَلِيلُولِ وَلِيلُولِ وَلِيلُولِ وَلِيلِيلِهُ وَلِيلُولِ وَ

a) L P بشام cfr. Tab. 722. b) L عربه ; P عربه cfr. Tab. 721. c) P عربه ( d) P يشكو ( e) P اينتج ( d) الفحار ( e) P التنج

الامير قال رأيت أن اكتب الى المهلّب آمره أن يوادع الازارقة ويُقبل التي فيمن معم فاذا وافي تجهَّزنا وخرجنا فعاربة المختار قل ابن الاشعث نعم ما رأيتَ فاكتب البيد واجعلني الرسول، فكتب مصعب بن الزبير الى المهلّب كتابا يذكر له ما فيه اعل الكوفة من القتل وللوب ويفسّر فيه امر المختار فسار تحمد بن 5 الاشعث بكتابه حتى ورد كرمان واوصل الكتاب اني المهلب وقال له في يابن عبة قد بلغك ما لقى اهل الكوفة من الماختار وقد كتب اليك الاميم مصعب عا قد قرأتُه فكتب المهلّب الى قَطَريّ وكان رئيس الزارقة يومئذ يسأله الموادعة الى اجل سمّاه ويكتب بينهما كتابا في ذلك ويضعا للبب الى ذلك الاجل فاجابة قطري 10 الى ذلك وكتبا بينهما كتابا وجعلا الاجل ثمانية عشر شهر وسار المهلّب عن معه حتى وافي البصرة فوضع مصعب لاهل البصرة العطآء وتهيّأ للمسير، وبلغ المختار ذلك فعقد لأحمر بن سليط في ستين الف رجل من الالعابة وامره ان يستقبل القوم فيناجزهم الحرب فسار احمر بن سليط في الجيوش حـتى وافي المَذار وقد 15 انصرف البها شمر بن ذي الجوشي انفذ من ان يأني البصرة هاربًا فيشمتوا به فوجه احم بن سليط الى المكان الذي كان متحصنا فيه خمسين فارسا والمامة نَبَطْتي يدلُّهُ على الطريق وذالك في ليلة مُقمرة فلما احس به دعا بفسه فركبه وركب من كان معه ليهربوا فادركم انقوم فقاتله ففتل شمر وجميع من كان معه وه واحتزوا رؤوسة فانوا بها احر بن سليط فوجهها الى المختار

a) P omet على . c) Tab. وافانا 720.

من المختار خوفا عملى نفسه فنزل مآء لبني اسد يسمّي فروة في نفر من موانية واعل بيته فاقم به ، وهرب عمره بن اللجلم وكان من رؤساء قتلة للسين يُربيك البصرة فخاف الشماتة فعلل الى سَراف a فقال له اهل المآء ارحَلْ عنّا فانّا لا نأمن المختار فارتحال ة عناه فتلاوموا وقالوا قد اسأنًا فركبت جماعة مناه في طلبه ليردو« فلما رأم من بعيد شق انه من الحاب المختار فسلك الرمل مكان يُدْعَى البُيينصة b وذلك في حَمازة القيظ c وفي فيما يين بلاد كلب وبلاد طبّيعُ فقال فيها فقتله ومن معه العطش، ولم ينزل اسمآء مقيما بذروة الى أن قُتل المختار ودخل مصعب بن 10 الزبير الكوفة فانصرف المهاء الى مناله بالكوفة، ولما تقبّع المختار اعلَ الكوفة جعل عظمآوه يتسلّلون فُرَابا الى البصرة حتى وافاعا مناه مقدار عشرة ألف رجل وفياه تحمد ببي الاشعث فاجتمعوا ودخلوا على مصعب بن الزبير فتكلّم محمد بن الاشعث وقل ايها الامير ما يمنعك من المسير فعاربة عذا الكذّاب الذي قتل خيارنا 15 وهذم دورنا وفرِّق جماعتنا وجهل ابناء المجم على رقابنا واباحثم اموالنا سر اليه فانًا جميعا معك وكذلك من خلفنا بالكوفة من العرب هم اعوانك قال مصعب يابس d الاشعث انا عارف بكلّ ما ارتكبكم وليس يمنعني من المسير اليه الا غيبة فرسان اهل البصرة واشرافه فانهم مع ابن عمَّك المهلّب بن ابي صُفرة في وجود 20 الازارقة بناحية كرمان غير الى قلد رأيتُ رأيا قل وما رأيتَ ايها

a) P شراف (a) البيّع شراف (b) P مشراف (c) البيّع شراف (d) البيّع المين (e) P متكبتم (d) الميتم (e) P متكبتم (d) المتكبتم (e) P متكبتم (d) المتكبتم (d) المتكبتم (e) P متكبتم (d) المتكبتم (d) المتكبتم (e) P متكبتم (d) المتكبتم (d) المتكبتم (d) المتكبتم (e) P متكبتم (d) المتكبتم (e) P متكبتم (d) المتكبتم (d) المتكبتم (e) P متكبتم (e) P متكبتم

فقل لها هذا خاتر بعلك علامة لتُدخليني الى قيس بن الاشعث فاني اريب مناظرته في بعض الامهر التي فيها خلاصة من المختار فادخلَتْه اليه فانتصى سيفه فصرب عنقه واخذ رأسه فاتى به المختار فالقاه بين يديه فقال المختار هذا بقطيفة لحسين وذلك ان قيس بن الاشعث اخذ قطيفة كانت للحسين حين قُتل 5 فكان يسمى قيس قطيفة فاسترجع عبد الله بي كامل وقل للمختار قتلت جارى وضيفي وصديقي في الدعر قل له المختار لله ابوك اسكتْ أتستحلّ ان تُجيه قتلة ابس بنت نبيّك، ثر ان المختار ما بالاسبى الذيبين اسرة من اعمل الكوفة في الوقعة التى كانت بينه وبين اهل الكوفة فجعل يصرب اعناقة حتى ١٥ انتهمي الى سُراقة البارقيّ وكان فيه فقام بين يديه وانشأ يقول آلًا مَن مُبْلغُ المُخْتارِ أنَّا نَنزُونا نَنزُوةً كانَتْ علَيْنا خَرَجْنا لا نَرِى الاشْواكَ دينًا وكَانَ خُرُوجُنا بَطَرًا وحَيْنَ ثر قل للمختار ايها الامير لو انكم انتم الذين قتلتمونا فر تطمعواه فينا فقال له المختار في قتلكم قل سُراقة قتلنا قوم بيض الوجود 15 على خيل شهب قل له المختار تلك الملائكة ويلك الله الدرأيتهم فقد وعبتك لهم فر خلّى سبيله فهرب فلحق بالبصرة وانشأ يقول الا آبْلغْ آبَا اسْحُقَ انَّى أَيتُ الشُّهْبَ كُمْتًا مُصْمَتات أرِى عَيْنَى ما لم تَوْلَيه كلانا عَالم مالله بالتُرَعات كَفَرْتُ بِدِينِكُم وَبِرَثْتُ مِنكُم ومِن قَتْلُكُ لُمُ حَلَّتَى الْمَمَات وعرب أَسْماء بن خارجة الفؤاري وكان شيخ اهل الكوفة وسيددم

a) P اعطروا .

منك والله لاشفين قلوب أل محمد بسفك دمك يا كيسان اصرب عنقه فصرب عنقه واخذ رأسه فبعث به إلى المدينة الى محمد ابن لخنفية وقل اعشى قُهدان وكان من اهل الكوفة

ولم أنْسَ قَمْدانًا غَدانَا تَجُوسُنا ه بَاسْيافها لا أَسْقَيتْ صَوْبَ 6 فَاضب ة فقُـتّل من أشرافنا في مَحاليم عَصائبُ منهم أرْدَفَتْ بعَصائب فكم من كمي قد ابارَتَ سُيُوفهم الله ٱللَّه اَشْكُو (رامَّ تلْكَ المَصلَّب يُقتَّلُنا المُخْتارُ في كُلَّ غَاتَط و فيَا لَكَ دَهُرٌ مُـرْصَـثُ بالتَّجائب وبلغ الماختار ان شمر بين ني الحوشي مقيم بكسن مَيْسان في اناس من بني عامر بي صَعْصَعن يكرهون دخول البصرة لشماتة 10 اهل البصرة بهم فارسل المختار اليين زُبياً لم مهلى بجيلة في مائة فارس على لخيل العناق فسار اليه باحث الشديد فقطع الحابّه عنه الا عشرة فوارس فلحقه وقد استعدّوا له قطعنه شمر فقتله وانهزم المحابه العشرة حتى لحف بهم الباقون فطلبوا شمرا والحابه فلم يلحقوه و مصى شمر حتى نزل قيبا من البصرة عكان يُدْعَى 15 سادَماه فاقام به، وأن قيس بن الاشعث أنف من أن يأتي البصرة فيشمت به اهلها فانصرف الى الكوفة مستجيرا بعبد الله بي كامل وكان من اخص الناس عند المختار فاقبل عبد الله الى المختار فقال ایها الامیر ان قیس بن الاشعث قد استجار بی وآجرتُه فَأَنْفَذُّ جِوارِي ايَّاه فسكت عنه المختار مَليًّا وشغله بالحديث ثر 20 قل أرنى خاتمك فناوله ايّاه فجعله في اصبعه طهيلا فر دعا ابا عرة فدفع اليه الخاتر وقال له سبّا انطلق الى امرأة عبد الله بن كامل

a) P المخوسنا ( ميوت : P صوت : b) المحقوبين ( cfr. Tab. 661. و) P ميات ( بينا المحقوبين ).

فانه لم يفعلوا ذلك آلا لتقديمي اياكم فكونوا احرارًا كراما فحرضهم بذلك واخرجه الى ظهر الكوفة فاحصام فبلغوا اربعين الف رجل، وان شمر بن ذي الجَوْشَي وعمر بن سعد ومحمد بن الاشعث واخاه قيس بي الاشعث قدموا الكوفة عند ما بلغه خروج الناس عملى المختار وخلعُم طاعته وكانوا فُسرّابا من المختار طولً ة سلطانه لانه كانوا الروسآء في قتال السين فصاروا مع اعل الكوفة وتولوا امر الناس وتأقب الفريقان للحرب واجتمع اهل الكوفة جميعاً في جبّانة لخشّاشين وزحف المختار تحوهم فاقتتلوا فقتل بينه بشر كثير فنادى المختار يا معشر ربيعة الله تبايعوني فلم خرجتم على قالت ربيعة قد صدى المختار لقد بايعناه واعشيناه 10 صفقة آيماننا فاعتزلوا وقالوا لا نكون عملى واحمد من الفريقين وثبت سائم القبائل فقاتلوا وان اهمل الكوفة انهزموا وقمد فتل مناه نحبو الخمسمائة رجل وأسر منه مائتا رجل فهرب اشراف الكوفة فلحقوا بالبصرة وبها مُصْعَب بن انوبير فانصموا اليه، وبلغ المختار ان شَبَت بين ربْعيي وعمرو بين للحجّاج ومحمد بين 15 الاشعث مع عمر بس سعد قمد اخذوا طريق البصرة في اناس معيم من اشراف العلم الكوفة فارسل في طلبهم رجلا من خاصّته يسمَّى ابا القُلُوس الشباميُّ في جريدة خيل فلحقه بناحية المَارَ فواقعوة وقاتلوه ساعةً ثر انهزموا ووقع في يده عمر بس سعد ونجا الباقون ثاتى به المختار فقال للحمد لله الذي امكن 20

a) P يكون b) L إليبامي; البيبامي; efr. Tab. II 658.
 c) P البدار.

فتصلبني على شجوة بشاطئ نهر كاتّي انظر البها الساعة ' فالتفت المختار الى اصحابة وقال اما أن الرجل عالم بالملاحم ثر امم به الى الساجي فلما جيّ عليه الليل بعث اليه من اتاه به فقال له يا اخا خزاعة أَظَرُّفا عند الموت فقال عبد الرجن بن ابزى انشدك والله ايها الامير أن اموت هاهمًا ضيعةً قل فا جآء بك من الشام قال اربعة آلف درم لى عملى رجل من اهل الكوفة اتيتُه متقاصيا فامر له المختار باربعة آلف درم وقال له ان اصحت بالكوفة قتلتُك نخرج من ليلته حتى لحق بالشام، ومكث المختار بذلك يطلب قستملة للسين وتُحْبَى السيم الاموال من السواد ولجبل ١١١ واصبيان والري والربيجان والجزيرة فمانية عسر شهرا وقبي ابسنسآء المجمم وفرص نائم ولاولاده الاعشبيات وقرب تجالسه وباعد العرب واقصام وحرمه فغصبوا من ذلك واجتمع اشرافهم فلاخلوا عليه فعاتبود فقال لا يُبعد الله غيركم اكرمتُكم فشمختم بـآنفكم وولينتكم فكسرتم لخراج وهولاء المجم انسوع لى منكم واوفى واسوع 15 الى ما أريد، قالوا فدنت العربُ بعضها الى بعض وقالوا هدا كذَّاب يزعم انه يوالى بني هاشم وانها هو طالب دُنيا فاجتمعت القبائل على تحاربته وصاروا في ثلثة امكنة وقالدوا امرهم رفاعة بي سَوّار فاجتبعت كندة والزد وجيلة والنّخع وخَثْعم وقيس وتّيم الرَباب في جَبَّانة مراد واجتمعت ربيعة وتمسيم فصاروا في جبَّانة ووالحَشَاشين، فارسل المختار الى عدان وكنوا خاصّته واجتمع اليه ابناء العجم فقال لهم الا ترون ما يصنع هولاء قالوا بلى قال

a) P خاصيته

ووكل به رجلا من المحابه فر عبر ودخل الكوفة فلقيه ابو عمرة كَيْسان وهو يعس بالكوفية فقال من انتم قالوا نحن المحاب عبد الله بين كاميل اقبلنا الى الامير المختار فقال امضوا في حفظ الله فصواحتى انتهوا الى السجبي فكسروة فخرج كلل من فيد وجمل  $_{5}$  'مضى أو مَل بها اربعين رجلا وقدّمها ثم مضى  $_{6}$ وبلغ الخبر المختار فارسل راشدا مولى جيلة في ثلثة آلف رجل وعطف عليه ابو عرة من ناحية بجيلة في الف رجل وخرج عليهم عبد الله بين كامل من ناحية النَّخع في الف رجل فاحاطوا باهم فلم يزل عُبيد الله يكشفهم ويسير ول للجارة تأخذ، واتحابه من سطور الكوفة حتى عبر البسر وقد قتل من المحاب المختار مائة 10 رجل ولم يُقْتَل من الحابه الا أربعة نفر وسار عبيد الله حتى انتهوا الى بانقيها فنزلوا وداووا جروحهم وعلفوا دوابه وسقوهما فر , كبوا فلم يحُلّوا عـقـدَهـا حتى انتهوا الى سـورا فاراحـوا بها ثمر ساروا حتى انسوا المدائسين فر لحف باعدابسه بالماهين، ولمّا تجرّد المختا, لطلب قتلة لخسين هرب منه عمر بين سعد ومحمد بن 15 الاشعث وهمما كانا المنوتيين للحرب يوم لحسين وأتى بعبد الوجن بن ابزي c المخزاعتي وكان ممّن حصر قتال الحسين فقال له يا عدو الله اكنتَ ممّن قاتل السين قال لا d بل كنتُ ممّن حصر ولم يقاتل قال كفيت اضربوا عنقه فقال عبد الرحي ما يُمكنك قتلى اليوم حتى تُعْطَى الظفر على بني اميّة ويصفو لك ٥٥ الشام وتهدم مدينة دمشق حجرًا حجرًا فتأخذني عند دال

a) P ما . b) P و دسيروا ( c) P ادرى d) L omet ).

وعلمتُ أنَّك لا تُصيِّعُ مدْحَتي ومَتَّى أَكُنْ بسَّبيل خَيْر أَشْكُر فَهَلْمَ نَحْوى من يَمينك نَفْحَنَّ إنْ الوِّمانَ اللَّه يا أَبْنَ الأَشْتَرِ فاعظاه عشرة الف دره وان ابرعيم بين الاشتر اقم بالسوصل ووجه عسماله الى مدن الجزيرة فاستعمل اسمعيل بس زُفر عملي قُرْقيسيا ة وحاقر بن النعمن الباعلي على حَرَّان والرُعا وسُميْساط » وعمير بن الْمُحْبِابِ السَّلَمِيِّ على كَفَرُّتُووْ ل وانسَقْلِ بن كُردوس على سِنجار وعبد الله بن مُسمور على مُيَّافًا رِقِين ومُسلم بن ربيعة الْعُقَيْليّ على أمد وسار هو الى نصيبين فاتام c بها وان المختار كتب الى عبيد الله بن الحُرّ الجُعْفيّ وكن بناحية لجبل يتطرّف d ويُغير 10 انسا خرجتَ غصبا للحسين وتحس أيضا ممّن غصب له وقد تجرِّدنا لنطلب بثاره فأعنّا عملى ذلك فلم يُجبه عبيد الله الى ذلك فركب المختار الى داره باللوفة فهدمها وامر بامرأته ام سلمة أبنة عمرو الجُعفي فحُبست في السجن وانتُهب جميع ما كان في منزله وكان الذي تولّي نلك عرو بين سعيد بن قيس 15 الهمداني، وبلغ ذلك عبيد الله بن المُحرِّ فقصد الى ضيعة نعرو ابن سعيد بالماقين فاغار عليها واستاق مواشيها واحرق زرعها وقل وما تَرِكَ الكَذَّابُ من جُلَّ مَننا ولا المَنْ مِن عَبْدَانَ غَيْرَ شَرِيدٍ ٥ أَفِي الحَقَّ أَنْ يُجْتَـزَ } مَانَى أُكلُه وتَأْمَنْ عِنْدِي صَيْعَنُا أَبِي سَعِيد هُ اختار من ابطال الحابه مائة فارس فيد أنحشر التميمي ودَلْهَمْ ٥٥ ابس زياد المُرادي وآحمر شيّى وخلف بقيد اصحابه بالناعين وسار نحو الكوفة حتى انتهى الى جسرعا ليبلًا فامر بقُوَّام لجسر فكُتفوا 

e) P رشید f) P بادختاج

الشام عند ذلك وجمل عليه ابرهيم بن الاشتر فاكثر  $\alpha$  فيه القتل فانهزم ل السلم فاتبعهم ابرهيم يقتلهم الى الليل وقُت ل اميرهم للصين بن نير وكان من قتلة للسين وشُرْحبيل بين ني الكَلاع وعُظماء اهل انشام ، فلمّا وضعت الحرب اوزارها قال ابرهيم بين الاشتر اني قتلت في الوقعة رجلا من اعل الشام كان يقاتل في 5 اوائله قتالا شديدا وهو يقول انا الغلام القرشي فلما سقط شممت منه ريدم السك فاطلبود بين القتلي فطلب حتى اصابود فاذا هو عبيد الله بن زياد فامر به ابرعيم فحُزّ رأسه فوجّه به الى المختار فوجه به المختار الى تحمد بن لخنفية واحتوى ابرهيم بن الاشتر على عسكر اهل الشام فغنم ما كان فيه فاتته هند ابنة اسماء 10 ابن خارجة الفزاريّ امراة عبيد الله بن زياد فاخبرته بانتهاب ما كان معها من مالها فقال لها كم ذهب لك قالت قيمه خمسين الف درم فامر لها بمائة الف درم ووجه معها مائة فارس حتى اتوا بها أباها البصرة ودخل عبيد الله بين عمرو الساعدى وكان شاعرا على ابرهيم بن الاشتر فانشده 15

ٱللَّهُ آعْدَاك المهابدَ والنُّقَى وآحَلَّ بَيْتَك في العَديد الآنْتُر وَاقَـرَّ عَيْنَك يـوم وَقْعة خَازِر c والخَيْلُ تَعْثُرُ بِالْقَنَا المُتَكَسِّر من ظَامينَ كَفَتْهُمُ آتامُهُم تُركوا لعَافية وطَايْد وحَاسِم مَا كَانَ أَجْرَأُهُم جَزَاهُمُ رَبُّهِم شَرَّ الجَزَآء على ارتكاب المنكر انَّى أَتَيْنُكُ انْ تَنَآعِي وَ مَنْزِلي وَنَمَمْتُ اِخْوانَ انْغِني مِن مَعْشَرِي 20

a) P جازر c) L P جازر d) P وانهزم (d) P جازر c) L P بانکسر e) L P وآنة.

وقل اجلس حتى افرغ لك فتناحّي عنه وقعدا ممسكّين باعنّة فرسيهما فقال عبير لصاحبه على رأيت رجلا اربط جاشا واشد قلبا من هذا تُراه تحلحل من مكانه او اكترث لي وانا محتصنه من خلف فقال له صاحبه ما رأيتُ مثله فلما فرغ ابرهيم من ة تعبية المحابد اتاها فجلس اليهما فر قل لعبير ما اعملك التي يابا المُغلِّس قال عبير لقد أشتدٌ عَمَّى منذ دخلتُ عسكرك وذلك اني لم اسمع فيه مكلما عربيًّا حيني انتهيتُ اليك وانها معك قولاء الاعاجم وقد جآءك صناديدُ اهدل الشلم وابطالم وهم زقاء اربعين الف رجل فكيف تلقاهم من معك فقال ابرعيم والله لولا 10 اجد الله النمل لقاتلتُهُ بها فكيف وما قومٌ اشدّ بصيرةً في قتل اصل الشام من قولاء الذين ترام معى وانما م اولان الاساورة من أهل فارس والموازية وانا صارب الخيل بالخيل والرجال بالرجال والنصر من عند الله 'قل عبير أن قومي قيسا أذا التقى البيلان غدا في ميسرة اهل الشام فلا تحفل بنا فانّا منهزمون لنكسر 15 لجيش بذلك فأنَّا لا تحبُّ ظهور بنى مروان لسو صنيعه الينا معاشر قييس وانَّما الميك لاميلُ قل ابه عيم وذاك ثر انصرفا الى معسكرها، ولما اصبح الفريقان زحف بعصم الى بعص فتواقفوا عکان یُدْعَی خازر فنادی ابرهیم بن الاشتر حُماة عسکره علیکم بالميسرة وثيها قيس فقال عمير بس الخباب لصاحبه هذا وابيك 20 كلوم لر يثق بقولنا وخاف مكرها وصاح عبير بين للباب في قيس يالَ ثارات مَرْج راهط فنكسوا اعلامه وانهزموا فانكسر اهل

a) P omet غيغ. b) L P جازر cfr. Tab. 707.

الله بين زياد ولتقتلن الحُصين بين نمير وليُهرَسُ الله بيك ذلك لجيش اخبيني بذلك من قياءً الكتب وعرف الملاحم، قل ابرهيم ما احسبك ايها الامير باحرص على قتال اهل الشام ولا احسن بصيرةً في ذلك منّى وانا سائر فانتخب له المختار عشرين الف رجل وكان جُلَّمُ ابناء الفرس الذيبي كانوا بالكوفذ ويسمُّون الحَمْرآء ٥ وجل وسار تحسو الجزيرة ورد من كان انهزم من اصحاب يزيد بن انس فصار في تحو من ثلثين الف رجل وبلغ ذلك عبد الملك فعقد للحصين بن نمير في فرسان اهل الشام وكانوا تحوا من اربعين الفا وفيهم عبيد الله بن زيد وفيهم من قتلة لحسين عُمَير بن الحُباب وتُوات بين إسالم ويزيد بن المحصّيم ل واناس سوى عمولاء كشير 10 فقال فرات لعبير قب عرفت سُوء ولاية بني مروان وسوء رأيه في قومنا مي قيس ولئي خلص الامر وصفا لعبد الملك ليستأصليّ قيسا او ليقصينه وتحي منه فانصرف بنا لننظر ما حال ابرهيم بي الاشتر فلما جنّهما الليل ركبا فرسيهما وبينهما وبين عسكر ابرهيم اربع فراسم وكانا يمرّان بمسالم واهل الشام فيقولون لهما ما انتها 15 فيقولان طليعة للامير الحصين بن نسير فاقبلا حتى اتيا عسكر ابرهيم بس الاشنر وقد اوقد c النيران وهدو قائم يعبّى اصحابه وعليه تيص اصفر قَرَوي ومُلاءة موردة متوشّحا بها متقلّدا سيفه فدنا منه عُمير بين الحُباب فصار خلفه وابرهيم لا يأبه له فاحتصنه من وراقه فا تحلحل ابرهيم عن موضعه غير انه امال ٥٥ رأسه وقال مس عن الله انا عمير بس الحماب فاقبل بوجهه البه

a) P المخبرا b) P المحبرا c) P المخبرا d) P المخبرا على المخبرا

فيه قرابته من عمر بس الخطّاب وقال له ارحل اذا شتَّ ثر ان المختار غلب على اللوفة ودانت له العراق وسائر البلاد الا الجزيرة والشام ومصر فان عبد الملك قد كان جاها ووجه عمّاله في الآفاق فاستعمل عبد الرجن بن سعيد بن قيس الهمداني على ة الموصل وتحمد بن عثمن b التميميّ على الربيجان وعبد الله بن كُرِث اخا الاشتر على المافين وفَمَذان ويزيد بن معوية البجلي على اصبهان وقُمّ واعمالها وابن مالك البَّكراوي على حُلوان وماسبذان ويديد بين نَجَبَة القَواري على الري ونَسْتَبي وزَحْو بين قيس على جُوخَى ٢ وفرِّق سائر البلدان على خاصَّته وولَّى الشَّرطة 10 كيسان ابا عَمْرة وامره ان يجمع الهف رجل من الفعلة بالمعاول ويتتبّع دور من خوج الى قتال للسين بسن على فيهدمها وكان ابو عمة بذلك عارفا فجعل يدور باللوفة على دوره فيهدم الدار في لحظة فين خرج اليه منه قتله حتى هدم دورًا كثيرة وقتل اناسا كثيرا وجعل يطلب ويستقصى في ظفر به قتلة وجعل مالة 15 وعطآء لرجل من ابناء الحجم الذيبي كانوا معم فر أن المختار عقد ليزيد بن انس الاسدى في عشيين الف رجل وقواهم بالسلاح والعُدّة وولّه الجزيرة وما غلب عليه من ارض الشام فسار يزيد حتى نزل نَصيبين وبلغ ذلك عبد الملك بين مروان فخرج باهل الشام فوافي نصيبين وقتل يزيد بين انس فهزمة وقتل من 20 احجابه مقتلة عظيمة وبلغ المختار ذلك فقال لابرهيم بي الاشتر ايها الرجل انها هو انا وانت فسر اليهم فوالله لتقتلن الفاسق عبيد

a) P أَجُوخًى L (b) Tab. عَمِيرِ 11 635. وان جُوخًى.

احِفُ فقال للجالاوزة نَكْسوه فانتصى ابرهيم سيفه وشدّ على اياس فصربه حتى قتله ثر جمل على لللاوزة فاتحرفوا عنه ومصى ابرهيم، وبلغ عبد الله بن مضيع الخبر فامر بطلب ابرهيم ورجه الى منزله وبلغ ذلك المختار فوجه الى ابرهيم عائدة فارس فلما وافوه عمل على اعداب ابن مطيع فانهزموا عنه فاقبل ابرهيم تحو دار الامارة 5 ووافاه المختار في سبعة آلف فارس فانحصّن ابن مطبع في القصر وبعث الى كليس ولجند فوافاه منهم نحو ثلثة ألف رجل فنادى يالُ ثارات للسين فوافاه زهماء عشرة الف رجل من بايعه على الطلب بدم كلسين وفي ذلك يقول عبد الله بن قمام وفي لَيْلِدُ الْمُخْتارِ مَا يُذَهِلُ الْقَتَى ويَتْويد » عن رُود الشّباب شَمْوع ١٥ نَهَ يِلَ شَارِكِ الْخُسَيْنِ فَاقْبَلَتْ كَتَنَتْبُ مِن قَمْدَانَ بِعِدَ فَزِيعِ ومِن مَذْحِج جَةَ الرَّئِيسُ أَبِي مَالَكَ يَقُودُ جُمُوعًا أَرْدَفَتْ جُمُوع ومن أسَد وَافْني يَسْرِيدُ لنَصْرِه بكُلّ فَنتَى مَاضي الْجَنان منبيع وخرج ابن مطيع من القصر واجتمع اليه الجنود ونهد اليه المختار في المحابة وعلى مقدّمته ابن الاشتر فالتقوا فاقتتلوا فقُتل من المحاب 15 ابن مطيع بشر كثير فانبزموا وبادر ابن مطيع الى القصر فتحصّى فيم في طائفة من المحابه واقبلت b عدان حتى تسلّقوا القصم بالحبال من ناحية دار عمارة بي عُقبة بي ابي مُعَيْط فلما رأى عبد الله بي مطبع ضعفه عيى القوم سأل الامان على نفسه ومن معه من الحابه فاجابه المختار الى ذلك فآمنه نخرج ابس مطبع ٥٥ واظهر المختار اكرامة وامر له من بيت المال عائد الف درم وحفظ

a) P درونه P فاقبلت b) P فاقبلت

انهم رُّوا محمد بن لخنفية حين كتب ذلك الكتاب الى ابرهيم بن الاشتر فاتيتُه في منازلهم رجلا رجلًا فقلتُ على رأيتَ محمد بن للنفيّة حين كتب ذلك اللتاب فكلّ يقول نعم وما انكرتَ من فلك فقلت في نفسي ان لم استعلمها α من العجميّ يعني وعمرة لم اطمع فيها من غيره فانبيتُه في منبله فقلت ما اخوفني من عاقبة امرنا هذا ان يَنصبَ الناس جميعًا لنا فهل شهدت 6 محمد ابن كنفية حين كتب و ذلك اللتاب فقال والله ما شهدتُه حين كتبه غير أن أبا اسحق يعني المختار عندنا ثقة وقد أتانا بعلامات من ابن كلنفيّة فصلّقناه قال الشعبيّ فعرفت عند ناسك كذب 10 المختار وتموييه فخرجت من اللوفة حتى لحقت بالحجاز فلم اشهد من تلك المشاعد شيعًا ' قالوا وكان على شُرضة عبد الله بن مطيع بالكوفة اياس بي نصار ل العجُليّ وكان طريق ابرهيم بي الاشتر اذا ركب الى المختار على باب داره فارسل الى ابرهيم انه قد كثر اختلافك في هذا الطريق فاقصر عن ذلك فاخبر ابراهيم المختار 15 بما ارسل اليه اياس فقال له المختار تجنُّب ذلك الطبيق وخذ في غيرة ضفعل وبلغ اياسا أن ابرهيم بن الاشتر لا يُقلع عن اتيان المختار كلّ يموم فارسل اليه ان امرك يربيني فلا ارينّك راكبا ولا تبرحن منزلك فاضرب عنقك فاخبر ابراعيم المختار بذلك واستأذنه في قتله فانن له وان ابرهيم ركب في جماعة من اهل بيته وما 20 يليد وجعل طريقه على أنجلس أياس فقال له أياس يا أبي الاشتر الم أمرك اللا تبرح من منزلك فقال له ابرهيم انت والله ما علمت

a) P مضارب. b) P مغارب. c) P تبعث . d) Tab. مضارب. مضارب.

فقال الشَّعْبيِّ وكنتُ فيمن دخل عليه فرايتُ انرصاص ابيص يلوح فظننت انه انما خُتم من الليل فقال لنا انطلقوا بنا حتى نأتى ابرهيم بي الاشتر قال فصينا معم وكنت انا ويديد بي آنس الاسدى واح بس سليط وعبد الله بن كامل وابو عَمْرة كيسان مولى بجيلة الذي يقول الناسُ قد جاورة ابو عمة وكان من بعدة ذلك على شرط a المختار قل الشعبيّ فاتينا ابرهيم بن الاشتر وهو جانس في صحبي داره فسلمنا عليه فتناول يد المختار واجلسه معه على مقعدة كان عليها وتكلّم المختار وكان مفوّعا نحمد الله واثنى عليه وصلّى على النبي صلّعم ثر قال انّ الله قد اكبمك واكسم ابك من قبلك بمالاة بني عاشم ونُصِته ومعبفة فصلهم وما 10 اوجب الله من حقَّم وقد كتب اليك محمَّد بن عليّ بن الى طالب يعنى ابس للنفية هذا اللتب بحصرة هولآء النفر الذين معى فقال القوم جميعا نشهد ان هذا كتابه رأيناه حين كتبه ثر ناوله ففتحه وقرأه فاذا فيه بسم الله الرحي الرحيم من محمد بن على الى ابرهيم بن الاشتر اما بعد فان المختار بس الى عبيد 15 على الطلب بدم لخسين فساعدٌ في ذلك وأزرَّه يُثبَك الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة فلما قرأ ابرهيم بن الاشتر اللتاب قال للمختار سمعًا وطاعة لحمد بين عليّ فقُل ما بدا لك وادعُ الى ما شئتَ فقال المختار اتأتينا او نأتيك في امرنا فقال ابرهيم بل انا آتيك كلّ يوم الى منزلك ، قل الشعبيّ فكان ابرهيم بن الاشتر 20 يركب الى المختار في كلّ يوم في نفر من مواليه وخدمه قال الشعبي ودخلَتْني وحشة من شهادة النف اللذين كانما معي على a) P غايش.

المر عبد الله بن الزبير واعطاه اهل الكوفة الطاعة فولمي الكوفة عبد الله بن مُطيع العَدَوي ووجه اخله مُصْعَب بن الزبير الي البصرة وامر عبد الله بن مطيع عكاتبته a ووجّه عُمّاله الى اليمن والجوين وعمان وسائر للحجاز ودانت لابن الزبير البلدان الا الشام ة ومصر فان مروان بن للكم كان جاهما 6 وانحلبت على ابن الزبير الاموال فهدم الكعبة وجدَّد بنآءها وذلك في سنة خمس وسنين وَلَفَّ لَاجِر الاسبود في حرير وجعله في تابوت وختم عليه واستودعه الحَجَبَة مع جميع ما كان معلَّقا في اللعبة من ذهب وجوهر ولما بناها ادخل للحجر في البيت فلما قُتل ابن الزبير 10 نقصها لختجاج واءك بنآءها على ما كان فهي على ذلك الى اليوم، قلوا وان المختار بن الى عبيد التَقَفي جعل ختلف باللوفة الى شيعة بنى عاشم ويختلفون اليه فيدعوم الى الخروب معه والطلب بدم كلسين فاستجاب له بشر كثير وكان اكثر من استجاب له صِمان وقوم كثير من ابنآء الحجم المذين كانوا باللوفة ففرض لهم 15 معوية وكانوا يسمُّون الْحُمْراء وكان منهم باللوفة زهماء عشريين الف رجل وكان على الكوفية يهومئذ من قبل عبد الله بن الزبير عبد الله بن مُطيع فارسل ابن مطيع الى المختار ما عده الجماءات التي تغدو وتروح اليك فقال المختار مريض يعاد فلم يزل كذلك حتى قل له نُصحاوه عليك بابراهيم بن الاشتر فاستملَّه اليك فانه متى وه شايعك على امم ظفرتَ به وقُصيت حاجتُك فارسل المختار الي جماعة من التحابة فدخلوا عليه وبيده للحيفة الختومة بالرصاص

a) P a sur la marge كانفت avec ن au dessus. b) L P المار.

وكان عبرو بس سعيد رجلا مُعْجبا بنفسه متهاونا في المره مُغترًا باعداً دُمه ، ثر ان عبرا دخل على عبد الملك يوما وقد استعد عبد الملك للغدر به فامر به فأخذ فأضجع وذُبح نحًا ولُفّ في بساط واحس المحاب عبرو بذلك وهم بالباب فتنادوا فاخذ عبد الملك خمس مائة مُرّة قد فيتئت وجعل في كل صرّة الفا دره و فامر بها فأصعدت الى اعلى القصر فألقيت الى المحاب عبرو بن سعيد مع رأس عبرو فترك المحابة انرأس ملقى واخذوا المال وتفرّقوا فلما اصبح عبد الملك اخذ من المحاب عبرو وموالية خمسين رجلا فضرب اعناقهم وهرب الباقون فلحقوا بعبد الله بن الزبير وفي فضرب اعناقهم وهرب الباقون فلحقوا بعبد الله بن الزبير وفي فلك يقهل قائلهم

غَدَرْتُ مَ بَهُرُو يَلَ مَرُوانَ صَلّةً ومَثلَكُمُ يَبْنِي البيوتَ على الغَدْرِ فَرُحْنا ورَاجَ الشَامِتُونَ بِقَـتْله كانّ على أكْتافنا فلَقُ الصَحْرِ وما كَانَ عَرُو عاجِزًا غَيْدَرَ النّهَ أَتَتْه المَنايَا بَغْتَة وَقُو لا يَدْرِي وما كَانَ بَيْ مَرُوانَ الْ يَهْتُلُونَ للبَعْرَة شَاع بِها أَن عبيد الله كان 15 قالوا ولما خرج عبيد الله من البصرة شاع بها أن عبيد الله كان 15 عند الازد فاقبل رجل من الخوارج ليلا نجلس لمسعود بن عمرو فلما خرج لعلاة الفجر وثب عليه بسكين فقتله فاجتمعت الازد وقالوا والله ما قتله الا بنو تيم ولنقتلن سيّده الآحنف بن قيس فقال الاحنف لقومه أن الازد قد انتهموكم في قتل صاحبهم وقد استغنوا بالظن عن اليقين ولا بدّ من غُرْم عَقْله نجمعوا الف ناقة 20 استغنوا بالظن عن اليقين ولا بدّ من غُرْم عَقْله نجمعوا الف ناقة 20 استغنوا بالظنّ عن اليقين ولا بدّ من غُرْم عَقْله نجمعوا الف ناقة 20 استغنوا بالظنّ عن اليقين ولا بدّ من غُرْم عَقْله نجمعوا الف ناقة 20 استغنوا بالظنّ عن اليقين ولا بدّ من غُرْم عَقْله نجمعوا الف ناقة 20 استغنوا بها الى الازد وكانت دية الملوك فرضيت الازد وكفّوا، وقوى

a) L P ont dans le texte رَكُّر, mais sur la marge de L on lit عموابد صقر.

اخمج الى المناس وندطره في ذله فخمر من عنده ولقي جماعة بنى امية فعنمه في ذلك وفي تخاذنهم وحَمَلَم على بيعة مروان فاجتمعوا فبايعود a وتنزوج مروان الم خالد بنت عاشم بي عُتبة التي كانت امرأة يزيد بن معوية فلما تر لملك مروان بن وَ لَحْكُم تسعة شهر قتلتُه امرأته آم خالد وذلك ان مروان نشر يوما الى ابنها خلد بن يزيد بن معرية وعو غلام من ابناء سبع سنين يمشى مشية انكرها فقال له ما هذه المشية يا بي b الرَطْبة فشكى الغلام ذلك الى أمه فقالت له انه لا يقول بعد هذا فسَقَتْه السمّ فلما احس بالموت جمع بني امية واشراف اهل الشام فبايع لابنه 10 عبد الملك وامتنع عمرو بن سعيد من البيعة ومات مروان وله ثلث وستنون سنة ، ثر ملك عبد الملك بن مروان سنة ستّ وستين فخرج عرو بن سعيد بن العاص علية فصار اهل الشام فرقتين فرقة مع عبد الملك وفرقة مع عمرو بن سعيد فدخلت بنو امية واشراف اهل الشام بينهما حتى اصطلحا على ان يكونا 15 مشتركين في الملك وان يكون مع كلّ عامل لعبد الملك شريك لعرو بن سعيد وعلى أن اسم للخلافة لعبد الملك فأن مات عبد الملك فالاخليفة من بعده عمرو بن سعيد وكتبا فيما بينهما بذلك كتابا واشهدا عليه اشراف اعلى الشام، وكن روَّ بن زنباع من اخص الناس بعبد الملك بن مروان فقال له وقد خلا به 20 يومًا يا امير المؤمنين عل من رأيك الوفاة لعمرو فقال ويحك يا بن زنباع وهل اجتمع فحلان في هجمة قط الا قتل احداثا صاحبه

a) P وبايعوه b) L يا ابن

وللني مفكّم في امر قلتُ اني لاعلم الذي كنتَ مفكّرًا فيه فقال هاته اذَنْ قلتُ ندمتَ على قتلك الحسين بن عليّ وفكرتَ في بنائك القصر الابيض بالبصرة وما انفقت عليه من الاموال فر لم يُقْضَ لك التمتّع به وندمتَ على ما كان من قتلك الخوارج من اهل البصرة بالظنّة والتوقم قال عبيد الله ما اصبتَ يا اخا بني ة يشكر شيها ما كنتُ مفكرا فيه اما قتلى الحسين فانه خرج على المام وأُمَّة تجتمعة وكتب التي الامام بأمرني بقتله فإن كان ذلك خطأ كان لازما ليزيد واما عبناتي القصم الابيض فا فكرتى في قصر بنيتُه للامام بامره وماله واما قتلى من قتلتُ من الخوارج فقد قتلهم قبلي من هو خير منى على بين ابي طالب رضة غير اني فكرتُ 10 في بني الى واولادم فندمتُ على تركبي أخراجهم من البصرة قبل وقوع ما وقع وفكَّرتُ في بيوت الاموال باللوفة والبصرة الله اكون فرَّقتُها وبددنتها في الناس عند ما ورد على من وفاة الخليفة فكنت اكتسب بذلك ٥ حدا في الناس وذكرًا قلتُ فا تريد أن تصنع الآن قال أن وافيتُ دمشق وقد اجتمع الناس على امام دخلتُ 15 فيما دخلوا فيه وان لم يكونوا اجتمعوا على احد كانوا غنما قلبتها كيف شئت قل فسرنا حتى دخلنا دمشق والناس مختلفون لر يُملَّكوا عليه احدا وقد عكان مروان بن للكم هم باللحاق بعبد الله بن الزبير ليبايعه ويكون معه فدخل عبيد الله وعنَّفه في ذلك وقال انت سيَّد قومك واحقَّ الناس بهذا وه الامر فدّ يدك البايعك فقال له مروان وما تبلغ بيعتُك وحدك

a) P فاما P omet فاما . . . . c) P omet قدي.

عن البصرة واقام على علم فيها، ثم ان مسعود بن عموو ادخل عبيد الله دار نسائه وافرده في بيت من بيوته ووكل به امرأتين من خدمه وجمع اليه قبومه فاعلمهم ذلك، ولما اصبح الناس واستحقّ عنده لخبر اتوا داره فقتحموها ليقتلوه فلم يصادفوا فيها واستحقّ عنده لخبر اتوا داره فقتحموها ليقتلوه فلم يصادفوا فيها والمحرة تسعم الله بن فكبس فكسروه واخرجوا من كان فيه وبقى اعلل البصرة تسعم الله بغير وال فأتفقوا م على عبد الله بن الحرث بن نوفل بن لخرت بن عبد القلب بن هشم فووة امرة لعلاحه وقرابته من رسول الله صلقم فتوني الامر وقم بالتدبير، ولما الله عبيد الله الله الله الله وامن الطلب قال لمسعود بن عمرو والحرث بن على عبيد الله المام وامن الطلب قال لمسعود بن عمرو والحرث بن البصرة الأخيق الشام فاكتريا له رجلا من بنى يُشْكُر امينا عاديا البصرة لأحق الشام فاكتريا له رجلا من بنى يُشْكُر امينا عاديا بالطريق وتحلاه على فاقة مهريّة وقالا لليشكري عليك به لا تفارقه حتى تُنوصله الى مأمنه بالشام فخرج وخرجا معه مشيّعين له في نفر من قومهما ثالثة أيام ثم ودّعاه وانصرفا قال اليشكري فبينا نحن نفر من قومهما ثالثة أيام ثم ودّعاه وانصرفا قال اليشكري فبينا نحن

فلما سمع عبيد الله دَلَك فنزع وقل عُرف مكانى فعلتُ لا سَخَفْ وو فلما سمع عبيد الله دَلَك فنزع وقل عُرف مكانى فعلوق طويلا وعو على ناقبه فظننتُ انه نائم فناديتُه يا نَوْمان فقال ما انا بنائم

عندك الى أن تُمسى ويختلط الظلام فر انطلق بك الى للحيّ فقام للوث عند عبيد الله فلما امسى واختلط الظلام امر عبيد الله ان تُوقَد السُرْج في منزلد ليلتَم كلها ليضيّ من يطلبه انه في منبله، فرقم فلبس ثيابه واعتم بعمامته وتلثّم فقال له الخرث التلقّم بالنهار ذلّ وبالليل ريبة فاحسر عن وجهك وسر خلفي فان 5 المُقدُّم وقاية للمؤخِّر فسار فقال للحرث تخلُّلُ بنا فداك الى والمَّى الطرق ولا تأخذ بنا طريقا واحدا فاني لا أمن أن يُشلّب اللهي فقال لخرث لا بأس عليك ان شمَّ الله فاضمأن فر سار عميًّا فقال للحرث ايس تحن قل في بني سُليم قل سلمنا ان شاء الله ثم سارا جميعا ساعةً فقال ايس تحن قل للرث في بنى ناجيةَ قل 10 نجونا ان شاء الله ثم سارا حتى انتهيا الى الازد واقحم الحرث بعبيد الله دار مسعود بهن عمرو وكان رئيس الازد كلّها بعد الهلّب ابس اني صفرة وكان المهلّب في عدا السوقت خراسان بعد فقال للم بين الله بين عم عدا عبيد الله بين زياد قد آجرتُه عليك وعلى قومك قل مسعود اهلكت قومك يا بن » قيس وعرضتنا 15 المحبيع اصل البصرة وقد كنّا آجَرْنا اباه من قبله فا كانت عنده مكافة وكان سبب اجارتم زيادا ان على بن ابي شالب رضي الله عنه في خلافته ولَّي زيادا البصرة عند خروجه إلى صفّين وانا كان يُعرف بزياد بن عبيد فوجه معوية الى البصرة عامر بن الحصرميّ وو في جمع فغلب على البصرة وهرب منه زياد فلجأ الى الازد فاجاروه ومنعوة حتى ثاب الناس الى زياد ٥ واجتمعوا فطود عامو بن الحصومتي

فاجاروه ومنعوه حتى ثاب الناس الى زياد P omet . يا ابن البي البي الم

معرية وعبيد الله بن زياد بالبصرة فكتب اليه للأرث بن عباد ابن زياد بهذه الابيات

الا يا عُبَيْدَ الله قد مَاتَ من به ملكت ,قابَ العالَمين يَزيدُ أَنْشُنُ للْقوم الله وَتُرْتِهِم وَنَاكَ مِنَ أَنْرِأَى الزِّنيق بَعيدُ 5 وما لَك غيرُ الأزْد جارَّ فانَّهم أجارُوا آباك والبلادُ تَميدُ فتحجّب عبيد الله من رأى ابن اخيه وكان ذا رأى ثر ان عبيد الله بما ، بمولى له يسمّى مهران وكان يُعْمَلُ في المحآء والاب والعقل بوردان غلام عرو بن العاص وقم الذي يُنْسَب اليه البراديس المهرانيّة فقال يا مهران ان امير المؤمنين يزيد قد علك ها الرأي 10 عندك فقال ميران ايها الامير ان الناس ان ملكوا انفسام فر يونّوا عليه احدا من ولس زياد وانا ملكتم الناس بعوية ثر بيزيد وقد علكا وانك قد وترت الناس ولست آمن ان يثبوا بك والرأى لك أن تستجير هذا للَّيِّي من الازد فانهم أن اجماروك منعوك حتى يبلغوا بك مأمنك والرأى ان تبعث الى لخرث بي 15 قيس فانمه سين القوم وهو لك تحبُّ ولك عنده يد فتخبره عموت يزيد وتسأله ان يُجيرك فقال عبيد الله اصبت الرأى يا مهان ، ثر بعث من ساعته الى كلوث بن قيس فاتاه فاخبه بموت يزيد واستشاره فقال المستشار موتهي فان اردت المقام منعناك معاشر الازد و ق ان اردت الاستخفاء اشتملنا عليك حتى يسكي ووعنك الطلب ويخفى على الناس موضعك ثر نوجه معك من يبلّغك مأمنك فقال عبيد الله عذا أريد فقال له لخرت فانا أقيم

a) L P دعى b) L omet و . د c) L P استبلنا.

وكتب للجّاج الى المهلّب يأمره بالقدوم عليه فسار حتى قدمر على للحجّاج فاستقبله للحجّاج واظهر برَّه واكرامه وامر له بالجوائز والصلات وامر لولده وكانوا سبعة المُغيرة وحبيب ويزيد والمُفصَّل ومدرك ومحمد وعبد الملك وعبد الله واكرم الحاب المهلب ولحق قطرى بالرى فوجّه للحجّاج سفين بن الأبْرَد حتى اتى الرقى وعليها ٥ اسحق بين تحمد بين الاشعث فركب معه في مائدة فارس من جنده وسارا حتى لحقاء وحوفى مائذ فارس بتخوم طبرستان فنول عي دابَّته ونام متوسَّدا يده ثر استيقظ وتال لعلي من اهلها ايتنى بشربة من مآء فاتاه بالمآء ولحقد القوم فقتلود قبل ان يشرب ذلك المآء واحتر رأسه واخذه سفين بن الابرد وانصرف الى للحجّاج 10 فرمى بالرأس بين يديد فوجه للحجّاج بالرأس الى عبد الملك، واقام المهلّب بعد انصرافه بالبصرة في منزله حتى وافاه عهده من عند عبد الملك على خراسان فسار اليها فكث عليها خمس سنين ثر مات نجعل عبد الملك امر خراسان الى الحجّاب فاقرّ كلحِّاج عليها يزيد بن المهلّب وكان يزيد اجمل ولد المهلّب جمالا 15 واكمله عقلا وافتعلهم رأيا واذربهم نسانا وكان المهتب استخلفه عليها عند وفاته فكث عليها اعواما فر عزله للحجّاج واستعمل عليها قُتيبه بن مُسلم فافتخ قتيبه كلّ ما ورآء النهر ولم يبل هنالك الى ان هاج به المحابه فقتلوه وافصى الملك بعد ذلك الى الوليد بن عبد الملك فر الى سليدن بن عبد الملك فوتى سليمن وو على العراق خالد بن عبد الله القَسْرِيّ فولّي خالد اخاه اسد ابن عبد الله خراسان فلم ينزل بها حتى ظهر فيها دعاة الامام محمد بي على بي عبد الله بي عبّاس، قالوا ومات بيد بي

عن الباب فاذا خرجوا والكروا اتبعام وتنحى المهلب فعسكر على خمسة فراسخ واقام عليه يريد ايّاما ثر خلّى له عن الباب فخرجوا وأتبعثم المهلب فسار في طلبهم يومين حتى لحقهم فوقفوا له فاقتتلوا يوما كلَّه فر غدوا في اليوم الثاني α على الحرب فنادام عبد 5 ربّع يا معشر المهاجرين روّحوا بنا الى الجنّة فان القوم رائحون الى النار فاتلعنوا بالرمار حتى تكسّرت واضطربوا بالسيوف حتى تقطّعت ثر صاروا الى المعانقة فترجّل المهلّب في حُماته وجمل عليهم وهو يتلو قول الله عبِّ وجلّ وَقَاتِلُوهُم حَتَّى لاَ تَكُونَ فَيتُنَةٌ وَيَكُونَ ألَّدينُ للله ل فلم ينزالوا يقتتلون حتى حال بينه الليل فر غدوا 10 على الحرب وقد كسَّرت الحوارج جفون سيوفيم وحلَّقوا رؤوسهم فاقتتلوا فنقتل عبد ربّه وجميع ابطاله ولم يبق الا ضعفاوم، فدخلوا في عسكر المهلّب وانصمّ كلّ رجل الى عشيرته من الكاب المهلّب فننول المهلّب عن فرسه وقال لخمد لله الذي ردّنا الى الامن وكفانا مؤونة للحرب وكفي امر هذا العدة ووجّه بشر بين مالك 15 كخرسي الى كلتجاج ببشره بالفتح وكتب معه كتاب الظفر فلما وصل الكتاب الى كلجّار وجه به الى عبد اللك وقام بشر بن مالك فانشأ يقهل

قد حسَمْنا دَآءَ الزارِقة الدَّهِ فَاصْحَوْا كُلُّوا كَالَ قُمُونِ بِطعانِ الكُماة في ثُغَرِ القَو مِ وصَرْبِ يُشيبُ رأسَ الوليدَ بطعانِ الكُماة في ثُغَرِ القَو مِ وصَرْبِ يُشيبُ رأسَ الوليدَ مَا كُلَّمَا شِئْتُ وَاعَنِي قَطَرِقِي فَوْقَ عَبَّلِ الشَّوَى آقَبَّ عَنُودَ مُعْلِمًا يَصِيبُ الْكَتِيبِيَةَ بِالسَّيْفِ وَعَبْرِوْ كَالنَّارِ ذَاتِ الوَقُودِ مُعْلِمًا يَصِيبُ الْكَتِيبِيَةَ بِالسَّيْفِ وَعَبْرُوْ كَالنَّارِ ذَاتِ الوَقُودِ

a) P الثالث b) Cor. II 189.

القوم وطاولوك عتى ضَرُوا بك ومرنوا على حربك ولعرى لو لم تُطاولْهم لاتحسم الدآء وانفصم القرن وما انت والقوم سوآء انّ خلف الله والموالا والقوم لا رجال الم ولا الموال ولن يُدرك الوجيفُ بالدَبيب ولا الجُدُّ بالتعذير وقد بعثت اليك عُبيد بن مَوْهِب ليأخذك عناجزة القوم وترك مطاولتهم والسلام علما قدم 5 عبيد بن موهب على المهلب بكتاب للحجّاج كتب اليه في جوابه اما بعد فانع اتاني من قبَلك رجلان لم أعطهما على الصدي ثمنًا ولم أحْتَيْم مع العيان الى التعذير ولم يكذبا فيما انبأك به من امرى وامر عدوّى ولخرب لا يُدركها الا المكيث ولا بدّ لها من فَرْجة يستريح فيها الغالب وجتال فيها المغلوب فاما أن أنسام 10 وينسوني فهيهات من ذلك والقوم سُمَّا فان طمعوا اقاموا وان يئسوا هربوا فعلى في مقامم القتال ولخرب وفي هربهم للجدّ والطلب وانا اذا طاولتُهُم شركتُهُ في رأيهُ واذا عاجلتُهُ شركوني في رأيي فان خلّيتَني ورأيي فذاك دآ؟ محسوم وقرن مفصوم وإن حَجَّلْتَني لم أطعك وفر أعصك وكان وجهى اليك باذن منك وانا اعوذ بالله من 15 سخط الامرآء ومَقْت الاثمة وانسلام، فلما قرأ للحجّاب كتاب كتب الى المهلّب الى قد رددتُ الرأى اليك فديّرُ ما ترى واعمل بما تريد، فلما اتاه كتاب الحجّاج بذلك نشِط لطلب الخوارج وسار في طلبهم الى ارص قومس فهربوا منه فاتوا جيرُفْت وتحصّنوا في مدينة فناك فخرج خلفهم وحاصره في تلك المدينة حتى اللموا وو خيله واصر المهلّب ابنه يزيد ان يقيم عليه ايّاما أله يخلّى لم

a) P طالوك .

ثر اقتتلوا وصبر بعضم لبعض وكترت بينم القتلى فلم يول فريق منهما على مكانه حتى حال بينم الليبل واتحارت الخوارج الى كأررون وسار اليم المبلب فواقعه بكازرون فلسرع المهلب في الخوارج فرقوا » في تبلك الوقعة وصاروا سَيّارةً وخرجوا الى تخوم اصطخرة واتبعهم المهلب فتواقف الفريقان وجمل بعضم الى بعض واملم الخوارج رجمل يرتجز

حَتَّى مَنَى يَتْبَعْنا الْمُهلَبِ لَيْسَ لَنا فِي الأَرْضِ مِنهِ مَهَرَبُ وَلا السَّماءَ آيْنَ الْهَذْهَبُ

فلما سمع قَطَرِی ذلک بکی ووثّلن نفسه علی الموت وباشر للخرب 10 بنفسه وهو یرتنجز

حتى مَتَى شُخْطُتُنِ الشَّهِادَةُ والمَوْتُ فِي أَعُنَاقِنَا قِلاَدُهُ لَيْسَ الْغِيرَارُ فِي السَّقِا بَعَادَهُ يَا رَبِّ زِدْنِي فِي النَّقَى عِبادَهُ وَلَيْسَ الْغِيرَارُ فِي النَّوْعَا بَعَادَهُ يَا رَبِّ زِدْنِي فِي النَّقَى عِبادَهُ وَفِي الحَيوةِ بَعْدَها زَهِادَهُ

فاقتناوا يومهم حتى حال بينه الليل ومصى قطرى في المحابه تحو 15 جيرفت وهم بالهرب الى كرمان فقال رجل من المحابه

انَيَا فَطَرِقَ الْخَيْرِ أَن كُنْتُ عَارِبًا سُتُلْمِسُنَا عَأَرًا وَانْتَ مُهَاجِرُ انا قِيلَ قد جآءً المُهلَّبُ ٱسْلَمَت لَه شَفَتَك اللهَ والقَلْبُ طائرُ فحتى مَتى عدا الفرار شَحافةً وآنْدت ولي والمُهلَّب كَافُرُ ولما رأت الخوارج نكول قطرى عن الحرب وما عم به من الغرار وحلعود عنه وولوا عبد ربّه وكان من نساكهم فسار به الى قومس فقم بها، وان اللهجاج كتب الى المهلّب اما بعد فقد طاولتَ

الامر لعبد الملك بن مروان فلما استدفّ الامر لعبد الملك ووتّى للجّاج العراقين استبطأ المهدّب في استئصال الخوارج وطنّ انه يهوى مطاولتهم فبعث اليه عبد الأعلى بن عبد الله العامري وعبد الرجن بن سَبْرة وقل لهما اجلاه على مناجزة القوم وتَنوُك مطاولتم فقدما عليه فاخبراه ما بعشا له فقال لهما اقيما حتى تُعاينا ما تحن فيم فان a للجّاج الله السماع فقبله واتاه العيان فرده وقد جلني على خلاف الرأى وزعم انه الشاعد وانا الغائب، ثر سار تحدم الخوارج فاحقم بأداني ارض كرمان فواقعم وامامه ابنه المُفصَّل فقُتل رئيس الخوارج عبد الله بن ماحوز ٥ وانهزموا حتى توسطوا ارص كرمان وولوا على انفسام رجلا من نساكهم 10 يُسمَّى قَتَارِى بن الْفَجآءَة ، ثم أن المهلّب انصرف الى بلد سابور فوافاهم يوم النَحْر نخرج بالناس الى المصلّى فبينا عو يخطب الناس على المنبر وقد صلّى به ان اقبلت الخوارج فقال سبحان الله افي مثل عدا اليوم يأتوننا ما ابغض الى المحاربة فيه ولكن الله تعالى يقول الشَّيْرُ ٱلحَرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلحَرَامِ وَٱلْحُرِمَاتُ قِصَاصٌّ فَمَنِ آعَتَدَى 15 عَلَيْكُمْ فَأَعْتَكُوا عَلَيْهُ عَنْ نول عن المنبر ونادى في المحابه فركبوا واستلئموا أ واستقبلوا الخوارج فحملت عليه الخوارج وامامم عظيم منه يسمّى عبرو القّنا وكان من فرسانهم وهو يرتاجز نَحْسَىٰ مَبَدَّحْنَ كَم غَداةَ النَّحْرِ بالنَّحْيْلِ أَمْثال الْوَشِيجِ ، تَسْرِي يقْـ كُمُها عَمْرُو الْقَـنَا في الْفَجْرِ الى أناس لَهَجُوا بالْكُفْروه

اَلْيَوْمَ اَقْصَى في العَدُوِّ نَذُرِي f

a) P وان .
 b) L ماجبور ; P ماجبور .
 c) Cor. II 190.

 d) P المشيخ (c) المشيخ (d) P المشيخ (e) المشيخ (d) المشيخ (e) المشيخ (d) .
 المستح (d) المشيخ (d) .

لا يَوْالُ المُهلَّبُ بنُ أَبِي صُفْهِ مَا عَاشَ بِالعواق أَمِيوا فاذَا مَاتَ فالرِجالُ نِساء ما يُساوِي مِن بَعْده قُطْمِيرا » قد أَمِنّا بك العَدُوَّ على المِصْدِر وَوَقرْتَ مِنْبَرًا وَسُوِيرا وقال رجل من الخوارج في قتل نافع بن الازرق

و شَمِتَ المهلّبُ والحَوادثُ جَمَّةً والشّامتُونَ بنَافِع بن الأَزْرَق أن مَاتَ غير مُداعِين في دينه ومتى يَهْر بذكْر نار يَصْعَف والمَوْتُ المرو لا تُحالِمٌ واقع من لا يُصبِّحُه نَهارًا يُطْرَق فلَيْن مُنيينا بالمُهلب إنه لآخُو الخُرُوب ولَيْثُ أَعْل المَشْرِق ولَعَلَّه يَشْجَى بنا وَلَعَلّنا فَشْجَى به في كُلّ ما قد نُلْتَقى 10 بالسُّم تَخْتَطَفُ النُفوسَ نَوابلًا وبكُلَّ ابْبيضَ صَارِم نَى رَوْنَتِ فْينْ يْغُنَّا فَي حَرّْبِنَا ونُنْ يَقُم كُلُّ مَقَالَتُم لَصَاحِبِهِ نُق وبلغ عبد الله بن الزبير ما كان من عزم علملة بالبصرة على الهرب فعزله وولَّي اخاء مُصْعَبًا فسار مصعب حتى قدمها وتولَّي امر جميع العراقين وفارس والاهواز، ولما قُتل نافع بن الازرق اجتمعت 15 لخوارج فولوا على انفسهم عبد الله بن ماحوز c وكان من نُسّاكهم وبلغ ذلك المهتب فسار من الاهواز في طلبه حتى وافام مدينة سابُور من ارص فارس فالتقوا d فاقتتلوا وانهزمت الخوارج في آخر النهار حتى انتهوا الى مكان يدعى كُركان واتبعهم المهلّب فوافاهم فالتقوا به في يوم شديد المطر فقاتله فهزمه فاخذوا نحو كرمان os فلم يزل المهلّب يسير في طلبهم من بلد الى بلد ويُواقعهم وقعنَّا بعد وقعة طول ما ملك عبد الله بن الزبير الى مقتله وخلوص

فان كان آوُدى بالمُهُلّبِ يبومُـهُ
فقد كَسَفَّتْ ه في آرْضِنا الشَّمْسُ والْقَمَرْ
وما لَك من بَعْـد المُهُلّبِ عَرْجَةُ
وما لَك من بَعْـد المُهُلّبِ عَرْجَةُ
وما لَك بالمِصْرَيْنِ سَمْعُ ولا بَصَرْ
فدُونَك فَالْحَقْ بالحِجازِ ولا تُقمْ
ببَلْـدَتِنا إنّ المُقامَ بها خَطَوْ
وان كَانَ حَيَّا كَنْنَ بالمِصْرِ آمَنَا
وان كَانَ جَيَّا كَنْنَ بالمِصْرِ آمَنَا
وكانَ بَقَـةُ المَوْ فينا هُوَ الظَـفَـرُ

وقال رجل من بنى سعد

الا كلُّ ما يَاتِي مِنَ الأَمْرِ فَيْنَ وَلَمْهِ فَيْنَ وَلَهُمْرِ فَيْنَ وَلَمْهِ فَيْنَ وَلَمْ فَيْنَ وَلَمْ فَا تَكْنُ بَعْدَه فان يَكُ قَدَ أَوْدَى فَا تَكْنُ بَعْدَه بَامْنَعَ مِن شَاءً عجاف لأَنْوُبِ وَلَا نَعُونُ بَمِن أَرْسَى شَبِيرًا مَكَانَه وَمُرْسِى وَمُرْسِ

10

15

فاقبل e البشير الى اهل البصرة بسلامة المهلّب فاستبشروا بذلك واطمأنّـوا البه واقام اميرها بعد ان همّ بالهرب فقال رجل من بنى صَبّة

انّ رَبّا ٱلْجَبِي المُهَلَّبَ ذَا الطُّو لِ لَأَقْلُ أَن تَجْمَدُوهُ ﴾ كَثِيرًا

وتدبيرى المنبر واتى منزلة وامر بديوان للند فأحضر فانتخب من فنزله من المنبر واتى منزلة وامر بديوان للند فأحضر فانتخب من الطال اهل البصرة عشرين الف رجل فيه من الازد ثمانية الف رجل وبقيّته من سائر العرب ووتى ابنه المغيرة مقدّمته في ثلثة والف رجل وسار حتى اتى الخوارج وهم بنهر تُسْتَر فواقعهم فهزمهم حتى بلغوا الاهواز فقال زياد الاعجم في ذلك

جنواً اللهُ خَيْواً واللَّجِنواء بَكَ هِلهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللِّهُ وَاللَّهُ وَاللِهُ وَاللَّا وَاللَّا وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَال

و آیا حَارِ یا بن السّادَة الصِید هَبْ لَنَا مَعَامَک لا تَرْحَلْ وَلَمْ يَأْتَـك الحَبَرْ

a) P نزل ع . . . b) L عَدَّ جِدَّة بِ P omet مجه. c) P کا ن

اذا قيلَ مَن يَحْمِى العراقَيْنِ أَوْمَأَتْ السيدة مَعَيْنَ بالأكُفِّ وَقَحْطَانُ فَلَاكُ فِي وَقَحْطَانُ فَكَاكَ أَمْرُ وَان يَلْقَهُم يُطْفِ نَارُفُم وَلَيْسَ لَهَا الله المُهَلَّبَ انْسانُ

فقال الأحْنَف بن قيس للحرث بن عبد الله ايها الامير اكتب ة الى امير المؤمنين عبد الله بن الزبير وسَلَّه ان يكتب الى المهلَّب بان يخلّف على خراسان رجلا ويسير الى الخوارج فيتولّى محاربتهم فكتب فلما انتهى كتابه الى عبد الله بن الزبير كتب الى المهتب بسم الله الرحين الرحيم من عبد الله عبد الله امير المؤمنين الى المهلّب بن ابي صفرة اما بعد فان الأرث بن عبد الله كتب اليّ ١٥ يخبرني أن الازارقة المارقة قد سعرت نارها وتفاقم امرها فرأيتُ أن اونيك قتالهم نا رجوتُ من قيامك فتكفى اهلَ مصرك شرَّه وتوبن روعتَهم فخلّف جراسان من يقوم مقامك من اهل بيتك وسرحتى توافى البصرة فتستعد منها بافضل عدتك وتخرج البيم فانى ارجو ان ينصرك الله عليهم والسلام علما وصل كتابه الى المهلّب خلّف 15 على خارسان واقبل حتى وافي البصرة فصعل المنبر وكان نَازُر الللام وجيزة فقال ايها الناس انه قد غشيكم عدة جاعد يسفك ممآءكم وينتهب اموائلم فان اعطيتموني خصالًا اسألكموها تن ثلم جربه واستعنت بالله عليه والاكنت كواحد منكم لمن تجتمعون عليه في امركم قالوا وما الذي تريد قال أنتخبُ منكم اوساطكم لا الغنيُّ المُثْقَل 20 ولا انسُبْرُوت المُخفّ وعلى ان لى ما غلبتُ a عليه من الرض وَالَّا أَخَالَف فيما الدِّر من رأيي في حربهم وأنْرَكَ ورأيي الذي أراه a) L عليت; P علية.

<sup>36</sup> 

قَانُظُورُوا غيرَ مُسْلَمِ بِنِ عُبِيْسِ قَاطُلُبُوهِ مِن حَيْثُ آيْنَ ولَيْسِ لَو رُمُوا بِالْمُهِلَّبِ بِنِ آبِي صُفْوَ كانوا لَه كَاكْلَة حَيْسِ وَكَانِ المُهِلَّبِ يومئذ بخواسان على ولايتها نخاف اهل البصوة حين فتل مسلم بن عبيس خوفا شديدا من الخوارج فاختاروا عثمن وأبن مَعْمَر القُرشيّ وانتدب معه زها عشوة آلف رجل من ابطاله فسار به عثمن في طلب الخوارج فلحقه بغارس فاقتتلوا فقنل عثمن وانهزم اصحابه فكتب اهيل البصوة الى عبد الله بن الزبير يعلمونه أن لا امام أنه ويسأنونه أن يبوجه اليهم رجلا من قبله يتوتي الامر فوجه اليهم الجارث بين عبيد الله بن الى ربيعة يتوتي المرب في وتولي المرب بها فلما في وجود اعلى البصرة فاستشاره في رجل يوتيل المرب الخوارج فكلهم قالوا عالميك بالمهلّب فاستشاره في رجل يوتيم حرب الخوارج فكلهم قالوا عالميك بالمهلّب فاستشاره في رجل يوتيم حرب الخوارج فكلهم قالوا عالميك بالمهلّب فاسن الى صُفْرة وقام البيم رجل من اعمل البصرة يعرف بابن عبرادة هو فانشده

مَضَى أَبِنُ عُبَيْسِ مُسْلَمُ لَسَبِيلِهِ فقامَ لها الشَّيْخُ الْحَجازِيُّ عُثْمَانُ فارْعَدَ مِن قَبْلِ اللقَا البِينُ مَعْمِ وأَبْرَقَ والبَرْقُ الْحِجازِيُّ خَوْنَ ولا يُنْكِ عُثمانُ جَناحَ بَعُوضَة ولا يُنْكِ عُثمانُ جَناحَ بَعُوضَة وآخْتَى عَدُوْ الدينِ مثلَ الَّذِي كانُواه ولَيْسَ لها الله المُهالَّبُ انَّه ملي المُمار الخرب شَيْخُ له شانُ

15

20

a) P omet اليم ( b) L P فداعي ( c) L اليم ( d) P عبراره P نان ( .

الازرق وكان اول خروجه في اربعيين رجلا وفيه من عظمائه نافع ابن الازرق وعطيّة بن الاسود وعبد الله بن صَبّار وعبد الله بن اباص وحَنْظَلة بن بَيْقِس وعبيد الله بن ماحوز وذلك في سلطان يزيد وعلى البصرة يومئذ عبيد الله بن زياد فوجه البهم عبيد الله أَسْلَم بن ربيعة في الفي فارس فلحقم بقرية من الاهواز 5 تُدْعى آسَك a مما يلى فارس فواقعم فقتلت الخوارج من الحاب ابن ربيعة خمسين رجلا فانهزم اسلم فانشأ رجل من الخوارج يقول أَأَنُّهَا مُومِن منكم زعَمْتُم ويَهْزِمُكم بالسَّكَ 6 أَرْبَعُونَا كَذَّبْتُم لَيْسَ ذاك كما زَعَمْتُم وَلَكَتَّ الخَوارِجَ مُوْمنُونا هُمْ الفِئَّةُ القليلةُ قد عَلَمْتُم على الفئة الكثيرة يُنْصَرُونا اطَعْتُم امرَ جَبّارِ عنيين وما مِن طاعة للظّالمينا فاغتاظ ابس زياد من ذلك فكان لا يدع بالبصرة احدا ممّى يُتُّم براى الخوارج الا قتله حتى قتل بالتهمة والظنّة تسع مائة رجل ، ولم يزل يتفاقم امر الخوارج ويتحلّب اليهم من كان على رأيم وهَوَاهم من اعل البصرة حتى كثروا بعد موت يزيد وهرب 15 عبيد الله بن زياد عن العراق وخاف اهل البصرة الخوارج على انفسام ولم يكن يومئذ عليم سلطان فاجتمعوا على مُسلم بن عُبِيسِ الْقُرِشَى ووجَّهُوا معه خمسة الف فارس من ابطال البصرة فسار اليثم فلحقهم مكان يُسمّى الدُولَاب فالتقوا واقتتلوا وصبر بعصم لبعض حتى تكسّرت الرماح وتقطّعت السيوف وصاروا الى 20 المكادمة فقتل مسلم بن عبيس وانهزم الحابه فقال رجل من الازد قد رَمَيْنا العَدُوّ اذ c عظم الخَطْبِ بذي الجُودِ مُسْلم بن عُبَيْس a) L P باسك cfr. Jac. I 61. b) L P باسك cfr. Jac. I 61. b) L P الما . c) P. انا.

بالبيت فبينا لخصين يضف بعد العشآء اذ استقبله ابن الزبير فاخذ الحصين بيد فقال له سرًا هل لك في الخروج معى الى الشام فادعو a الناس الى بيعتك فان امره قد مرج ولا أرى احدًا احقّ بها اليوم منك ولسن الْعُصَى هناك فاجتذب عبد ة الله بن الزبير يدة من يدة وقال وهو يجهر بقوله دون ان أَقْتُل بكلّ رجل من اعل للجاز عشرة من اعل الشام فقال للصين نقد كنب من زعم انك من دعاة العرب اللمك سرا وتكلمني علانيةً وأَدْعُوك الى الخلافة وتدعوني الى الخرب ثر انصرف في المحابم الى الشام ومرَّ بالدينة فبلغه انهم على محاربته ثنيا فجمع اليه 10 اهلها وقال ما عددا الذي بلغني عنكم فاعتدنروا اليم وقالوا ما عمنا بـذلك، وذكر ابه عرون العبدي قال رأيتُ ابا سعيد الخُدري ل بالمدينة ولحيته بيصاع وقد خفّ جانباعا وبقى وسطها فقلتُ يابا c سعيد ما حدل لحيتك فقل عدل فعلُ ظَلْمَة اهل انشام يوم الحَرَّةُ دخلوا على بيتى فانتهبوا ما فيه حتى اخذوا 15 قدحي الذي كنت اشب فيه المآء ثر خبجوا ودخل على بعدام عشرة نفر وانا قائم اصلى فطلبوا البيت فلم يجدوا فيه شيها فاسفوا لذلك فاحتملوني من مُصلّاي وضربوا بي الارص واقبل كلّ رجل منه على ما يليه من لحيتي فنتفه فا ترى منها خفيفا فهو موضع النتف وما تراه عافيًا فهو ما وقع في التراب فلم يصلوا º اليها وسأدعها كما ترى حتى أوافى بها ربى، قالوا وفي سنة ثمانين تفاقم امر الازارقة الخوارج وانا سُمّوا ازارقة برئيستم نافع بن

a) P فادعوا b) La au dessus يا بن c) P يا بن . فادعوا . فادعوا

به فارسل اليه للحصين فجآء حتى بايع، وارسلت a بنتُ الاشعث ابن قيس وكانت امرأة للسين بن على الى مسلم بن عقبة تُعلمه ان منزلها انتُهب فامر برد جميع ما أخذ لها، ثر شخص بالجيش الى مكة وكتب الى يزيد بما صنع بالمدينة فتمثّل يزيد لَيْتَ ٱشْياخِي بِبَدْرِ شَهِدُوا جزعَ الْخَزْرَجِ مِن وَقْعِ الاَسَلْ 5 حينَ حَكَّتْ بِقُبَا ۗ بَرْكَهِا ۚ وَآسَتَحَرَّ الْقَتْلُ فِي عَبْدِ الْآشَلْ فلما بلغ ابي عقبة فَرَّشا اعتلّ واشتدت علّته ونيل به الموت فقل اسندوني فأسند وقال ان امير المؤمنين امرني ان حدث في في وجهى هذا حدث أن استخلف الخصين بين نمير على لليش ولو كان الامر الى ما استخلفتُه لان من شَان البمدنية الرقة غير ١٥ انبي لا اعصى اميه المؤمنين، فر قال يا حصين اذا وافيتَ مكَّة فناجز ابن الزبير الحرب من يومك ولا ترد اهل الشام عن شيء يريدونه بعدود ولا تجعل أذنك وعآة نقريش فيخدعوك ثر مات ٥ وكانت به الذُبَّحَة c فتوتى امر لليش الحصين بن نمير فسار حتى وافي مكَّة وتحصُّون منه ابن الزبير في المسجد للرام في جميع من 15 كان معد ونصب للحمين الجانيف على جبل ابي قُبَيس وكانوا يرمون اهل المسجد فبينا م كذلك ان ورد على الحصين بن نمير موت يزيد بن معوية فارسل الى عبد الله بن الزبير أن الذي وجَّهنا لمحاربتك قد علك فهل لك في الموالعة وتفتح ننا الابواب فنطوف بالبيين ويختلط الناس بعصهم ببعض فقبل ذاك ابسي وو الزبير وامر بابواب المسجد ففتحت فجعل لخصين واعدابه يطوفون

a) P فارسلت b) L a au dessus الدكة. c) P عند الله.

انت الذي وفدت على امير المومنين يزيد فاكرمك وحباك فرجعت الى المدينة تشهد عليه بشرب الخمر والله لا تشهد بشهادة زور ابِدًا اضربها عنقه فضربت عنقه، ثر تقدّم مُعْقل a بي سنان الأَشْجَعي وكان حليفا لبني عاشم فقال له مسلم اتفكر يوما 5 مررت بي بطبرية فقلتُ لك من اين اقبلتَ فقلتَ سرِّنا شهرًا وانصَّيْنا ظهرا لل ورجعنا صفرا وسنأتى المدينة فنخلع الفاسق يزيد ابن معوية ونبايع رجلا من اولاد المهاجرين فاعلم اني كنتُ البيت ذلك اليوم الله اقدر عليك في موطى يُمكنني فيه قتلُك الله قتلتُك وقد امكنني الله منك يا احق ما أشجَعُ ولخلافة فتَعْزل وتولّي 10 اضربوا عنقد فضربت عنقد ، ثر تقدُّم عرو بن عثمن فقال لد انت الخبيث بن الطيّب الذي اذا ظهر اهل الشام قلتَ انا ابن عثمن بين عقّان واذا ظهر اهل للحجاز قلت انا واحد منكم وانت في ذلك تبغى امير المومنين الغوائل انتفود فنتفت لحيتُـه حتى ما تُركت فيها شَعرة فقام اليه عبد الملك بن مروان 15 فاستوهبه فوقبه له ، ثر اتاه على بين الحسين بين على بن ابي طالب فاجلسه معم على ثيابه وغُرشه وقال ان امير المومنين قل وصّاني بلك فقل على انبي كنتُ لما فعل اهل المدينة كارها قال أَجَل ثُر حله على بغلة وصرفه الى منزله، وبعث الى على بن عبل الله بن عبّاس ليُوتَى به للبيعة فأخرج من منزله فاقبلوا به فلقيه 00 للحمين بن نمير فانتزعه من يد لللاوزة وكان للحمين من اخوال على بن عبد الله فقال مُسلم انّي انها بعثتُ اليه للبيعة فأتنى

ع (b) L P طهرا a) P مقبل

أَبْلِغُ آبَا بِكَرٍ انا لَخْيِلُ أَنْبَرَى وسارتِ لَخْيِلُ الى وَادِى القُرَى أَبْلِغُ أَبَا بِكَرٍ انا لَخَيْ

وذلك أن أبن الزبير كان يسمّى يزيد السكران، ولما بلغ أهل المدينة فصول الجيش تأهبوا للحرب فولّت قريش عليها عبد الله ابن مُطيع العَدَوي وولّت الانصار عليها عبد الله بس حَنْظَلة والراهب وهو غَسيلُ الملائكة م خرجوا الى الحَرِّة فعسكروا بها ففى ذلك يقولُ شاعم هم

إِن فِي الحَنْدَقِ المُكَلِّلُ بِالْمَجِدِ لَصَرَبَّا يَعُورُ بِالسَسنَواتِ لَسْتَ مِنْا وَنَيْسَ خَالُهُ مِنْا يَا مُصِيعَ الصَلاة لَا للشَّهَوات ووافاه عَلَيْش فقاتلوه حتى كثرت له القتلى واقبلت طَائفة من 10 العلى الشام فلخلوا المدينة من قبل بنى حارثة وهم الذيبين قالوا ان بيوتنا عَوْرة فلم يشعر القوم وهم يقاتلون من يليهم آلا واعل الشام يصربونه من الباره فقتل عبد الله بن حنظلة امير الانصار وقتل عمرو بن حزم الانصاري قاضى المدينة واستباح اهل الشام المدينة ثلثة ايام بلياليها فلما كان اليوم الرابع جلس مسلم بن 15 عقبة فداه الى البيعة فكان آول من الله يبزيد بن عبد الله عقبة فداه الله على الله على كتاب الله وسنة نبية صلّعم فقال اله مسلم بيعنى قال البيع على انكم فيء لامير المؤمنين يفعل في اموالكم مناه الله على الله فامر به فضربت عنقه، ووراريكم ما يشآء فالى ان يبايع على ذلك فامر به فضربت عنقه، ووراريكم ما يشآء فالى ان يبايع على ذلك فامر به فضربت عنقه، ووراريكم ما يشآء فالى ان يبايع على ذلك فامر به فضربت عنقه، ومن شد تقدّم محمد بن الى الجهم بن حُذيفة العَدويّ فقال له مسلم

a) P المليكة (b) P وافوم (c) P وافوم (d) P تكثرت (d) P تكثرت (d) P عبيد الله (d) P عبيد الله (d) P عبيد الله (d) P عبيد (d) P المليكة (

فعَمّتي خير ام عمّته قل بل عمّتك ابوك الزبير وامّك أسمآء ابنة اني بكر وخالتك عائشة وعبّتك خدجة بنت خُوِّيلد قال أفتشير على عمايعة يزيد قال النعمن اما أذا استشرتني فلا آرى لك ذلك ولستُ بعائم اليك بعد عدا ابدا ، ثم ان القوم انصرفوا والمي الشام فاعلموا يزيد أن ابن الزبير لمر يُجب الى شيء وقال مسلم بس عقبة المُرّى ليزيد يا امير المؤمنين ان ابس الزبير خلا بالنعمن بن بشير فكلمة بشيء لم ندر ما هو وقد انصرف اليك بغير رأيه الذي خرج من عندك ولما انصرف القوم a من عند ابن الزبير جمع ابن الزبير اليد وجوه اعل تهامة والحجاز الله بي عبّاس الله بي عبّاس الله بي عبّاس الله بي عبّاس ومحمد بين الحَنَفيّة وان ابس الزبير امر بطرد عُمّال يزيد من مكَّة والمدينة وارتحل مروان من المدينة بولده واعل بيته حتى لحق بالشام ، ولما انتهى الى يزيد بن معوية مبايعة اعل تهامة والحجاز لعبد الله بن الزبير ندب له الخصين بن نُمير السَكُونيّ 15 وحُبَيْش بن نُنْجة القَيْني ورَوْج بن زِنْباع الْجُـذامي وضم الي كلّ واحد منه جيشا واستعمل عليه جميعا مسلم بي عقبة المرتى وجعله امير الامرآء وشيعم حتى بلغ مآء يقال له وبرة وي 6 اقرب مياه الشم التي للحجاز فلما وتُعَمُّ قل يا مسلم لا تُردّنّ اعل الشام عن شيء يريدونه بعدوم واجعل طريقك على المدينة وه فان حاربوك فحاربه فان ظفرت به فانهبها تلثة ايّام ثم انشا يقول

a) P انصرفوا omettant . القوم b) P هو.

فان كان فى الطاعة فخذه بالبيعة وان الى فضع فى عنقه جامعةً وايتنى به فلما قدم للرسى عليه واخبره ما اتاه فيه تمثّل ابن الزبير

مَا أَن أَلِينُ لَغَيْرِ الْحَقِّ أَسْأَلُهُ حَتَّى يَلِينَ لصَّرْسِ المَاضِعُ الْحَجِّرُ وقل للحرسيّ انصرف الى صاحبك فاعلمْ الى لا أجيبه الى شيء 5 ممّا يسلُّني قال الحرسيّ ألستَ في الطاعة قال بلي غير اذي لا أمكّنك من نفسى ولا آكانُ، فانصرف الحرسيّ الى يزيد فاخبره بذلك فوجه يزيد بعشرة نفر من اشراف اهل الشام فيه النُعمي ابن بشير وعبد الله بن عَصَالًا الاشعرى وكان له صلاح ومُسلم بن عُقبة لعنه الله فقال لهم انطلقوا فادعود الى انطاعة والجاعة وأعلموه ١٥ ان احبّ الامور التي ما فيه السلامة ، فساروا حتى وافوا مكّة ودخلوا على ابين الزبير في المسجد فدعود الى الطاعة وسألود البيعة فقال ابن الزبير لابن عضاة اتستحلّ قتاني في هذا الحرم قال نعم أن أنت لم تُجب الى طاعة امير المؤمنين قال ابن الزبير وتستحلّ قتل هذه الجامة واشار الى جامة من جام المسجد وا فاخذ ابن عضاة قوسه وفوِّق فيها سهما فبوَّاه تحو للحمامة ثر قال يا جامة اتَعْصين امير المومنين والتفت الى ابن الزبير وقال اما انها لو قالت نعم لقتلتُها وان ابن الزبير خلا بالنعمي بن بشير فقال α انشدك الله انا افضلُ عندك ام يبيد فقال بل انت فقال فوالدي خير ام والده قال بل والدك قال فامّى خيير ام امّـه 20 قال بل امَّك قال نخالتي خير ام خالته قال بل خالتك قال

a) P رقال

نُفلِفُ عَامًا من رِجَالِ آعِنَة علينا وهُم كانوا آعَقَ وَاطْلَمَا وَ ثُم امر بالدُرِيّة فُلحُلوا دَارَ نَسَاتُه، وكان يزيد اذا حصر غَدآوه دعا على بن لخسين واخاه عمر فيأكلان معه فقال ذات يوم لعمر ابن لخسين هل تصارع ابنى هذا يعنى خالدا وكان من اقرانه فيقال عمر بدل اعطنى سيفا واعضه سيفا حتى اقاتله فيتنظر ايّنا اصبر فصه يزيد البه وقل شنشنَة اعرفها من آخْرَم \* هَلْ تَلدُ المَية الاحَيّة الاحَيّة الاحَيّة عنه عم المر بتعجهيزه باحسى جهاز وقال لعلى بن لخسين انطلق مع نسآئك حتى تبلغهن وطنهن ووجه معه رجلًا في تلك في تابيع مع نسآئك حتى تبلغهن وطنهن ووجه معه رجلًا في تلك في تابيع الما الله بن الخر ندم على تركه اجابة بي الله بن الحرادة وقال الله بن الحرادة وقال الله بن الخرادة وقال الله بن المحتى توكه اجابة الله بن الدينة وقال المدينة وقال المدينة

والتراقي والتراقي والتراقي حين حين حلقي والتراقي والتراقي حسين حين يَطْلَبُ بَلْلَ نَصْرِي على اهْلِ العَماوة والشقاتِ على اهْلِ العَماوة والشقاتِ فَا أَنْسَى عَداة يقولُ حُونًا الْتَتْرُكُى وَتُومِعُ لاَنْطَلَاقِ فَا أَنْسَى غَداة يقولُ حُونًا الْتَتْرُكُى وَتُومِعُ لاَنْطَلَاقِ فَا أَنْسَى عَداة يقولُ حُونًا الْتَتْرُكُى وَتُومِعُ لاَنْطَلاقِ فَالْقَ التَلَقِفُ فَ الْتَلَقِفُ فَالْعَبَ حَيِّ لَهَمَّ القلبُ مَمْى تحو ارض للبل معاصبًا لابن زياد واتبعه اناس من هو صعاليك اللوفة، قلوا وإن ابن الزبير لما سار الى مكه وخرج للسين عنها سائرا الى الكوفة كان يقول الى في الطاعة غير الى لا أبايع احدًا وإنا مستجير بالبيت لخرام فبعث اليه يزيد بن معوية رجلا في عشرة نفر من حرسه وقل انطَقْ فانظُر ما عنده معوية رجلا في عشرة نفر من حرسه وقل انطَقْ فانظُر ما عنده

مَهُ ارْفَعُ قصيبك عن هذه التنايا فلقد رأيت سول الله صلّعم يلثمها ثم خنقَتْم العّبرة فبكي فقال له ابن زياد ممّ تَبكي أَبْكي الله عينيك والله لولا انك شيم قد خرفتَ لصربتُ عنقك، قالوا وكانت الرؤوس قد تقدُّم بها شمر بن ذي الجوشي امام عمر بن سعد قالوا واجتمع اهل الغاصرية فدفنوا اجساد القوم، وروى 5 عبى حُميد بن مسلم قال كان عمر بن سعد لى صديقا فاتيتُه عند منصرفه من قتال الحسين فسألتُه عن حاله فقال لا تسل α عن حالى فانه ما رجع غائب الى منزله بشر ممّا رجعت به قطعت القرابة القريبة وارتكبتُ الامر العظيم ، قالوا تم أن ابن زياد جهَّز على بين الحسين ومن كان معه من الحُرَم [و]وجّه به الي يزيد 10 ابن معوية مع زَحْر بن قيس ومحْقَن بن ثَعْلَبة وشمر بن نى الجوشي فساروا حتى قدموا الشام ودخلوا على يزيد بن معوية عدينة دمشق وأدخل معام رأس الحسين فرمى بين يديد ثم تكلم شمر بين ذي الجوشي فقال يا امير المؤمنيين ورد علينا هذا في ثمانية عشر رجلا من اهمل بيته وستين رجلا من شيعته 15 فسرنا اليه فسألناهم النزول على حكم اميرنا عبيد الله بن زياد او القتال فغدَوْنا عليهم عند شروق الشهس فاحَطْنا بهم من كلّ جانب فلما اخذت السيوف منه مأخذها جعلوا يلوذون الى غير وزر لوذان ٥ الحمام من الصقور فما كان الا مقدار خَرْز خُرُوز او نَوم قائل حتى اتينا على آخره فهاتيك اجسادهم مجسَّرة وثيابهم سُرمَّلة ٥٥ وخدودهم معقّرة تسفى عليه الرياح زُوّارهم العقبان ووفودهم الرَخَم،

a) P السن b) P في المال a) عنسال

المصارب فانتهبوه ولر ينتج من الحاب الحسين عم وولده وولد اخيه الا ابناء على الاصغر وقد كان راعف والا عُمر وقد كان بلغ اربع سنين ولمر يسلم من المحابه الا رجلان احداثا المرقّع بن تُمامة الاسدى بعث بنه عمر بن سعد الى ابن زياد فسيره الى و الرَّبِّكة α فلم يزل بها حتى هلك يزيد وهرب عبيد الله الى الشام فانصرف المرقع الى الكوفة والاخر مولى لرباب الم سكينة اخذوه بعل قتل للسين فارادوا ضرب عنقه فقال للم اني عبد علوك فخلوا سبيله ، وبعث عمر بن سعد برأس السين من ساعته الى عبيد الله بن زياد مع حَوْلي بن يزيد الاصبحيّ واقام عمر بن سعد 10 بكرباتة بعد مقتل للسين يومين ثر آذن في الناس بالرحيل وحُملت المرووس على اطراف الرماح وكانست اتنين وسبعين رأسا جآءت هوازن منها باثنين وعشرين رأسا وجآءت تميم بسبعة عشر رأسا مع للحصين بن نمير وجآت كندة بثلثة عشر رأسا مع قيس ابن الاشعث وجآءت بنو اسد بستّة رؤوس مع هلال الاعور وجآت 45 الارد بخمسة رؤوس مع عَيْهَمَة بن زُهير وجاعت تقيف باثني عشر رأسا مع الوليد بن عمرو ، وامر عمر بن سعد جمل نسآء للسين واخواته وبناته وجواريه وحشمه في المحامل المستورة على الابل ، وكانت بيبن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيب قتل الحسين خمسون عاماً ، قالوا ولما أنخل رأس الحسين عم على ابن و زياد فوضع بين يديم جعل ابن زياد ينكن بالخيزرانة ثنايا الحسين وعنده زيد بن أرقم صاحب رسول الله صلّعم فقال له

a) L الربذة

اليه فاحتز رأسه فاتى به عمر بن سعد فقال له اثبنى فقال عمر عليك باميرك يعنى عبيد الله بن زياد فسلم ان يُثيبك، وبقى العباس بن على قائما المم الحسين يقاتل دونه ويميل معه حيث مال حتى قُتل رحمة الله عليه وبقي الحسين عليه السلام وحده خمل عليه مالك بن بشر الكنْدى فصريه بالسيف على رأسه 5 وعليه بُرنُس خَز فقطعه وافضى السيف الى رأسه فجرحه فالقي لخسين البرنس ودعا بقلنسوة فلبسها أثر اعتم بعمامة وجلس فدعا بصبي له صغير فاجلسه في حجره فرماه رجل من بني اسد وهو في حجر كلسين بمشقص فقتله، وبقى كلسين عم مليًّا جالسا ولو شآءوا ان يقتلوه قتلوه غير ان كل قبيلة كانت تتكل على غيرها ١٥ وتكره الاقدام على قتله وعطش السين فدعا بقدر من مآء فلما وضعه في فيه رماه الخصين بن نُمير بسام فدخل فه وحال بينه وبين شُرب المآء فسوضع القدم من يده ، ولما رأى القوم قد احجموا عنه قلم يتمشى على المُسنَّاة نحو الفرات فحالوا بينه وبين المآء فانصرف الى موضعه الذى كان فيه فانتزع له رجل من القوم 15 بسهم فاتبته في عاندقه فنزع عليه السلام السهم وضربه زُرعة بي شريك التميمتي بالسيف واتقاه الحسين بيده فاسرع السيف في يده وجل عليه سنان بن أوس النَّخَعيُّ فطعنه فسقط ونزل اليه حَوْلَيُّ بن يزيد الأَمْبَحِيُّ ليحِّز رأسه فأرْعدت يداه فنزل اخوه شبُّل بن يزيد فاحتز رأسه فدفعه الى اخيد حوليّ 6 فر مال ١٥٠ الناس على ذلك الورس الذي كان اخذه من العير c والى ما في

a) Pomet عيرة . b) P فيخ. c) P عبيرة .

لك توبة فابشر فانت الحر في الدنيا وانت الحر في الآخرة ان شآء الله ' قالموا ونادي عمر بن سعد مولاه زيلًا أن قدّم الراية فتقدّم بها وشُبّت α الحرب فلم ينزل المحاب الحسين يقاتلون ويُقْتَلُون حتى لم يبق معه غير اهل بيته فكان اول من تقدّم ة منه فقاتل على بن الحسين وهو على الاكبر فلم يزل يقاته حتى أُتنل طعنه مُرّة بن مُنقذ العَبْديّ فصرعه واخذته السيوف فقُتل أثر قُتل عبد الله بن مسلم بن عقيل رماه عمرو بن صبح الصَّيْداويّ فصرعه ثر فتل عدى بن عبد الله بن جعفر الطيار قتله عرو بن نَهْشَل التميمي ثر قُتل عبد الرحن بن عقيل بن 10 ابي طالب رماه عبد c الله بن عبوة الْخَثْعَبيّ بسام فقتله ثر قُتل محمد بن عقيل بن ابي طالب رماه لقيط بن ناشر الجُهَنيّ بسم فقتله ثر قُتل القسم بن الحسن بن على بن ابي طالب ضربه عمرو بن سعم بن مُقبل الاسلميّ فر قُتل ابه بكر بن الحسن ابن على رماه عبد الله بن عُقبة الغَنَويّ بسم فقتله، قلوا ولما 15 رأى ذلك العبّاس بن عليّ قال لاخوته عبد الله وجعفر وعنمن بني على علية وعليه السلام والله جميعا أم البنيس العامريدة من آل الوحيد تقدّموا بنفسى انتم فحاموا عن سيّدكم حتى تموتوا d دونه فتعدّموا جميعا فصاروا امام الحسين عليه السلام يقونه e بوجوهم وتحدوم فحمل هاني بدن ثُويب الحَصْرَميّ على 20 عبد الله بن على فقتله شرحل على اخبه جعفر بن على فقتله ايضا ورمي يزيد f الأَصْحِيّ عثمن بن على بسام فقتله الله خرج

a) P سبت b) P مسجد. c) P عبيد d) P قوت e) P معوت f) P نويد f) P نويد g

بعد فاني لم ابعثك الى الحسين لتطاوله الايّام ولا لتُمنّيه السلامةَ والبقاء ولا لتكون شفيعه الى فاعرض عليه وعلى الحابه النزول على حكمي فان اجابوك فابعث به وبالكابه التي وان ابوا فازحف البه فانه عانى شانى فان له تفعل فاعترل جندنا وخَل بين شمر بن ذى الجوشن وبين العسكر فانّا قد امرناه بامرنا فنادى عر بن 5 سعد في الحابه ان انهدوا الى القوم فنهص اليه عشيّة الخميس وليالة للمعة لتسع ليال خلون من الحرّم فسألم للسين تأخير الحرب الى غد فاجابوه قلوا وامر الحسين اصحابه ان يصمّوا مصاربه بعضه من بعض ويكونوا امام البيوت وان يحفروا من ورآء البيوت اخدودًا وان يُصرموا فيه حطبا وقصبا كثيرا لئلّا يُوتُّوا من 10 ادبار البيوت فيدخلوها، قالوا ولما صلّى عمر بن سعد الغداة نهد بالمحابة وعلى ميمنته عمرو بن الحجّاج وعلى ميسرته شمر بن نى اللوشي واسم شمر شُرَحبيل بن عمرو بن معوية من آل الوحيف من بنى عامر بن صعصعة وعلى الخيل عُروة بن قيس وعلى الرَجّالة شَبَت بن ربعي والراية بيد زيد مولى عمر بن سعد ، وعبى 15 a الحسين عم ايضا اصحابه وكانوا اثنين وثلثين فارسا واربعين راجلا فجعل زهير بن القين على ميمنته وحبيب بن مُظهر على ميسرته ودفع الرايدة الى اخيد العبّاس بن على ثر وقف ووقفوا معد امام البيوت ، وانحاز الحرّ بن يزيد الذي كان ججع بالحسين الي للسين فقال له قد كان متى الذى كان وقد اتيتُك مُواسيًا لك 20 بنفسى أفترى ذلك لى توبةً ممّا كان منّى قل الحسين نعم انها

a) L P عباً .

بن رُويم ، قانوا وكان ابن زياد اذا وجّه الرجل الى قتال الحسين في الجمع الكثير يصلون الى كربالآء ولم يبق منهم الا القليل كانوا يكرهون قتال الحسين فيرتدعون ل ويتخلّفون فبعث ابن زياد سُويد بن عبد الرجن المنْقري في خيل الى الكوفة وامره ان ة يطوف بها فن وجده قد تخلُّف اتاه به فبينا هو يطوف في احياء اللوفة اذ وجد رجلا من اهل الشام قد كان قدم اللوفة في طلب ميراث له فارسل به الى ابن زياد فامر به فضربت عنقه فلما رأى الناس ذلك خرجوا ، قلوا رورد كتاب ابن زياد على عمر بن سعد أن امنع الحسين واصحابة المآء فلا يذوقوا منه 0 حُسوة c كما فعلوا بالنقى عثمان بن عُفان فلما ورد على عمر بن سعد ذلك امر عمرو بن الحجّاج ان يسير في خمس مائة راكب فينييخ على الشريعة وجولوا بين الحسين واحسابه وبين المآء وذلك قبل مقتله بثلثة ايّام فكث المحاب الحسين عَطَاشَى ، قالوا ولما اشتـ بالحسين واعدابه العطش امر اخاه العبّاس بن على 15 وكانت الله من بني عامر بن صَعْصَعة أن يحصى في شلتين فارسا وعشويين راجلا مع كلّ رجل قربة حتى يأتوا المآء فيحاربوا من حال بينه وبينه فضى العبّاس تحو المآء وامامه نافع بن هلال حتى دنوا من الشريعة فنعهم عمرو بن للحجّاج فجاله العبّاس على الشويعة بمن معه حتى ازالوهم عنها واقتحم رَجّالـة الحسين المآء وو فلموا قربهم ووقف العبّلس في المحابه يذبّبون عنه حتى اوصلوا المآء الى عسكر الحسين أثر أن أبي زياد كيتب الى عمر بن سعد أما

a) P فيروغون P فيردعون b) L فيردعون P فيروغون c) P قيردعون . دوكم

ابي سفين الحَنْظَليّ انطلق الى السيب فسله ما اقدمك فاتاه فابلغه فقل للسبين آبلغه عتى ان اهمل هذا المصر كتبوا التي يذكرون ألَّا امام لهم ويسعلوني القدوم عليهم فوثقتُ بهم فغدروا بي بعد أن بايعني منهم ثمانية عشر الف رجل فلما دنوت فعلمت غرور ما كتبوا به الى اردتُ الانصراف الى حيث منه اقبلتُ 5 فنعنى الحرّ بن يزيد وسار حتى ججع بى في هذا المكان ولبي بك قرابة قريبة ورحم ماسّة فاطلقني حتى انصرف فرجع قرة الى عمر بن سعد جواب لخسين بن على فقال عمر الجد لله والله انبي لارجو ان أعقبي α عين محاربة الحسين ثر كتب الي ابن زياد يُخبره بذاك فلما وصل كتابه الى ابن زياد كتب اليه في 10 جوابه قد فهمتُ كتابك فاعرض على الحسين البيعة ليزيد فاذا بايع في جميع من معه فاعلمني ذلك ليأتيك رأيي فلما انتهي كتابة الى عمر بن سعد قال ما احسب أ ابن زياد يويد العافية فارسل عمر بن سعد بكتاب ابن زياد الى الحسين فقال الحسين للرسول لا أجيب ابس زياد الى ذلك ابدا فهل هو الا الموت ١٥ فرحبًا به فكتب عر بن سعد الى ابن زياد بذلك فغصب فخرج جميع المحابه الى النُه خيلة ثر وجَّه المُحسين بن نُمير وحَجَّار بن اجر وشبّبت بن ربعي وشمر بن ذي الجّوشن ليعاونوا عمر بن سعد على امره فاما شمر فنَفكَ لما وجهد له واما شبث فاعتل بمرض فقال له ابن زياد أتتمارض ان كنتَ في طاعتنا فاخرج الى قتال 🗈 عدونا فلما سمع شبث ذلك خرج ووجه ايضا الخرث بن يزيد

a) L P اعْفا . b) P ajoute نا.

من غيره قل للسين عم فاني اكره أن ابدأهم بقتال حتى يبدؤونا فقال له زهير فهاهنا قرية بالقرب منّا على شطّ الفرات وفي في عَاقُول حصينة الفراتُ يُحدى بها الا من وجه واحد قل للسين وما اسم تلك القرية قل العقر قل الحسين نعود بالله من العقر فقال 5 لخسين للحرّ سر بنا قليلا ثر ننزل فسار معه حتى اتوا كربلآء فهقف الحرّ والمحابد العام للحسين ومنعوم من المسير وقال انزل بهذا المكان فالفراتُ منك قريب قل الحسين وما اسم هذا المكان قالوا له كوبلآء قل ذاتُ كرب وبلآء ونقد مر اني بهذا المكان عند مسيره الى صفين وانا معه فوقف فسأل عنه فأخبر باسمه فقال هاهنا محطّ 10 ركابيم وهاهنا مهران دمآئم فسئل عن ذلك فقل تَقَل لآل محمد ينزلون هاهنا فر ام كلسين باشقاله فحطّت بذلك المكان يوم الاربعاء غرّة الحرّم من سنة احدى وستّين وعُتل بعد ذلك بعشرة ايَّام وكان قتله يوم عاشوراء، فلما كان اليوم الثاني من نزوله كربلآء وافاه عمر بن سعد في اربعة آلف فارس وكانت قصّة خروج عمر بن 15 سعم ان عبيد الله بن زياد ولاه الرقي وثغر دَسْتَبَى و والديلم وكتب له عهده عليها فعسكر للمسير اليها نحدث امر السين فامرة ابن زياد أن يسير الى محاربة للسين فاذا فرغ منه سار الى ولايته فتلكّأ عمر بن سعم على ابن زياد وكره محاربة للسين فقال له ابن زياد فاردُد علينا عهدنا قال فاسيرُ اذا فسار في الكابه 00 اولـمُـك الذين نُـدبوا معد الى الرقى ودستبى حتى وافي السين وانصم اليه الحرّ بن يزيد فيمن معه أثر قال عمر بن سعد لقرّة

a) P مسبتى

تسمَح بعد بالموت ولكن فرسى هذه المُلحقة والله ما طلبتُ عليها شيعًا قط الا لحقتُه ولا طلبني وانا عليها احد قط الا سبقتُه فخذها فهي لك قل لخسين المّا أذ رغبتَ بنفسك عنّا فلا حاجة لنا الى فرسك ، وسار للسين عليه السلام من قصر بني مقاتل ومعه للتر بن يزيد كل ما اراد ان يميل نحو البادية منعه 5 حتى انتهى الى المكان الذي يسمّى كَرْبَلاء فال قليلا متيامنا حتى انتهى الى نينَوَى فاذا هـو براكـب على نجيب مقبل من القوم فوقفوا جميعا ينتظرونه فلما انتهى اليمام سلم على للر ولر يسلم على لخسيبي فر ناول لخر كتابا من عبيد الله بي زياد فقرأه فاذا فيه اما بعد فجحع بالحسين بن عليّ والحابه بالمكان الذي 10 يُوافيك كتابي ولا تُحلّه الا بالعَماء على غير خَمَر ولا ماء م وقد امرت حامل كتابي هذا ان يُخبرني بما كان منك في ذلك والسلام، فقرأ لخر الكتاب فر ناوله الحسين وقال لا بدّ من انفاذ امر الامير عبيد الله بن زياد فانزلُ بهذا المكان ولا تجعل للامير عليّ علّناً فقال الحسين عليد السلام تقدَّمْ بنا قليلا الى هذا القوية التي 15 في منّا على غلوة وفي الغاصريّة ل أو هـ فه الاخبى التي تـستى السَّقْبِة فننزل في احديهما قال لخرِّ ان الامير كتب اتى ان أحلُّك على غير مآء ولا بلُّ من الانتهآء الى امرة فقال زهير بن القين للحسين بأبي والمبي يا ابن رسول الله والله لو فر بأتنا غير عولاء تكان لنا فيه كفاية فكيف من سيأتينا من غيره ع فهلم 20 بنا نُناجز هولآء فان قتال هولآء ايسر علينا من قتال من يأتينا

a) L P الفاضرية Cfr. Tab. II, ۳۰۷, 5. b) P الفاضرية c) L omet

للحرّ ما الذي تُريد قل اريد والله ان انطلق بك الى الامير عبيد الله بن زياد قال الحسين اذًا والله أنابذك الخرب فلما كثر الله بينهما قال للرِّ الى لم أومّر بقتالك وانما أمرتُ ان لا افارقك وقد رأيت رأيا فيه السلامة من حربك وهو ان تجعل بيني وبينك ة طريقًا a لا تُسكخلك الكوفة ولا تردّك الى للحجاز تكون ذَصَفًا بيني وبينك حتى يأتينا رأى الامير قال السين فخُذ هاهنا فآخذُ متياسبا 6 من طريق العُذيب ومن ذلك المكان الح العذيب ثمانية وثلثون ميلا فسارا جميعا حتى انتهوا الى عُذيب للمامات فنزلها جميعا وكلّ فريت منهما على عَلوة من 10 الآخر، ثر ارتحل للسيس من موضعه ناك متيامنا عن طريق الكوفة حتى انتهى الى قصر بني مُقاتل فنزلوا جميعا هناك فنظر لخسين الى فسطاط مصروب فسأل عنه فأخبر انه لعبيد الله بن للَّةِ الْجُعْفَى وكان من اشراف اهل الكوفة وفيسانه فارسل لخسين اليه بعض مواليه يأموه بالمصير اليه فاتاه الرسول فقال هذا لخسين 15 ابن على يسألك ان تصير اليه فقال عبيد الله والله ما خرجتُ من الكوفة الا لكثوة من رأيتُه خمج لمحاربته وخذلان شيعته فعلمتُ انه مقتمل ولا أقدر على نصره فلستُ احب أن يواني ولا أراه فانتعل لخسين حتى مشى ودخل علية قبته ودءاه الى نصرته فقال عبيد الله والله اني لاعلم ان من شايعك كان السعيد في ٥٥ الآخرة ولكن ما عسى أن أغنى عنك ولم أخلّف لك بالكوفة ناصرًا فانسدك بالله أن تُحْملني على هذه الخطّة فأن نفسي لمر

a) L P repètent طریقا. Cfr. Tab. II , ۲۹۹ , 15. ه) P متباشرا .

عنك فمن بنا اليه فان سبقت اليه فهو كما تحبّ فسار حتى سبق اليه وجعل ذلك لجبل ورآء ظهره واقبلت لخيل وكانوا الف فارس مع الخُرِّ بن ينويد التميمي ثر اليَرْبُوي حتى اذا دنوا امر للسين عم فتيانه أن يستقبلوه بالمآء فشربوا وتغمّرت خيلام فر جلسوا جميعا في ظلّ خيوله واعتّتها في ايديه حتى اذا حضرت و الظهر قال للسين عم للحرّ a اتصلّى معنا أو تصلّى بالحابك واصلّى باعجابي قال للم بل نصلي جميعا بصلاتك فتقدّم للسين عم فصلي به جميعا فلما انفتل من صلاته حوَّل وجهد الى القوم ثم قال ايها الناس معذرة الى الله قر اليكم اني لم آتكم حتى اتَّنَّني كتبكم وقدمَّتْ على رسلكم فإن اعطيتموني ما اطمئن اليه من عهودكم ومواثيقكم 10 دخلنا معكم مصركم وان تكون الاخرى انصرفتُ من حيث جمُّتُ فأسكت القوم فلم يردوا عليه حتى اذا جآء وقت العصب نادى مُونِّن للسين فر اقام وتقدّم للسين فصلّى بالفريقين فر انفتل اليهم فاعاد مثل القول الاول فقال للرّ بن يزيد والله ما ندري ما هذه الكتب التي تذكر فقال الحسين عليه السلام ايتني بالنخرجين 15 اللذيبي فيهما كتبه فأتى خرجين علواين كتبا فنترت بين يدى الله والمحابه فقال له لخب يا هذا لسنا ممن كتب اليك شيعًا من هذه الكتب وقد أمرنا أن لا نُفارقك أذا لقيناك أو نقدم بك الكوفة على الامير عبيد الله بن زياد فقال لخسين عليه السلام الموتُ دون ذلك فر امر باثقاله فحملت وامر اصحابه فركبوا فر ولي 20 وجهم منصرفا نحو للحباز فحال القوم بينه وبين ذلك فقال للسين

a) P omet Jew.

الى موضعك ودع المسير الى الكوفة فوالله ما لك بها ناصر فقال بنو عقيل وكانوا معه ما لنا في العياش بعد اخينا مسلم حاجة ولسنا براجعين حتى نموت فقال للسين فا خير في العيش بعد هولآء وسار فلما وافي زُبالة وافاه بها رسول محمد بهي الاشعث وعمر ة ابن سعم بما كان سألة مسلم ان يكتب به اليه من امره وخذلان اهل الكوفة اياه بعد ان بايعوه وقد كان مسلم سأل محمد بن الاشعث ذلك فلما قرأ الكتاب استبقى بصحّة الخبر وافظعه قتل مسلم بن عقبل وهانئ بن عبوة ثر اخبره الرسول بقتل قيس بين مُسهر رسوله الذي وجهد من بطي الرمة وقد 10 كان كتبه قوم من منازل الطريق فلما سمعوا خبر مسلم وقد كانوا ظنُّها انه يقلُّم على انصار وعَصْم تفرَّقوا عنه ولم يبق معه الا خاصَّته فسار حتى انتهى الى بطن العَقيق فلقيه رجل من بنى عكُرمة فسلم عليه واخبره بتوطيد ابن زياد الخيلَ ما بين القادسيّة الى العُدَيب رصمًا له ثر قال له انصرف بنفسى انت 15 فوالله ما تسير الا الى الاستّـة والسيوف ولا تنتّكلنّ على الـذيـين كتبوا اليك فإن اولئك اول الناس مبادرة الى حربك فقال له لخسين قد ناككتَ وبالغتَ فُجْزيتَ خيِّها ثر سلَّم عليه ومصى حتى نزل بسَراة بات بها فر ارتحل وسار فلما انتصف النهار واشتد لخر وكان نلك في العيظ ترآءت a له الخيل فقال الحسين ازهير بن القين 20 أما هاهنا مكان يُلْجَأُ اليه او شرفٌ نجعله خلف ظهورنا ونستقمِل من وجه واحد قال له زهير بلي هذا جبل ذي جُشَم يسريًا

a) P ساري.

يا ابس رسول الله ما اخرجك من حرم الله وحرم جدَّك فقال ان اهل الكوفة كتبوا الله يسألوني ان اقدم عليهم لما رجوا من احياء معالم لخق وامانة البيدم قال له ابن مطيع انشدك الله ان تُلق الكوفة فوالله لئن اتيتَها لتُقْتَلَى فقال له كلسين عليه السالم م لي يُصيبنا الا ما كتب الله لنا ثر ودّعه ومصى، ثر و سار حتى انتهى الى زُرُود فنظر الى فسطاط مصروب فسأل عنه فقيل له هو لزُهير بن القَيْن وكان حاجًا اقبل من مكّة يريد الكوفة فارسل البه الحسين أن القنى اكلّمك فابي أن يلقاه وكانت مع زهير زوجته فقالت له سبحان الله يبعث اليك ابن رسول الله صلَّعم فلا تُجيبه فقام يمشى الى للسين عليه السلام فلم 10 يلبث أن انصرف وقد اشرق وجهه فامر بفسطاطه فقُلع وضرب الى لنزق فسطاط للحسين فر قال لامرأت انت طالق فتقدّمي مع اخيك حتى تصلى الى منظل فانى قد وطَّنتُ نفسي على الموت مع الحسين عم فر قال لمن كان معه من المحابد من احبّ منكم الشهادة فليُقم ومن كرهها فليتقدَّمْ فلم يُقم معه منه احد 15 وخرجوا مع المسرأة واخيها حتى لحقوا بالكوفة، قالوا ولما ,حل ل للسين من زرود تلقاه رجل من بني اسد فسأله عن الخبر فقال لم اخرج من الكوفة حتى قُتل مسلم بن عقيل وهاني بن عروة ورأيتُ الصبيان يجرّون بأرجلهما فقال انّا لله وانّا اليه راجعون عند الله يا ابن رسول 20 له ننشدك و الله يا ابن رسول 20 عند الله يا ابن رسول 20 الله في نفسك وانفس اهل بيتك هولاء الذين نرام معك انصرف

a) P omet عند الله عام (حيم عام السلام عند وي P omet عند الله عند الله

فصل للسين بن علي من مكة سائرا وقد وصل الى التنعيم لحق عيرًا مُقبلةً من اليمن عليها ورس وحنّاء يُنْطَلَق به الى يزيد ابن معوية فاخذها وما عليها وقل لاصحاب الابل من احب منكم ان يسير معنا الى العراق اوغيناه كرآءه واحسنًا محبته ومن احبّ 5 ان يفارقنا من هاهنا اعطيناه من الكرّى بقدر ما قطع من الارض ففارقه قوم ومصى معه آخرون ، فر سار حتى اذا a انتهى الى الصفاح لقية هناك الفرزدق الشاعر مقبلا من العراق يُريد مكَّة فسلم على للحسين فقال له للحسين كيف خلّفت الناس بالعراق قال خلَّفتُه وقلوبه معك وسيوفه عليك فر وتَّعه ومضى السين 10 عليه السلام حتى اذا صار ببطي البِمّة 6 كتب الى اهل الكوفة بسم الله الرحي الرحيم من للسين بن على الى اخوانه من المؤمنين بالكوفة c سلام عليكم اما بعد فإن كتاب مسلم بن عقيل ورد على باجتماعكم كى d وتشوّفكم e الى قدومى وما انتم عليه منطوون س نصرنا والطلب حقنا فاحسى الله لنا ولكم الصنيع واثابكم 15 على ذلك باقصل الذُخْر وكتابي البكم من بطن الرَّمة وانا قادمً عليكم وحثيثُ السير اليكم والسلام، ثر بعث بالكتاب مع قيس ابن مُسهر فسار حتى وافي القادسيّة فاخذه حصين بن نمير وبعث به الى ابن زياد فلما أدخل عليه اغلظ لعبيد الله فامر به ان يُطْرَح من اعلى سور القصر الى الرحبة فطرح ذات، وسار للسين وه عليه السلام من بطبي الرمّة فلقيه عبد الله بين مُطيع وهبو منصرف من العراق فسلم على للحسين وقل له بابي انت والمي

a) doit être ajouté d'après le sens. b) L البِمَدُ c) P من اعلل c) P من اعلل d) P omet ي . e) P شوفكم.

هذا البلد وعلى لك المكانفة والموازرة وإن علت عشورتي طلبت عنا الامر بهذا لخرم فانه مَجْمع اهل الآفاني ومورد اهل الاقطار فر يُعْدمك باذن الله ادراك ما تُريد ورجوت ان تناله، قالوا ولما كان في اليوم الثالث عاد عمد الله بن عباس الى الحسين فقال له يا بن عمّ لا تقرَّبُ اهل الكوفة فانهم قوم غَدّرة وآقم بهذه البلدة 5 فانك سيّد اهلها فان ابيتَ فسر الى ارض اليمن فان بها حصونا وشعابا وفي ارض طويلة عريضة ولابيك فيها شيعة فتكون عون ٥ الناس في عُزْلة وتبنت دُعاتبك في الآفاق فاني ارجو أن فعلت ذلك اتاك الذى تحبّ في عافية قل الحسين عليه السلام يا بن عمّ والله اني لاعلم انك ناصح مشفق غير اني قد عرمت على 10 الخروج قال ابس عبّاس فان كنت لا تحالة سائرًا فلا تُخرج النساء والصبيان فاني لا آمن ان تُعْتَل كما قُتل ابن عقّان وصبيتُه ينظرون اليم قل السين عم ما أرى الا الخروج بالاهل والولد فخرج ابن عبّاس من عند للسين فرّ بابن الزبير وهو جالس فقال له قرت عينُك يا بن الزبير خروج لخسين فر تمثّل 15 خَلَا لَكَ الجَوْ فبيضي وْأَصفرى ونَقْرى، قالوا ولما خرج للسين من مكّة اعترضه صاحب شُرطة اميرها عرو بن سعيد بن العاص في جماعة من للند فقال ان الامير يأمرك بالانصراف فانصرف والا منعتُك فامتنع عليه للسير، وتدافع الفريقان واضطربوا بالسياط وبلغ ذلك عمرو بن سعيد فخاف أن 20 يتنفاقم الامر فارسل الى صاحب شُرطه بأمره بالانصراف، قالوا ولما

a) L يا ابن et plus bas lig. 9, 15. b) P يا ابن c) P وأمتنع

ابن عقيل يوم الثلثآء لثلث خلون من ذي للجّنة سنة ستين وفي السنة التي مات فيها معوية، وخرج الحسين بن علي عليه السلام من مكّة في ذلك اليوم، ثمر أن ابن زياد وجّة بالخُصين بين نُمير وكان على شرطه في اربعة آلف فارس من اهل الكوفة وامره وان يُقيم بالقادسيّـة الى القُطْقُطانـة فيمنع من اراد النفوذ α من ناحية الكوفة الى الحجاز الا من كان حاجًا او معتمرًا او من لا يُتَّا عمالاة الخسين ، قاموا ولما ورد كتاب مسلم بن عقيل على 6 للسين e عليه السلام انّ الرائد لا يكذب اهلَه وقد بايعني من اقبل الكوفة ثمانية عشر الف رجل فاقدَّمْ فإن جميع الناس معك 10 ولا رأى للم في آل ابي سفين، فلما عزم على الخروج واخذ في الجهاز بلغ فلك عبد الله بن عبدس فاقبل حتى دخل على لخسين رضة فقال يا بن عمّ قد بلغنى انه تريد المسير الى العراق قل لخسين انا على ذلك قل عبد الله أعينك بالله يا بن عمّ من ذلك قال الحسين قد عزمتُ ولا بدّ من المسير قال له عبد الله اتسير الى قوم طرووا المبيرة عنام وضبطوا بلاده فإن كانوا d فعلما ذلك فسر اليكم وان كانوا انما يدعونك اليكم واميره عليهم وعمّاله يجبونكم فانكم انها يدعونك الى للرب ولا أمنكم ان يخذنوك كما خذلوا ابك واخت قل لحسين يا بن عم سانظر فيما قلت، وبلغ عبد الله بن الزبير ما يهم به للسين فاقبل حتى دخل عليه فقال له ولو اتت بهذا للوم وبثثت وسلك في البلدان وكتبت الى شيعتك بالعراق أن يقلموا عليك فاذا قوى امرك نفيتَ عمّال يزيد عن

a) L P كان D P كال . و) L النفود d) P كان .

اتَّمنَك لخائنُ ، وامر ابس زياد عسلم بن عقيل فُرقّى به الى ظهر القصر فُاشرف به على الرحبة القصر فُاشرف به على الناس وهم على باب القصر مما يلى الرحبة حتى اذا رأوة صُربت عنقه هناك فسقط رأسه الى الرحبة ثر أتّبع الرّأس بالجسد وكان الذى توتى صرب عنقه احمر بن بُكَيْر وفى ذلك يقول عبد الرحمي بن الزّبير الاسدى ق

فان كنت لا تَدْرِينَ ما الموتُ فانظُرِي الى هَانِيُ في السُوتِ وَآبِنِ عَقيلِ الله بَطْلِ قَد هَشَّم السيفُ انفَه وَآخِر يَهُوى مِن طَمَارَ قَتيلِ وَآخِر يَهُوى مِن طَمَارَ قَتيلِ الصابَهما رَيْبُ الرَّمانِ فاصْبَحَا احاديث مَن يَسْعَى بضُلِّ سَبيلِ احاديث مَن يَسْعَى بضُلِّ سَبيلِ تَرَى جَسدًا قد غيَّر الموتُ لَوْتُ لُوْتُ مُ مَسيلِ وَنَصْحَ دم قد سَالً كُلَّ مَسيلِ

10

ثر بعث عبيد الله برؤوسهماً الى يزيد وكتب اليه بالنبأ α فيهما فكتب اليه يزيد ثم نَعْدُ الظنَّ بك وقد فعلت فعل كازم لجليد وقد 15 الليه يزيد ثم نَعْدُ الظنَّ بك وقد فعلت فعل كازم لجليد وقد 15 سألتُ رسولْيْك عن الامر ففرشاه لى وها كما ذكرت في النصح وفصل الرأى فاستوص بهما وقد بلغنى ان لحسين بن على قد فصل من مكة متوجها الى ما قبلك فأذك العيون عليه وصَعِ الارصاد على الطرق وقم افصل القيام غير أن لا تنقاتل الا من قاتلك واكتب الى بالخبر في كل يوم وكان انفذ الرأسين اليه مع هائ ابن الى حَبّة الهمداني والرئيير بن الآرة ج التميمي وكان قتل مسلم 20 ابن الى حَبّة الهمداني والرئير بن الآرة ج التميمي وكان قتل مسلم 20 ابن عليه مسلم 20 المناه المناه

a) P فادرك b) P فضل c) L P فادرك . فادرك .

ابن حُريث ابعث مائة رجل من قريش وكره أن يبعث اليه غير قريش خوفا من العصبية a ان تقع فاقبلوا حتى اتوا المار التي فيها مسلم بن عقيل فاقتحمها فقاتله فرمى فكُسر فوه وأخذ فأتى ببغلة فركبها وصاروا به الى ابن زياد فلما أدخل عليه وقد ة اكتنفه لللاوزة قلوا له سَلّم على الامير قل ان كان الامير يريك قتلى فا انتفع بسلام عليه وإن كان له يُود فسيكثر عليه سلامي فقال ابن زياد كانك ترجو البقآء فقال له مسلم فان كنت مزمعا على قتلى فدَعْني أوص الى بعض من هاهنا من قومي قال له اوص يما شئتَ فنظر الى عمر بن سعد بن الى وقّاص فقال له اخلُ معى 10 في طرف هذا البيت حتى اوصى اليك فليس في القوم اقربَ الَّي ولا اولى في منك فتنحي معه ناحيةً فقال له اتقبل وصيتى قل نعم قال مسلم أن على عافنا دينا مقدار الف درم فاقص عنى واذا انا قُتلت فاستوهب من ابن زياد جُثّتي لئلا يثلّل بها ٥ وابعث الى الحسين بن على رسولا قصدًا من قبلك يعلمه حالى 15 وما صرتُ اليه من غدر هولآء الذين يزعمون انهم شيعة واخبره عا كان من نكته بعد أن بايعني منه ثمانية عشر م الف رجل لينصرف الى حرم الله فيقيم به ولا يغتر باعل الكوفة، وقد كان مسلم كتب الى لخسين ان يقدم ولا يلبث فقال له عمر بس سعد لك على ذلك كلّه وانا به زعيم فانصرف الى ابي زياد فاخبره ووبكل ما اوصى بد البه مسلم فقال له ابن زياد قد اسأت في افشآئك ما اسرَّه اليك وقد قيل انه لا يخونك الا الأمين وربَّما

a) P عشر b) P ك . c) L omet . شعصية .

وجهد في ظلمة الليل حتى دخل حيّ كندة فاذا المرأة قائمة على باب دارها تنتظر ابنها وكانت من خفّ مع مسلم فَآوَتُه وادخلته بيتها وجآء ابنها فقال من عذا في الدار فاعلمته وامرته بالكتمان، فر ان ابن زياد لما فقد الاصوات طق ان القوم دخلوا المسجد فقال انظروا هل ترون في المسجد a احدا وكان المسجد مع 5 القصر فنظروا فلم يروا احدا وجعلوا يُشعلون اطنان ل القصب فر يقذفون بها في رحبة المسجد ليصمى على فتبيَّنوا فلم يروا احدا فقال ابن زياد أن القوم قد خذلوا واسلموا مسلما وانصرفوا فخمر فيمن كان معم وجلس في المسجد ووضعت الشموع والقناديل وام مناديا فنادي بالكوفة ألَّا بيئت الذَّمُّة من رجل من العرف = 10 والشرط ولحس لم يحصر المسجد فاجتمع الناس فر قل يا حُصَين ابي نُمير وكان على الشرطة ثكلتك امّك أن ضاء باب سكّة من سكك الكوفة ذاذا اصجت فاستقبى الدور دارا دارا حتى تقع عليه وصلّى ابسى زياد العشآء في المسجد ثر دخل القصم فلما اصبح جلس للناس فلخارا عليه وبخل في اوآتله تحمد بين 15 الاشعث فاقعده معه على سريره واقبل ابن تلك المرأة التي مسلم في بيتها الى عبد الرحن بن تحمد بن الاشعث وهو حينتذ غلام حين راشق فاخبره عكان مسلم عنده فاقبل عبد الرحون الى ابيه محمد بن الاشعث وهو جالس مع ابن زياد فاسر اليه لخبر فقال ابس زياد ما سآرك به ابنك قل اخبرني ان مسلم بن 20 عقيل في بعض دورنا فقال انطلق فأتني به الساعة، وقل نعبيد

a) P omet في المسجد b) P اطناب P. اطناب P.

بهاني فأتى به السوق فصُربت عنقه هناك، ولما بلغ مسلم بي عقيل قتل هاني بن عروة نادى فيمن كان بايعه فاجتمعوا فعقد لعبد الرحين بين كريز الكندى على كندة وربيعة وعقد لمسلم ابن عَوسَجة على مذحج واسد وعقد لابي ثُمامة الصيداوي على ة تميم وهدان وعقد للعبّاس بن جَعْدة بن هُبيرة على قريش والانصار فتقدّموا جميعا حتى احاطوا بالقصر واتبعه هو في بقيّة الناس وتحصَّى عبيد الله بن زياد في القصر معمى حصر مجلسه في ذلك الوقت من اشراف اهمل الكوفة والاعوان والشرط وكانسوا مقدار مائتي رجل فقاموا على سور القصر يرمون القوم بالمدر 10 والنُشّاب ويمنعونهم من المدنّو من القصر فلم يزالوا. بذلك حتى امسوا، وقال عبيد الله بي زياد لمن كان عنده من اشراف اهل الكوفة ليشرف كلّ رجل منكم في ناحية من السور فخوفوا القوم فاشرف كَثير بن شهاب والمحمد بن الاشعاث والقَعْقاء بن شَوْر وشَبَت بن ربعي وجَبّار بن أبْجَير وشمر بن ذي التجوشن فنادوا 15 يا اهل الكوفة أتقوا الله ولا تستخطوا الفتنة ولا تـشُقّوا عصا هذه الآمة ولا توردوا على انفسكم خيول الشام فقد نقتموهم وجربتم شوكته فلما سمع المحاب مسلم مقالته فتروا بعص الفتور وكان السرجل من اهل الكوفة يأتي ابنه واخاه وابس عمَّه فيقول انصرف فان الناس يكفونك وتجيئ المراة الى ابنها وزوجها واخيها 00 فتتعلُّق به حتى يرجع فصلَّى مسلم العشاء في المسجد وما معد الا زهاء ثلثين رجلا ، فلما رأى ذلك مصى منصرف ماشيا ومشوا معه فاخذ تحو كسندة فلما مصى قليلا التفت فلم ير منه احدا ولم يُصب انسانا يدلّه على الطريق فصى قائما على

قد اوجس من هذا الرجل خيفةً قالا ولم تحدّث نفسك بالخوف وانت برىء الساحة فصى معهما حتى دخلوا على ابن زياد فانشأ ابن زياد يقول متمثّلا

أريد حباته ويُريد قَـتُلى عَديرك من خَليلك من مُراد قال هانئ وما ذاك ايها الامير قال ابن زياد وما يكون اعظم من 5 مجيعك بمسلم بن عقيل وادخالك ايّاه منزلك وجمعك له الرجال ليبايعون فقال هانئي ما فعلت وما اعرف من هذا شيما فدم ابن زياد بالشامي وقل يا غلام ادع لى معقلا فدخل عليه فقال ابي زياد لهائي بين عروة اتعرف هذا فلما رآه علم انه انها م كان عينًا عليهم فقال هانئ اصدقُك والله ايها الامير اني والله ما دعوتُ 10 مسلم بن عقيل وما شعرتُ به ثر قصّ عليه قصّته على وجهها ثر قال فاما الآن فانا نُخرجه من داري لينطلق حييث شآء وأعطيك عهدا وثيقا أن أرجع اليك قال أبين زياد لا والله لا تفارقنی حتی تأتینی به فقال هانی آویجهه نی ان اسلم ضیفی وجارى للقتل والله لا افعل ذلك ابدا فاعتبضه ابن زياد بالخيزرانة 15 فصرب وجهه وهشم انفه وكسر حاجبه وامر به فأدخل بيتا وبلغ مذحبًا أن ابي زياد قد قتل هانئا فاجتمعوا بباب القصر وصاحوا فقال ابن زياد لشُريح القاضى وكان عنه ادخل الى صاحبه فانظر اليه فر اخرج اليه فاعلمه انه حتى ففعل فقال له سيّده عرو بن للحجّاج اما ان كان صاحبكم حيّا فا يُعجلكم وو الفتنة انصرفوا فانصرفوا فلما علم ابن زياد انه قد انصرفوا امر

a) P omet انها.

سررت بك وسآءني ما كان من حسّ قلبك فاني رجل من شيعة اهل هذا البيت خوفًا من هذا الطاغية ابن زياد فاعطني نمّة الله وعهده أن تكتم هذا الامر من جميع الناس فاعطاه من ذلك ما اراد فقال له مسلم بن عوسجة انصرف يومك هذا فاذا كان 5 غدا فأتنى في منزلي حتى انطلق معك الى صاحبنا يعني مسلم ابن عقيل فاوصلك اليه α فصى الشاميّ فبات ليلته فلما اصبح غدا الى مسلم بين عوساجة في منزلة فانطلق به حتى ادخله الى مسلم بن عقيل فاخبره بامره ودفع اليه الشاميّ ذلك المال وبايعه، وكان الشامعي يغدو الى مسلم بن عقيل فلا يُحْجَب عند فيكون 10 نهاره كلَّه عنده فيتعرَّف b جميع اخبارهم فاذا امسى واظلم عليه الليل دخل على عبيد الله بن زياد فاخبره بجميع قصصهم وما قالوا وفعلوا في ذلك واعلمه نيزول مسلم في دار هاني بن عروة، ثر ان محمد بن الاشعث وأسْماء بن خارجة دخلا على ابن زياد مُسلّمين فقال لهما ما فعل هانئ بن عروة فقالا ايها الامير انه عليل منذ ايّام فقال ابن زياد وكيف وقد بلغني انه جبلس على باب داره عامّة نهاره فا ينعه من اتياننا وما يجب عليه من حقّ التسليم قلا سنُعلمه ذلك وتخبره باستبطآئك ايّاه نخرجا من عنده واقبلا حتى دخلا على هانئ بن عروة فاخبراه بما قال لهما ابين زياد وما قالا له أفر قالا له اقسمنا عليك الا كنت معنا اليه وو الساعة لتَسُلُّ سخيمة قلبه فدع ببغلته فركبها مصى معهما حتى اذا دنا من قصر الامارة خَبُثتُ نفسُه فقال لهما ان قلبي

a) P omet اليه b) P . فتعرف .

ولم يعش شريك بعد ذلك الا أياما حتى توقى وشيع ابن زياد جنازت وتعدم فصلى عليه، ولم ين مسلم بن عقيل يأخذ البيعة على اهل الكوفة حتى بايعه منهم ثمانية عشر الف رجل في سَنَّر ورفق وخفي على عبيد الله بن زياد موضع مسلم بن عقيل فقال لمولى له من اعمل الشام يسمّى معقلًا وناوله ثلثة آلفة درع في كيسس وقال خذ هذا المال وانطلق a فالتمس مسلم بي عقيل وتأتَّ له بغاية التّأتّي فانطلق البجل حتى دخل المسجد الاعظم وجعل لا يدرى كيف يتأتّى للامر ثمر انه نظر الى رجل يُكتر الصلاة الى سارية من سوارى المسجد فقال في نفسه ان هولآء الشبعة يتكرون الصلاة واحسب هذا منه فجلس b للرجل 10 حتى اذا انفتل من صلاته قام و فدنا منه وجلس فقال جعلت فداك اني رجل من اهل الشام مولى لذي الكّلاع وقد انعم الله على حب اعل بين رسول الله صلّعم وحب من احبه ومعى هذه الثلثة آلف درم احبّ ايصالها الى رجل منهم بلغني انه قدم هذا المصر داعيةً للحسين بن علي عليه السلام فهل 15 تدلّني عليه لاوصل هذا المال اليه ليستعين d به على بعض اموره او يضعه حيث جبّ من شيعته فقال ع الرجل وكيف قصدتنى بالسُّوال عن ذلك دون غيرى ممن هو في هذا المسجد قل لاني رأيتُ عليك سيما الخير فرجوتُ ان تكون ممّن يتولّى اهلَ بيت ,سول الله صلعم f قال له الرجل ويحك قد وقعتَ على 20 بعيناك أنا رجل من اخوانك واسمى مُسلم بن عَوْسَجِة وقد a) P فحاف . b) L P ما فحاف cfr. Tab. II ۲۴۷, ۲. c) P omet قدما . قاطلت و المادة . cfr. Tab. II ۲۴۷, ۲۰ والطلق . d) P يستعين e) L أقل f) L omet ملّعم .

والمواقية الموكدة بالوقاء ومرص شريدك بن الاعور في منزل هائي ابن عروة مرضا شديدا وبلغ نالك عبيد الله بن زياد فارسل اليه يُعلمه انه يأتيه عائدا فقال شريك لمسلم بن عقيل انما غايتك وغايدة شبعتك هلاك هذا ه الطاغية وقد امكنك الله منه هو عائر آ الله ليعودني و فقم فادخل الخزانة حتى اذا اضمأن عندى فخرج اليه فاقتله ثر صر الى قصر الامارة فاجلس فيه فنه لا ينازعك فيه احد من الناس وان رزقني الله العافية صرت الى البصرة فكفيتك امرها وبايع لك اهلها فقال هائي بن عروة ما احب ان يُقتل في دارى ابن زياد فقال له شريك ولم فوالله ان قتله لقربان ألى الله ثر قال شريك لمسلم لا تقصّر في ذلك فبينا م على ذلك آل اذ قيمل لهم الامير بالباب فدخل مسلم بن عقيل الخزانة ودخل اد قيميد الله بن زياد على شويك فسلم عليه وقال ما الذي تجد عبيد الله بن زياد على شويك فسلم عليه وقال ما الذي تجد يقول ويُسمع مسلما

وجعل بردد ذبك فقل ابن زياد ثبانيً أيَهْجُرُ يعنى يَهْذَى قال وحعل بردد ذبك فقل ابن زياد ثبانيً أيَهْجُرُ يعنى يَهْذَى قال عانيً نعم اصلح الله الامير له ينل هكذا منذ اصبح ثر قلم عبيد الله وخرج فخرج مسلم بن عقيل من الخزائة فقال له شريك ما الذي منعك منه الا الجبن والفشل قال مسلم منعنى منه منه كراهية عاني ثقتله في منزله والاخرى قول رسول الله صلّعم ان الايمان قيّد الفتك لا يغتُك مؤمن فقال له شريك اما والله ثو قتلته لاستقام لك امرك واستوسق لك سلطنك شريك اما والله ثو قتلته لاستقام لك امرك واستوسق لك سلطنك منه الله عليه والله ثو قتلته لاستقام لك المرك واستوسق لك سلطنك

فاجتمعوا وصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه ثمر قال يا اعل الكوفة a المير المؤمنيين قد ولآني مصركم وقسم فيعكم فيكم وامرني aبانصاف ل مظلوم كم والاحسان الى سامعكم ومطيعكم والشدّة على عاصيكم ومُريبكم وانا مُنْته في ذلك الى اميرة وانا لمطبعكم كالوالك الشفيق ولمخالفكم كالسّم النقيع فلا c يبقيق احد منكم الا 5 على نفسه ثر نزل فاتى القصر فنزله وارتحل النعمي بي بشير تحو وطنه بالشام وبلغ مسلم بين عقيل قدوم عبيد الله بين زياد وانصراف النعبي وما كان من خُطبة ابسي زياد ووعيده فخاف على نفسه فاخرج من الدار التي كان فيها بعد عتمة حتى اتى دار هاني بن عبوة المَدْجِيّ وكان من اشراف اهل الكوفة فدخل داره 10 الخارجة فارسل اليه وكان في دار نسائه يسأله الخروج اليه نخرج اليه وقام مسلم فسلم عليه وقال اني اتيننك لتجيبنى للأضيفني فقال له هائي لقد كلَّفتني م شططًا من الامم ولولا دخولك منها لاحبيثُ ان تنصرف عنى غير انه قد لزمني نمام لذلك فادخله دار نسائم وافرد له ناحية منها وجعلت الشيعة تختلف اليه في دار هائي، وكان هائي 15 ابن عروة مواصلا لشريك بن الاعور البصريّ الذي قدم مع ابن زياد وكان ذا شرف بالبصرة وخَطر فانطلق هانمي اليه حتى اتى به منزله وانزله مع مسلم بن عقيل في الخجرة التي كان فيها وكان شريك من كبار الشيعة بالبصرة فكان يحتّ هانئا على القيام f بامر مسلم، وجعل مسلم يبايع من اتاه من اهل الكوفة ويأخذ عليه العهود وه

a) P omet المرنى. b) P النصاف. e) P كنجبرنى . d) L المخبرنى . corrigé sur la marge comme dans le texte. e) P كنفىلتننى f) P omet على القيام .

مع مولى لد يسمّى سَلْمان نسخته بسم الله الرحين الرحيم من للسين بن على الى منك بن مسمع والآحنف بن قبس والمنذر ابن الجارود ومسعود بن عمرو وقيس بن الهَيْثم سالم عليكم اما بعد فلن ادعوكم الى احياً معالم للق واماتة البدع فان تجيبوا « تهتدوا سبل الرشاد والسلام فلما اتاه عذا الكتاب كتمور جميعا الا المنذر بين الحارود فانه افشاه لتزويجه ابنيته هندًا من عبيد الله بن زياد فاقبل حتى دخل عليه فاخبره بالكتاب وحكى له ما فيه فأمر عبيد الله بن زياد بطلب الرسول فطلبود فانود به فضربت عنقه ، ثر اقبل حتى دخل المسجد الاعظم فاجتمع له الناس 10 فقام فقال انْصَفَ القارة من راماها يا اهل البصرة ان امير المومنين قلل ولاني مع البصرة الكوفية وانا سائه اليها وقد خلفت عليكم اخبي عثمين بن زياد فايّاكم » وللخالف والارجافَ فوالله اللهي لا اله غيرة لئن بلغني عن رجل منكم خَلَفَ أو أرجَف لأقتلنْم ووليه والآخذن الأدنى بالاقصى والبيي بالسقيم حتى تستقيما 15 وقد اعذر من اندر، ألم نول وسار وخرج معه من اشراف اعل البصرة شريك بن العور والمنذر بن الجارود فسأر حتى وافي الكوفة فدخلها وعمو متلثّم وقد كان الناس بالكوفة يتوقّعون الحسين بي على عليهما 6 السلام وقلمومه فكان لا يمر ابن زياد جماعة الا طنّوا انه للسين فيقومون له ويدعون ويقولون مرحبًا بابن رسول 00 الله قدمت خير مقدم فنظر ابن زياد من تباشره o بالحسين الى ما سآءه واقبل حتى دخل المسجد الاعظم ونُودي في الناس

a) P وايّاكم b) L عليه . c) P مايتاكم .

حتى وافي مكّة واوصل الكتاب الى الحسين فقرأه وكتب في جوابه اما بعد فقد طننتُ ان للبي قد قصر بك عمّا وجّهتك بده فامض لما امرتُك فاني غير مُعفيك والسلام ، فسار مسلم حتى وافي الكوفة ونزل في الدار الله تُعرِّف بدار المختر بين الي عبيد تر عُرِفْتِ اليهمَ بِدارِ المُسيِّبِ فِكَانِتِ الشيعة تَخْتَلَفِ اليه فيقَمُّ وَ عليم كتاب السين ففشا امره بالكوفة حتى بلغ ذلك النعبي بي بشير اميرها فقال لا اتاتيل الا من قاتلني ولا أثب الله على من وثب عملي ولا أخذُ بالقرَّفَة والظنَّة في ابدى صفحتَه ونكبت بيعته ضربتُ بسيفي ما ثبت قائمة في يدى ولم فر اكن الا وحمدي وكان جبّ العافيية ويغتنم السلامة فكتب مسلم بين ١٥ سعيد كصرمتي وعمارة بين عُقبة وكانا عيانَ يزيد بين معوية الى يزيد يعلمانه قدوم مسلم بن عقيل الكوفة داعيةً للحسين بن على وانه قد افسد قلوب اعلها عليه فان يكن لك في سلطانك حاجة فبادر اليه من يقيم بامرك ويعمل مشل عملك في عدوك فان النعبي رجل ضعيف أو متصاعف والسلام، فلما ورد الكتاب 15 على يزيد امر بعهد فكُتب نعبيد الله بن زياد على الكوفة وامره ان يبادر الى الكوفة فيطلب مسلم بن عقيل طلب الخُرزة حتى يظفر بد فيقتلد او ينفيد عنها ودفع الكتاب الى مسلم بون عمرو س الباهليّ ابي قُتيبية بن مسلم وامره باغذان السير فسار مسلم حتى وافي البصرة واوصل الكتاب الى عبيد الله بن زياد وقد كأن ١١٥ المسين بس على رصم كتب كتبابا الى شيعتم من اهل البصرة

الرجن الرحيم من الحسين بن على الى من بلغه كتابي هذا من اوليآئه وشيعته بالكوفة سلام عليكم اما بعد فقد اتتنى كتبكم وفهمت ما ذكرة من محبتكم لقدومي عليكم وانا باعث اليكم ، باخى وابن عمّى وثقتى من اهلى مُسلم بن عقيل ليعلم لى كُنه 5 امركم ويكتب الى بم يتبين له من اجتماعكم فان كان امركم على ما اتمتنى به كتبكم واخبرتني بد رسلكم اسرعت القدوم عليكم ان شآء الله والسلام، وقد كان مسلم بن عقيل خرج معد من المدينة الى مكّة فقال له الحسين علية السلام يا بي عمّ قد رأيتُ أن تسير الى الكوفة فتنظر ما اجتمع عليه رأى أهلها فأن 10 كانوا على ما اتتنى بـ م كـ تباهم فأجَّلُ على بكتابك الأسرء القدوم عليك وان تكن الاخرى فحجّل الانصراف٬ فخرج مسلم على طريف المدينة ليُلم باهله فر استأجر دليلين من قيس وسار فصلًا ذات ليلة فاصجا وقد تاها واشتث عليهما العطش والحرّ فانقطعا فلم يستطيعا المشي فقالا لمسلم عليك بهنا السّمت فالرّمم لعلّك 15 أن تستجو فتركهما مسلم ومصى على ذلك السمت ولم يلبث الدليلان أن ماتا ونجا مسلم ومن معه من خدمه بحُشاشة الانفس حتى افضوا الى الطربيق فلنموة حتى وردوا المآء فاقم مسلم بذلك المآء وكتب الى الحسين مع رسول استأجره من اهل ذلك المآء يخبره خبره وخبر الدليلين وما لاقى من الاجبهد ويُعلمه اند ٥٠ قد تطير من المجم الذي توجّه له ويسأله ان يُعفيه ويوجم غيرة ويخبره انه مقيم عنوله ذلك من بطن التحريب فسار الرسول

a) P عليكم.

به ولحسين مقيم بالبلد فكان م يختلف الى لحسين رصة صباحًا ومسآءً ، ثر انّ يزيد عزل يحيى بن حكيم بن صفوان بن اميّة ٥ عن مكة واستعمل عليها عمرو بن سعيد بن العاص بن اميّة، قالوا ولما بلغ اهل الكوفة وفاة معوية وخروج للسين بن على الى مكد اجتمع جماعد من الشيعد في منزل سُليمن بي صُرد واتَّفقوا 5 عملى أن يكتبوا الى للحسين يسألونه القدوم عليهم ليسلموا الامر اليه ويطردوا النعمى بن بشير فكتبوا اليه بذلك ثر وجهوا باللتاب مع عُبيد الله بن سُبَيع الهَمْدانيّ وعبد الله بن وَدَّاك السّلميّ فوافوا الاحسين رصّه عكّة لعشر خلون من شهر رمصان فاوصلوا الكتاب اليمه ، ثر لد يُمس الحسين يومَه ذلك حتى ورد عليه 10 بـشـر بـي مُسهر العَسْداوي وعبد الرحين بين عُبيد الارْحَبيّ ومعهما خمسون كتابا من اشراف اهل الكوفة وروسآيها كل كتاب منها من الرجلين والشلشة والاربعة عثل ذلك فلما اصبح وافاه هاني بن هاني السبيعيّ وسعيد بن عبد الله الخَثْعَبيّ ومعهما ايصا تحو من خمسين كتابا الملمي ايضا ذلك اليوم ورد 15 ورد عليه سعيد بي عبد الله الثَقَفيّ ومعه كتاب واحد من شَبَث ابن ربْعي وحَجّار بن أَبْجَر ويزيد بن الحرث وعروة بس قيس وعمرو بن الحجّاج وتحمد بن عُمير بن عُطارد وكانوا هولاء الروساء من اهل اللوفة فتتابعت عليه في ايّام رسل اهل اللوفة من الكتب ما ملاً منه خُرْجين ، فكتب الحسين اليهم جميعا كتابا واحدا ١٥٠ ودفعه الى هانيُّ بين هانيُّ وسعيد بن عبد الله نسخته بسم الله

a) P وكان . وكان P omet . وكان . وكان . وكان .

يُحاسب بدم الحسين يبوم القيامة لخفيف الميزان عند الله وتحبز ابن النوبير في منزله وراوغ الوليد حتى اذا جنّ عليه الليل سار تحو مكنة وتنكُّب الطبيق الاعظم فأخذ على طريق الفُرْع، وما اصبح الوليد بلغة خبرة فوجّه في اشرة حبيب بس كديون في ة ثلثين فارسا فلم يقعوا له على اثنو وشُغلوا يومهم فلك كلّه بطلب ابن الزبير فلما امسوا واظلم الليل مصى لخسين رضه ايصا نحه مكمة ومعه اختاه ام كُلثوم وزيَّنب وولد اخيه واخوته ابو بكر وجعفر والعبّاس وعامّة من كان بالمدينة من اهل بسيته الا اخاهه تحمد بن الخنقية فانه اقام، واما عبد الله بين عبّاس فقد كان ١١ خرب قبل ذلك بآيام الى مكنة وجعل للسين رضة يداوي المنازل فاستقبله عبد الله بين مطيع وهم منصرف من مكّة يريد المدينة فقال له اين تريد قال الحسين اما الآن فكّة قال خار الله لك غير انی احب ان اشیر علیک برأی قال لخسین وما هو قال اذا اتیت مكمنة فردت الخروم منها الى بلد من البلدان فايدك والكوفة فانها 15 بلدة مشومة بها قُتل ابوك وبها خُذل اخوك واغتيل بطعنة كدت تأتى على نفسه بل الزم لخرم فان اهل لخجاز لا يعدلون بك احدا ثر ادع اليك شيعتك من كلّ ارض فسيأتونك جميعا قال له الحسين يقصى الله ما احبّ فر اطلق عنانه ومصى حتى وافى مكَّة فنزل شعَّبَ على واختلف الناس اليه فكانوا يجتمعون ٥٥ عنده حَلَقًا حلقًا وتركوا عبد الله بس النبير وكانوا قبل ذلك ينحقلين ل البد فسآء ذلك ابس الزبير وعلم أن الماس لا يحفلون

a) L P اخوه b) L بنجفلون b) L P.

فقال له مروان اما عبد الله بن عمر وعبد الرحن بن ابي بكر فلا تخافي ناحيتهما فليسا بطالبين شيعا من هذا الامم ولكين عليك بالحسين بن على وعبد الله بن الزبير فابعث اليهما الساعة فان بايعا واللا فاضرب اعناقهما قبل أن يعلن للحبر فيثب كل واحد منهما ناحية ويظهر للخلاف فقال الوليد لعبد الله بين عبو بين ة عثمان وكان حاضرا وهو حينمذ غلام حين راهف انطلف يا بُني الى السين بن على وعبد الله بن الزبير فادعهما فانطلق الغلام حتى اتى المسجد فاذا هو بهما جالسين فقال اجيبا الاميه فقالا للغلام انطلق فأنا صائران البه على اثرك فانطلق الغلام فقال ابي الزبير للحسين رضَّه فيم تُراه بعث الينا في هذه الساعة فقال 10 للسين احسبُ معمية قد مات فبعث البينا للبيعة قال a ابس الزبيير ما اطنّ غيره وانصرفا الى منازلهما فلما لخسين نجمع نعداً من مواليد وغلمانه فر مشى نحو دار الامارة وامر فيتيانه ان يجلسوا بالباب فأن سمعوا صوته اقتحموا الدار ودخل لحسين على الوليد وعند مروان نجلس الى جانب الوليد فاقرأه الوليد 15 الكتاب فقال للسين ان مثلي لا يعطى بيعته سرًّا وانا طَوْعُ يديك فاذا جمعت الناس لذلك حصرت وكنت واحدا مناه وكان الوليد وجلا حبّ العافية فقال للحسين فانصرف اذًا حتى تأتينا مع الناس فانصرف فقال مروان للوليد عصيتني ووالله لا يمكّنك من مثله ابدا قال الوليد ويحك أتُشيب عليّ بقتل لخسين بين وو فاطمة بنيت رسبول الله صلعم وعليهما السيلام والله ان الني

a) P لقفال.

من النباهة والذكر عند الناس ما يُمكنه طلبها وجاول التماسها الا ان تأتيه عفوا واما الذي يجتم a لك جثوم الاسد ويباوغك روغان الثعلب فإن امكنته فرصة وثب فذاك عبد الله بي البيب فان فعل وظفرتَ به فقطّعه اربًا اربًا الا أن يلتمس منك صلحا و فان فعل فاقبل منه واحقى دمآء قومك بمجهدك وكُفَّ عاديَّتهم بنوالك وتَعَمَّدُم بحلمك، فر قدم عليه يريد فاعلا عليه هذه الوصيّة ثر قصى فاقبل الصحّاك بن قيس حتى اتى المسجد الاعظم فصعد المنبر ومعه اكفان معوية فقال ايها الناس ان معوية ابن ابي سفين كان عبدا من عباد الله ملّكـ على عباده فعاش 10 بقدر ومات باجل وعذر اكفاند كما ترون نحن مدرجوة فيها ومُدخلوة قبرة وتُخلّون بينه وبين ربّه في احبّ منكم أن يشهد جنازته فليحضر بعد صلاة الظهر ثر نبل وتفرّق الناس حتى اذا صلوا الظهم اجتمعوا واصلحوا جهازه وتملوه حتى واروه وانصرف يبريد فدخل للجامع ودعا الناس الى البيعة فبايعوه ثر انصرف الى 15 منزله، ومات معوية وعلى المدينة الوليد بس عُتبة بس الى سفين وعلى مكّة جيبي بن حكيم بن صَفُوان بن اميّة وعلى الكوفة النعمان بن بشير الانصاري ل وعلى البصرة عُبيد الله بن زياد فلم تكن ليزيد همَّة حين ملك الا بيعة هولاً الربعة نفر فكتب الى الوليد بن عُتبة يأمره ان يأخذه بالبيعة اخذًا شديدًا لا رُخصة وه فيه فلما ورد ذلك على الوليد فظع c به وخاف الفتنة فبعث الى مروان وكان الذي بينهما متباعدًا فاتاه فاقرأه الوليد الكتاب واستشاره

a) P منحمم (ع) P omet قطع (c) P قطع . دکتم (d) . دکتم (d)

جُنْدب الْقَيْارِي والسلام فقيل له لم لا تنولِّي ابنك عبيد الله احد المصرين وليس بدون واحد من هذين فقال أن يك فيه خير فسيسبق الى ذلك عمّه معينة ثر مات وصلّى عليه ابنه عبيد الله بي زياد وُدُفي في مقابر قريش ، فتركي عبد الله بي خالد بن آسيد الكوفة ثمانية اشهر وكتب معوية الى عبيد الله 5 ابسى زياد بولاية البصرة وعنل عبد الله بين خالد عن الكوفة واستعمل عليها النعمان بين بشير الانصاريء قلوا ولما دخلت سنة ستين مرص معوية مرضد الذي مات فيد فارسل الى ابند يزيد وكان غائبًا عن مدينة دمشق فلما ابطأ عليه دعا الصّحّاك بن قيس الغيُّريّ وكان على شُرَطه ومُسلم بين عُقبة وكان على حرسه 10 فقال لهما ابلغا يبيد وصيّتي واعلماه اني أمره في اهل للحجاز ان يُكرم من قدم عليه منهر ويتعهّد من غاب عنه من اشرافه فانهر اصله واني آمره في اعل العراق ان يرفُق بهم ويداريهم ويتجاوز عي زلاته واني آمره في اعل الـشام ان يجعله عينيد وبطانته وان لا يطيل حبسهم في غييم شامه لئلّ يجروا لا على اخلاق 15 غيره واعلماء اني لستُ اخاف عليه الا اربعة رجال الحسين بن على وعبد الله بن عُمر وعبد الرحي بن ابي بكر وعبد الله بن الـزبير فلما للسين بن على فاحسب اعل العراق غير تاركيه حتى يُخرجوه فان فعل فظفرتَ به فاصفح عنه واما عبد الله بن عم فانه رجل قد وقذت العبادة وليس بطالب للخلافة الا ان 20 تأتيه عفوا واما عبد الرحن بين ابي بكر فانه ليس في نفسه

a) Il faut peut être ajouter علي. b) P اجسروا.

حجر من عظمآء المحاب على وقد كان على اراد ان يوليد رياسة كندة ويعمول الاشعث بن قيس وكلاها من ولد للحرث بن عمو آكل المرار فالى حجر بين عدى أن يتوتي الامر والاشعث حي فخرج نفر من اشراف اهل الكوفة الى الحسين بن على فاخبروه 5 الخبر فاسترجع وشق عليه فاتلم اولتُك المنفر يختلفون الى الحسين ابن على وعلى المدينة يومئذ مروان بن للحكم فترقى الخبر اليه فكتب الى معيية يعلمه أن رجالا من أعل العراق قدموا على السين بن على رضيها والم مقيمون عنده يختلفون اليه فاكتب التي بالذي ترى فكتب اليه معوية لا تعرض a للحسين في شيء 10 فقد بايعنا وليس بناقص b بيعتنا ولا أنخفر c ذمَّتنا وكتب الى كسين اما بعد فقد انتهت التي امور عنك لست بها حيّا لان من اعضى صفقةً يمينه جديرٌ بالوقاء فاعلم رحك الله اني متى انكرُك تستنكرني ومتى تككنى اكدُك فلا يستفرّنك d السفهاء الذين يحبّون الفننة والسلام فكتب اليه لخسين رضه ما أريد حربك ولا الخلاف 15 عليك ' قلوا ولم ير للسن ولا للسين طول حيوة معمية منه سوءا في انفسهما ولا مكروها ولا قطع عنهما شيعًا ما كان شرط لهما ولا تنغيير لهما عن بير، قالوا ومكُن زياد على المصرين أربع سنين فحصرته الموفاة عند ما مصى من خلافة معوية ثلث عشرة سنة ونلك سنة ثلث وخمسين فكتب الى معوية اما بعد فاني كتبتُ 20 اليك وانا في آخر يوم من الدنيا واوّل يوم من الآخرة وقد ولّيتُ الكوفة عبد الله بين خالد بين أسيد ووليت البصرة سَمْرة بين

a) P ينتقر بك P (c) P يناقص P (d) P عنرص عنرص عنرص عنرص P (منتقر بك P) عنرص P (منتقر بك P) عنرص P

محمد بن الاشعث بن قيس فسلم عليه بالامرة فقال زياد لا سلّم الله عليك انطلق فأتنى بابن عمّك جر الساعة قال محمد ابن الاشعث ما لى ولحجر أنك لتعلم التباعد بيننا فقال له جريره ابن عبد الله أنا آتيك حجر أيّها الامير على أن تجعل له الامان آلا تعرض له حتى يلقى معوية فيرى فيه رأيه قال قد فعلت فقبل به الى زياد فامر حبسه وامر بطلب المحابة الذين فعلت فات به فوجّه جميعا الى معوية مع مائة رجل من للند فانشأت أم جر تقول ل

تَسوقُعْ آيُهِا القَمْ المُنيرُ ترفَّعْ هل تَرَى حُجْرًا يَسِيرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ والسُرورُ 10 الله الله الله والسُرورُ 10 وان تَهْلُك فكلَّل عَمِيدُ قومٍ مِن اللهُ ثيا الَى قُلْك يَعِيرُ وبعث زياد بثلثة نفر مِن الشهود ليشهدوا عنده ما فعل جرواسحابه منه ابو بُرْدة بن الى موسى وشُريح بن هانئ لحارثتى وابو عُنيدة القيني فاتوا معوية وشهدوا عليم بحَصْبهم عرو بن وابو عُنيدة القيني فاتوا معوية وشهدوا عليم بحَصْبهم عمو بن عُمينة والمناه الله بن عُبيرة على معوية فقال عليم المعوية والله المعالى المعالى المعالى المعالى الله والمعالى المعالى المعالى

اشترطه على معوية اما بعد فان سُوّال اهل للحجاز وزُوّار اهل العراق قد كثروا على وليس عندى فصلَّ عن اعطيات الجنود فاعتى خراج مصر هذه السنة فكتب اليه عمرو

مُعاوى ان تُدُرُّكُ نفُّ شَحِيةٌ فِي وَرَّتُتُم مصر أُمَّى ولا آبي 5 وما نلْتُها عَفْوًا ولكنْ شَرَكْتُها وقد دارت الحربُ العَوانُ على قُطْب ولو لا دفاعي الأَشْعَرِيُّ وَصَّحْبَه لَالْفَيْتَهَا تَرْغُو كَرَاغِيَة ، السَّقْب فلما رجع الجواب الى معوية تذمّم فلم يعاوده في شيء من امرعا، قالوا وقد كان معاوية خلّف على الكوفة حين شخص منها المُغيرة بن شُعبة فصعد المنبر يوم الجمعة ليخطب محصبه حُجر 10 ابن عَدى وكان من شبعة على في نه من الحابه فنزل مُسرعًا من المنبر ودخل قصر الامارة وبعث الى حجر بخمسة آلف دره ترضَّاه بها فقيل للمغيرة لم فعلتَ عذا وفيه عليك وهن وغضاضة فقال قد قتلتُه b بها فلما مات المغيرة وجمع معمية لزياد الكوفة الى البصرة كان يقيم بالبصرة ستمة اشهر وبالكوفة مثل ذالك فخرج 15 في بعض خَبْجاته الى البصرة وخلّف على الكوفة عرو بن حُريث الْعَدَوي فصعد عمرو بن حريث ذات جمعة المنبر لخطب وقعد له حجر بن عدى والحابه فحصبوه c فنزل من المنبر فدخل القصر وأغْلق بابه وكتب الى زياد يخبره بما صنع حجر والمحابه فركب زياد البريد حتى وافي الكوفة ودخل المسجد وأخرج له سريره من 20 القصر فجلس عليه فكان اول من دخل عليه من اشراف الكوفة

a) P مبلنه (c) P القيتها تراعي كراءيه (c) P فسلته (c) P فحصبود

الحنفيّة في صبعة له فارسل البه فوافي فدخل عليه فجلس عن يساره ولحسين عن يمينه ففتح لحسن عينه فرآها فقال للحسين يا اخبى أوصيك عحمد اخيك خيرًا فانه جلدة ما عبين العينين ثر قل يا تحمد وانا أوصيك بالحسين كانفُم ووازرُه ثر قال ادفنوني مع جدّى صلّعم فإن مُنعتم فالبقيع فر توفّى فنع مروان أن يدفن 5 مع النبتي صلّعم فدُفن في البقيع ل وبلغ اهل الكوفة وفاة للسن فاجتمع عظماًوم فكتبوا الى لخسين رضه يعرّونه وكتب اليه جَعْدة ابي فبيرة بين ابي وهب وكان المحصم حبّا ومودّة ، اما بعد فل من قبلنا من شيعتك متطلّعة انفسام اليك لا يعدلون بك احدا وقد كنوا عرفوا رأى لخسن اخيك في دفع لخب وعرفوك 10 باللين لاولييتك والغلظة على اعداتك والشدّة في امر الله فإن كنتَ تحب أن تطلب هذا الام فاقدَمْ علينا فقد وطننا انفسنا على الموت معك فكتب اليهم اما اخبى فارجمو ان يكمون الله قد وقَّقه وسدَّده فيما يأتي واما انا فليس رأيم السيم ذاك فالصَّفُوا رجكم الله بالارض واكمنوا في البيوت واحتبسوا من الظّنة ما دام 15 معوية حيّا فإن يُحدث الله به حداد وانا حيّ كتبتُ اليكم برأيي والسلام، وانتهى خبر وفاة للسور الى معوية كتب به اليه عاملُه على المدينة مروان فارسل الى ابن عبّاس وكان عنده بالشام قدم عليه وافدًا فدخل عليه فعبّاه واضهر الشماتة بموته فقال له ابين عبّاس لا تشمتي عوته فوالله لا تلبث بعده الا قليلًا، قلول وكتب ٥٥ معوية الى عمرو بول العاص وعو على مصر قد قبصها بالشبط الذي

a) P اج که b) P بالبقیع c

الصليح وكرهوا لخرب فلم احبّ أن اجلهم على ما يكرهون فصالحتُ بْقِّيا على شيعتنا خاصّةً من القيتل فرأيتُ دفع هذه للروب الى يوم مّا فانّ الله كلّ يوم هو في شأن قال نخرج من عنده ودخل على كلسين رضة مع عُبيدة بين عمرو فقالا ابا عبد الله شريتم ة الذلّ بالعزّ وقبلتم القليل وتركتم الكثير أطعنا اليوم واعصنا الدهر دع للسن وما رأى من هذا الصلح واجمع البيك شيعتك من اهل الكوفة وغيرها ووَلَّني وصاحبي هذه المقدّمة فلا يشعُم ابسي هند الا وتحن نقارعه بالسيوف فقال الحسين ، انّا قد بايعنا وعاهدنا ولا سبيلَ الى نقص بيعتنا، ورُوى عن على بن محمد بن بشير 10 الهمداني قال خرجتُ انا وسفين بين لَيْلَى حتى قدمنا على للسي المدينة فدخلنا عليه وعنده المُسيّب بي زَجَبة وعبد الله بن الوَدَّاك التميميّ وسراج بين مالك التَحَتُّعميّ فقلت السلام عليك يا مُذَلِّ المؤمنين قال وعليك السلام اجلس لسن مذلِّ المؤمنين وللني مُعزُّم ما اردتُ بمصالحتي معوية الا أن ادفع ف عنكم 15 القتل عند ما رأيت من تباطُو المحابي عن الخرب ونكرولم عن القتال و c والله لئن سرنا البيم بالحبال والشجر ما كان بـتال من افصاء هذا الامر البيد قال فر خرجنا من عنده ودخلنا على لخسين فاخبرناه بما ردّ علينا فقال e صدي ابه محمد فليكرن كلّ رجل منكم حلسا من احلاس بيته ما دام هذا الانسان حياً، وه ثر أن للسي رضم اشتكي بالمدينة فثقُل وكان أخود محمد بي

a) L الحسن ال . (c) P omet و . (d) P omet ارفع e) P الحسن ال . (e) P الحسن التحسن الت

ادّعاه معوية وزعم للناس انه ابن ابي سفين وشهد له ابو مريم السَّلُولِيِّ وكان في الجاهلية خمَّارا بالطائف أن أبا سفين وقع على سُمّية بعد ما كان الحرث اعتقها وشهد رجل من بني المُعْطَلق اسمه يزيد انه سمع ابا سفين يقول ان زيادا من نُطفة اقرَّفا في رحم الله سمية فتم التعاود اياه وكان في ذلك ما كان، وامر معوية و زيادا أن يسير الى الكوفة الى أن يرد عليه امره فسار زياد حتى قدم الكوفة وعليها المغيرة بن شعبة فنزل دار سَلْمان بن ربيعة الباعلى ووافاه كتاب معوية بولاية البصرة فسار اليها فلما وافاعا قصد المسجد الجامع فصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه ثر تال انه قد كانت بيني وبين قوم احقاد وقد جعلتُها تحت قدمي ولستُ 10 اواخذ احدًا بعداوة ولا اهتك له قناء حتى يُبدى لى صفحته فاذا ابداها لم أنْظره في كان منكم تحسنا فليزدد احسانا ومن كان منكم مُسيعًا فليقلع عن اسآءته وأعينونا رجكم الله بالسمع والطاعة أثر نبل فلبث على البصرة حولين حتى مات المغيرة فكتب البيد معوينة بولاية الكوفة مع البصرة فسار البها، قالوا وكان اوَّل 15 من لقى لحسن بن على رضة فندّمة على ما صنع ودعاه الى ردّ الحرب تجربن عدى فقال له يابي ، رسول الله لوددتُ اني متّ قبل ما رأيتُ اخرجتنا من العمل الى الجور فتركنا للحقّ الذي كنّا عليه وبخلنا في الباطل الذي كنّا نهرب منه واعطَيْنا الدَنية ل من انفسنا وقبلنا النسيسة الله لم تلقُّ بنا فاشتدّ على 20 للسي رضة كلام حجر فقال له اني رأيتُ عبي عُظْم الناس في

a) L ريا ابي. b) P الدينة.

فاوصلة الى لخسون رضم فرضمي به وكتب الى قيس بس سعد بالصليح ويأمره بتسليم الامر الى معوية والانصراف الى المداتَّين علما وصل الكتاب بللك الى قيس بن سعد قام في الناس فقال أيها الناس اختاروا احد الامرين القتال بلا امام او الدخول في طاعة ة معوية فاختبروا الدخول في طاعة معوية فسار حتى وافي المدائن وسار الحسن بالناس من المدائن حتى وافي الكوفة ووافاه معوية بها فانتقيا فولَّد عليه لخسي رضه تلك الشروط والايمان، فرسار لخسى باهل بيته حتى وافى مدينة الرسول صلّعم واخذ معوية اهل الكوفة بالبيعة فيايعوا واستعمل عليها المُغيرة بن شُعبة وسار 10 منصرفا في جموعــ الى الشام فكث المغيرة بـن شعبة على الكوفة من قبل معوية تسع سنين حتى مات بها ، وكان زياد بن ابيد انما يُعْرَف بزياد بن عبيد وكان عبيد علوكا لرجل من تقيف فتزوّج سُمِّية وكانت امة للحرث بين كَلَدة فاعتقها فولدت له زيادا فصار حماً ونشأ غلاما لَقنا ذهنا عاقلا اديبا فاخرجه المغيرة بن شعبة 15 معمد الى البصرة حين وليها من قبل عمر بس الخطّاب فاستكتبه المغيرة فلما ولى علتي بس الى طالب ولمي زيادا ارض فارس فلما توجّه الى صفّين كتب معاوية الى زياد يتوعّد فقام زياد في الناس فقال ان ابس أكلة الاكساد ورأس النفاق كتب التي يتوعدني وبيني وبينه ابي عمم رسول الله صلّعم في تسعين الف ملجّم وه من شيعته اما والله لئي رامني ليجدني ضرّابا بالسيف فلما قُتل على واستدف الامر لمعوية تحصّ زياد بقلعة مدينة اصطخر وكتب معوية له امانا على ان يأتيه فان رضى ما يُعطيه والا ردّه الى متحصّنه بتلك القلعة فسار الى معوية وترقّت به الامور الى ان

من بني اسد بمُظلم ساباط فلما حاداه لخسين قام البد بمغمل فطعنه في فخذه وجمل على الاسدى عبد الله بس خَطَل وعبد الله بس ظُبْيان فقتلاه ومصى للسن رضَّه مُثَّخَنا حتى بخل المدآئن ونزل القصر الابيض وعواج حتى برأ واستعد للقآء ابس عامر، واقبل معويدة حتى وافي الانبار وبها قيس بين سعد بين 5 عُبادة من قبل للسي فحاصره معوية وخرج للسي فواقف عبد الله بن عامر قنادي عبد الله بي عامر ياهل a العراق اني فر ار القتال وانما انا مقدّمة معوية وقد وافي الانبار في جموع اعل الشام فَأَقْرُءُوا لَا الْ الْحَمِيدِ يَعِنَى الْحُسِنِ مِينِي الْسِلَامِ وَقُولُوا لَهُ انشَدِكُ الله في نفسك وانفس هـذ الجماعـة التي معك فلما سمع ذلك 10 الناس انخزلوا وكرهوا القنال وترك لخسور لخرب وانصرف الى المدآئين وحاصره عبد الله بس عامر بها ولما رأى للسب من المحابة الفشل ارسل الى عبد الله بن عامر بشرائط اشترطها على معوية على أن يسلم له لخلافة وكانت الشرائيط الا يأخذ احدا من اهل العراق باحنة وأن يؤمن الاسود والاجمر ويحتمل ما يكون 15 من هفواتهم وجعل له خراج الاهواز مسلَّما في كلَّ عام وجعمل الي اخيه السين بن على في كلّ عم الفي الف دره ويفصّل بني عاشم في العطآء والصلات على بني عبد شمس فكتب عبد الله بن عامر بذلك الى معيية فكتب معيية جميع ذلك خطّه وختمه جاته وبلل عليه له العهود المركبة والايمان المغلّطة واشهد على ١٥ نلك جميع روساء اهل الشام ووجّه بد الى عبد الله بن عامر

a) P يااهل P فاقروا P . يااهل

قال ودُفن على رضه ليلا وصلى عليه لاسن وكبر خمسا فلا يعلم احد ايس دفس، قالوا ولما تدوقي على رضم خرج للحسن الى المسجد العظم فاجتمع الناس اليه فبايعوه ثر خطب الناس فقال أفعلتموها قتلتم امير المؤمنين اما والله لقب قُتل في الليلة التي ة نزل فيها القرآن ورُفع فيها a الكتاب وجفّ b القلم وفي الليلة التي قَبض فيها موسى بين عمران وعُسرج فيها بعيسى ، قالوا ولما بلغ معوية قتل على تجهّز وقده امامه عبيد الله بن عامر بن كريز فاخل على عين التمر ونزل و الانبار يريك المدائس وبلغ ذلك لخسن بن على وهو بالكوفة فسار تحو المدائن خاربة عبد الله 10 ابن عامر بن كريز فلما انتهى الى ساباط رأى من الحاب فشلا وتواكلا عن لخرب فنول ساباط وقام فيهم خطيبا ثر قل ايها الناس اني قد اصبحت غير محتمل على مسلم صغينة واني ناظم لكم كنظرى لنفسى وأرى رأيا فلا تردوا على رأيي ان الذي تكرهون من للماعدة افضل ممّا تحبّون من الفرقة وأرى اكثركم قد نكل 15 عين الحرب وفسل عين القتال ولستُ أرى أن الهلكم على ما تكرهون فلما سمع المحابة ذلك نظر بعضه الى بعض فقال من كان معه ممن يرى رأى الخوارج كفر السين كما كفر ابوه من قبلة فشد عليه نفر منه فانتزعوا مصلاه من تحته وانتهبوا تيابه حتى انتزعوا مطرفه عب عاتقه فدها بفرسه فركبه ونادى ايس ربيعة ٥٥ وهدان فتبادروا اليه ودفعوا عنه القوم ' ثر ارتحل يريد المدائس فكمن له رجل من يرى رأى الخوارج يسمّى الجرّاح بن قبيصة

a) L P فيه b) L P فيه c) P كنوك . و كارة

ملجم فقطع يدديده ورجليه وسمل عينيه فجعل يقول انك يابن جعف لتكحل عينتي علمل مَضَ فر امر بلسانه ان يُخْرَج ليُقْطَع فجزع من ذلك فقال له ابن جعفر قطعنا يديك ورجليك وسملنا عينيك فلم تجزع فكيف تجزع من قطع لسانك قال اني ما جزعتُ من ذلك خوفا من الموت ولكني ل جزعتُ أن اكون حيّاة في الدنيا ساعة لا اذكر لله فيها ثمر قُطع لسانه فات واقبل النَّزَّال بن عامر في تلك الليلة حتى قام خلف معوية وهو يصلَّى بالناس الغداة ومعه خنجر فوجأه به في اليته وكان معوية عظيم الالبيتين فأخذ فقال لمعيية اقل قتلتك يا عدو الله قال معية كلّ يا بون اخبى فامر به معدية فقُطعت يداه ورجالاه ونُدع لسانده 10 فات ودع بطبيب فامره أن يقطع ما حول الوَّجْمَة من اللحم خوفا من أن يكون الخنجر مسموما فن يومئل اتَّخذت المقاصير في الجوامع فكان لا يمخلها الا ثقاته واحراسه واتتخذ ايضا من يومئذ حرس الليل وكان اذا سجد بالناس جعل على رأسه عشرة من ثقات احراسه يقومون من خلفه بالسيوف والعَمَد ، واما عبد 15 الله c بن مانك الصيدارق فانع الى مصر فلما كان في تلك الليلة قام حيالَ الخراب ومعه مشمَل قد اشتمل عليه بثيابه فاصاب عمرا في تلك الليلة مُعْس في بطنه فامر رجلا من بني عامر بين لُوعَي ان بخمر فيصلى بالناس فتقدّم مغلسا فلم يشك عبد الله انه عرو فلما سجد ضرب بالسيف من ورأثه فقتله فقيل له انك له 20 تقتل الامير قال ها ذنبي d والله ما اردتُ غيره فامر به عمو فقُتل،

a) L جنين; P تاخرج (b) P كن (c) L P عبيد الله (d) P ديني.

على فخرج ذات بوم الى السوق متقلّدا سيفه فمرّت به جنازة يشيّعها اشراف العرب ومعها القسيسون يقروون الاجيل فقال ويحكم ما هذا فقالوا هذا أجّر » بن جابر العجلى مات نصرانيّا وابنه حَجّار بين ابجر سيّد بكر بين وائل فاتبعها اشراف الناس وابنه حَجّار بين ابجر سيّد بكر بين وائل فاتبعها اشراف الناس نفسى لامر هو اعظم عند الله من هذا لاستعرضتُه بسيفى، فلما كانت تلك الليلة تقلّد سيفه وقد كان سمّه وقعد مغلّسا ينتظر أن يمرّ به على رضّه مُقبلا الى المسجد لصلاة الغداة فبينا هو في ذلك اذ اقبل على وهو ينادى الصلاة ايها الناس فقام اليه ابن فئلم فيه وضربه بالسيف على رأسه واصاب طرف السيف الحائط فتلم فيه ودهش ابن ملجم فانكبّ لوجهه وبدر السيف من يده فاجتمع الناس فاخذوه فقال الشاعر في ذلك

ولم آر مَهُوًا سَاقَه نُو سَماحة كمهر قطامٍ من فَصيحٍ وَاعْجَمِ قَلَمَ شَلَّتُهُ آلافِ وعبماً وقَيْنة وضربَ علي بالخُسامِ المُصبّمِ على الله وعبماً وقيْنة وضربَ علي بالخُسامِ المُصبّمِ على منع الله وأن فلا مهر آغلَى من عليّ وإن غَلَا ولا قَتْكَ اللّا دُونَ فتك ابن مُلْجَم وَحُمل عليه ابن ملجم فقالت له أمّ كُلْتُوم ابنة على يا عدو الله أقتلت امير المؤمنين قال فر اقتل امير المؤمنين قال فر اقتل امير المؤمنين ولكني قتلت اباك قالت اما والله الى لارجو ان لا يكون عليه بأس قال فعالم تبكين اذن اما والله لقد سممت يكون عليه شهرا فان اخلفني فابعده الله فلم يُمس على رضّه يومه نابين فالله وقي عنه ومن عنه فدع عبد الله بن جعفر بابن فالله بن جعفر بابن

a) P جعرا.

نكان لى فيام رأى فمكث بعد ذلك يومين باد حزنه شديد كــآبتُه فقام اليه حُج بين عدى وسعيد بين قيس الهمداني فقالا أجبر الناس على المسير وناد فياه في تخلَّف فمر معاقبته فام مناديا فنادى في الناس لا يتخلّفي احد وامر معقل بين قيس أن يسير في الرسانيق فلا يدع احدًا من جنوده فيها 5 الا حسسرة فلم ينصرف معقل بن قيس الا بعد ما فُتل عليّ رضَّه ، قالوا واجتمع في العام اللذي قتل فيه علي رضَّه بالموسم عبد الرجي بن مُلْجَم المرادي والنَّزَّال بن عامر وعبد الله بن مالك الصَيْداوي وذلك بعد وقعة النَّه، باشهر فتذاكروا ما فيه الناس من تلك للحروب فقال بعضهم لبعض ما الراحية الافي قتل 10 هولآء النفر الثلثة علي بن ابي طالب ومعوية بن ابي سفين وعمرو بس العاص فقال ابس ملجم علمي قتل علي وقل النزال وعلى قتل معويلة وقال عبد الله وعلى قتل عرو فاتعدوا لليلة واحدة يقتلونه فيها واقبل عبد الرجن حتى قدم الكوفة ومصى صاحباه الى مصر والشام؛ قالسوا وقسام عبد الرحي الكوفة فخطب 15 الى قطام ابنتها البَباب 6 وكانت قطام تبرى أي الخوارج وقد كان علمي قتل اباها واخاها وعمّها يوم النّهر فقالت لابس ملجم لا ازوجك الاعلى ثلثة الف درهم وعبد وقينة وقتل على بين الى طالب فاعطاها ذلك واملكها وكان ابن ملجم يجلس في مجلس تيم الرباب من صلاة الغداة الى ارتفاع النهار والقوم يُفيضون an تيم الرباب في الكلام وهو ساكت لا يتكلم بكلمة للذي اجمع عليه من قتل

a) L الريات P (ع الريات C) P الريات C) الريات ع (م) لله على الله على الله

من امر يُمين القلوب وجتلب الغمّ » ويُسعر الاحزان من اجتماع القوم على باطلام وتفرِّقكم عن حقَّكم فبعدًا لكم وسحقا قد صرقر غرضا تُرْمَون ولا تَرْمون ويغار عليكم ولا تُغيرون ويُعْصَى الله فترصَوْن انا قلتُ لكم سيروا في الشتآ قلتم كيف نغزو ٥ في هـذا القُرّ 5 والصرّ وان قلمت لكم سيروا في الصيف قلتم حتى ينصرم 5 عنّا حَمارة القيظ وكلّ هذا فوار من الموت فاذا كنتم من الحرّ والقُرّ تفرون فانتم والله من السيف افر والذي نفسي بيده ما من ذلك تهربون ولكي من السيف تحيدون يا اشباه الرجال ولا رجال ويا احلام الاطفال وعقول ربّات للحجال آما والله لوددت ان الله الأخرجني من بين اللهوكم وقبضني الى رجمته من بينكم و bوددفُ اني لم أركم ولم اعرفكم فقد والله ملأتم صدرى غيظا وجرَّعتمه في الامرُيّد انفاسًا وافسدتر عليّ رأيسي بالعصيان والخدلان حتى قالت قريدش ان ابي ابي طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب لله ابوه هل كان فيه رجل اشد لها مراسا واطول مقاساةً 15 متى ولقد نهضت فيها وما بلغت العشريس وهأنا السيوم قد جنفنُ e الستّين لا ولكن لا رأى لمن لا يُطاع f : فقام اليه الناس من كلّ ناحية فقالوا سر بنا فوالله لا يتخلّف عنك الا ظنين فامر للارث الهمداني بالنداء في الناس أن يُصبحوا غدا في الرِّحبة ولا يأتينا الَّا صادق النبيَّة ، فلما اصبح صلى الغداة واقبل الى ٥١ الرحبة فلم يُرَ فيها الا نحو من ثلثمائة رجل فقال لو كانوا الوفا

a) P الهمّ (b) P الهمّ (c) P ينصرف (d) P omet و و الهمّ (d) P omet و و الهمّ (d) P omet و الهمّ (d) المعمّ (d) المعمّ (d) المعمّ (d) المعم (d) المعمّ (d)

e) P حنقت f) cfr. Kamil 13, 14.

سيوفنا ونصلت استَّة ماحنا فارجع بنا الى مصرنا لنستعدُّ باحسي، عُدَّتنا فرحل بالناس حتى نيل النُخيلة فعسكم بها فاقاموا ايّامًا فجعلوا يتسلّلون الى الكوفة فلم يبق معه في المعسكر الا والماء الف رجل من الوجود فلما رأى ذلك دخل الكوفة فاقام بها، وسار ٥ قَدُوو بين نَدُوفل عن كان معه الى خُلوان فجعل يجبي و خراجها ويقسمه في المحابه، قلوا ولما رأى على رضه تشاقل المحابه اهل اللوفة عن المسير معه الى قستال اهل الشام وانتهى اليه ورود خيل معوية الانبار وقَتْلهم مسلحة علي بها والغارة عليها كتب كتابا ودفعة الى رجل وامره ان يسقرأه على الناس يوم لجمعة اذا فرغوا من الصلاة وكانت نسخته، بسم الله الرحور 10 الرحيم من عبد الله على امير المؤمنين الى شيعته من اهل الكوفة سلام عليكم امّا بعد فان لجهاد باب من ابواب لجنّ من تركد البسد الله الذلَّة وشمَّله بالصغار وسيم الخسف وسيلَ 6 الصيم واني قد دعوتكم الى جهاد هولاء القوم ليلا ونهارا وسيًّا وجَهارا وقلت لكم اغزُوم قبل أن يغزوكم فا غُنزى قبهم في عُقْم دارم الا 15 نلوا واجترأ عليه عددوم هذا اخو بني عامر قد ورد الانبار وقتل ابس حسّان البكري وازال مسالحكم عين مواضعها وقتل رجالا منكم صالحين وقد بلغنى اناه كانوا يددخلون بيت المرأة المسلمة والاخرى المعاعدة فيُنْزَع حجلها من رجلها وقلائدُها من عنقها وقد انصرفوا موفورين ما كُلم رجل منه كُلما فلو ان احدا 20 مات من هذا اسعًا ما كان عندى ملوما بل كان جديرا يا عجبًا

a) L صار D) P سبل عار a) .

لنا في قتاله حجّة ولا بيان يا قوم انصرفوا بنا حتى تنفذ لنا البصيرة في قستاله أو اتباعه فسترك المحابه في مواقفه ومصى في خمسمائه رجل حتى الى البَنْدَنيجَيْن وخرجت طائفة اخرى حتى لحقوا باللوفة واستأس الى الراية منهم الف رجل فلم يبق ة مع عبد الله بن وهب الا اقلّ من اربعة آلف رجل فقال على لاصحابه لا تبدؤوه بالقتال حتى يبدؤوكم فتنادت الخوارج لا حكم الا لله وأن كره المشركبون فر شدّوا على المحاب عبلمّي شدّةً رجل واحد فلم تـ ثبت خيل على لشَّدَّتهم وافترقت الخوارج فرقتين فرقية اخذت تحو الميمنة وفرقة اخرى نحو الميسرة وعطف 10 عليهم الحاب على وجل قبيس بين معوية البُوْجُميّ من الحاب على على شريح بن ابي ه اوفي فصربه بالسيف على ساقه فابانها فجعل يقاتل برجل واحدة وهو يقول الفحل يحمى شوله معقولا، نحمل عليه قيس بن سعد فقتله وقُتلت للخوارج كلّها ربُّصةً واحدةً وذكر حديث ذي النُدكَية ل حيثُ استخرجه على رضي 15 الله عنه من تحت القتلي، قال وامر على بين كان منهم ذا رمق ان يُدْفَعوا الى عشائرة وامر باخذ ما كان في عسكره من سلاح ودوابٌ فقسهم في المحابه وامم بما سمى ذلك فلكفع الى وُرَاثُهُ، فلما اراد علم الانصراف من النهروان قلم في الحابه فقل البها الناس أن الله قد نصركم على المارقين فتوجّهوا من فوركم هذا الله القاسطين يعني اهل الشام فقام اليد رجال من الحابة فيش الأشَّعَث بين قيس فقالوا يا امير المؤمنيين نفدت نبالنا وكلَّت

a) Pomet 3. b) Cfr. Ibn Ath. III, 291.

للحكمين قل علمي ويحك بابن الكوآء أني أنها حكمتُ ابا موسى وحده وحكم معوية عمرا قال ابن الكوآء فان ابا موسى كان كافرا قال على ويحك متى كفر احيى بعثتُه ام حيى حكم قال لا بل حين حكم قل افلا ترى اني انها بعثته مسلما فكفر في قولك بعد ان بعثته ارأيت لو ان رسول الله صلّعم بعث رجلا من المسلمين 5 الى اناس من الكافرين a ليدعوم الى الله فدعام الى غيره عل كان على رسول الله صلّعم من ذلك شيء قال لا قال ويحك فا كان على أن ضلّ ابو موسى افيحلّ لكم بصلالة ابى موسى ان تصعوا سيوفكم على عواتـقكم فتعترضوا بها الناس وفلما سمع عظمآء الخوارج ذلك قلوا لابن الكوآء انصرف ودع تخاطبة الرجل ١١ فانصرف الى المحابة وابي التقهم الله التمادي في الغيّ وامر عليّ بالندآء في الناس ان يأخذوا اهبة الحرب ثر عبى جنوده فولي الميمنة حُجر بين عَديّ وولّي الميسرة شَبَك ل بين ربّعيّ وولّي لخيل c اباله ايوب الانصاري ووتى الرجّالة ابا قتادة واستعدّ الخوارج فجعلوا على ميمنتهم يزيد بن حصين وعلى ميسرتهم شرير بن 15 الى اوفي العبسميّ وكان من نُسّاكهم وعلى البرجّالة حُرقوص بن زهير وعلى الخيل كلها عبد الله بن وهب ورفع على راية وضم اليها الغي رجل ونادي من التجأ الى هذه الراية فهو آمن ثر تواقف الفريقان فقال فَرْوَة بي نَوْفل الأَشْجِعي وكان من روساء الخوارج لاصحابه يا قوم والله ما ندرى على ما نقاتل عليّا وليست اله

a) P الكفرين (b) P بين (c) P الكفرين (d) P البو (e) P الكفرين (d) P البو (d) P البو (d) P البو (d) البو (d

امرنا الاول فاين يُستاه بكم ومن اين اتيتم فقالوا انّا كفرنا حين رضينا بالحكيين وقد تُبنا الى الله من ذلك فان تبت كما تبنا فنحي معك والا فانَنْ حرب فانّا منابذوك على سوآء وفقال لهم ه علمي اشهد على نفسى بالكفر لقد صللت أذًا وما انا من ة المهتدين ثر قال ليخرج التي رجل منكم ترضون به حتى اقول ويعقول فان وجبت عليَّ خَجِّهُ اقررتُ نكم وتبتُ الى الله وان وجبت عليكم فأتقوا الله الذي مردكم اليه فقالوا لعبد الله بي الكوآء وقان من كبرائهم اخرج اليه حتى تحاجّه فخرج اليه فقال علمي على رضيتم قالوا نعم قال اللهم اشهَد فكفي بك شهيدًا ١١١ فقال على رضه بابن الكواء ما الذي نقمتم على بعد رضاكم بولايتي وجهادكم معي وطاءتكم لي فهالد برئتم مني يهم للمل قل ابن الكوّاء لم يكن هناك تحكيم فقال على يا ابن الكوّاء وجك ل انا اهدى ام رسول الله صلّعم قال ابن الكواء بسل رسول الله صلَّعه قل فا سمعت قبل الله عبِّ وجلَّ قبل تَعَالُوا نَـكُمُ الله يشك الله يشك وأبناء كم وأنفس الله يشك وانفسكم وانفسكم الله يشك انهم م الكانبون قل ان ذلك احتجم عليهم وانت شككت في نفسك حين رضيتَ بالحكين فنحن آحْرَى أن نشك فيك قل وأنَّ الله تعالى يقول فَأَنُوا بِكِتَابِ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ هُـوَ اهْدَى مِنْهُمَ أتبعه الكواء فلك ايصا احتجاب منه عليهم فلم يال ٥٠ على عليه السلام يُحاتِ ابن الكواء بهذا وشبهه فقال ابن الكواء انت صادق في جميع ما تقول غير انك كفرتَ حين حكّتَ

a) P omet 3. b) P omet 3. c) Cor. III, 54. d) Cor. XXVIII, 49.

فَأَذْنَّهِم بِالْحِرِبِ فَاذَا ارْحَتَ الأُمَّةُ منهم سَرَّتَ الى الشَّام، فنادى في الناس بالرحيل وسارحتي ورد عليهم نهروان فعسكر على فرسرخ منهم وارسل اليهم قيس بور سعد بين عُبادة وابا ايروب الانصاري فاتياهم فقالا عباد الله انكم قد ارتكبتم امرا عظيما باستعراضكم الناس تقتلونهم وشهادتكم علينا بالشبك والشرك ظلم عظيم فاجابهما عبد الله بن السَخْبَر فقال البكما عنّا فان لخقّ قد اضآء لنا كالصبح ولسنا عمابعيكم ولا راجعين اليكم او تأتوا عثل عمر بين لخطّاب فقال قيس بن سعد ما نعرفه فينا الاعلمي ابي ابي طالب فهل تعرفونه فيكم قال لا قال فانشُدكم الله في انفسكم ان تُهلكوها فاني ارى الفتنة قد دخلت قلوبكم، ثر 10 تكلّم ابه ايّـوب بناحه هذا فقالوا يا باه ايّوب أنّا أن بايعناكم اليهم حكمتم غدا آخر قال فاتا ننشدكم الله إن تحجّلوا فستسنة العام مخافعة ما نأتي b به في قابل قالوا البيكها عنّا فقد نابذناكم على سوآء فانصرفا الى على فاخبراه بذلك فاقبل حتى وقيف عليهم حيث يسمعون كلامه فنادى أيتها العصابة التراخرجتها اللجاجة أأ وصدّها عن لخفّ الهري فاصبحَتْ في لبس وخطأ اني نذيب للم أن تتمادوا في صلالتكم فتُلْقَوا مصرِّعين من غيير بيّنة من ربّكم ولا برهان الم تعلموا اني شرطتُ على للكين ان يحكما بما في كتاب الله واخبرتكم أنّ طلبَ القوم الحكومة مكيدةٌ فلما ابيتم الا الكومة شرئت عليهم أن يُحييا ما أحيى القرآن ويُمينا ما أمت ٥٠٠ القرآن فخالفا الكتاب والسنة وعملا بالهوى فنبذنا امرك ونحبى على

a) P ياتي ع ( b) لي ; P يائبا.

فان شهدت على نفسك انك كفرت فيما كان من تحكيمك للحمين واستأنفت التوبة والايمان نظرنًا فيما سأنتن من الرجوء اليك وان تكن الاخرى فانّا ننابذك على سوآء أن الله لا يبهدى كيدً لخائنین، فلما قرأ علی كنتابه يئس منه ورأى ان يدعه على ة حالهم ويسير الى الشام ليعاود معوية لخرب فسسار بالناس حتى عسكر بالنُخيلة وقل الاحابه تأهّبوا للمسير الى اهل الشام فاني كاتب الى جميع اخوانكم ليقدموا عليكم فاذا وافوا شخصنا ان شآء الله ، ثم كتب كتبه الى جميع عمّاله ان يخلّفوا خُلفآءهم على اعماله ويقدموا عليه وكتب الى عبد الله بس عبّاس وكان 10 على البصرة امّا بعد فأنّا قد عسكرنا بالناخيلة وقد ازمعنا على المسير الى عدونا الى اهل الشام فاشخص التي فيمن قبلك حين يأتيك كتابي والسلام فقدم عليه عبد الله بين عبّاس في فرسان البصرة وكانوا زهاء سبعة الف رجل واجتمع البيمه سائم الناس فكانوا اكثر من ثمانين الف رجل فلما تهيّاً للمسير اتاه عن 15 الخوارج اخبار فظيعة من قتلم عبد الله بن خبّاب وامرأته وذلك انه لقوها فقالوا لهما أرضيتم بالحمين قالا» نعم فقتلوها وقتلوا أمّ سنان الصيداوية واعتراضه الناس يقتلونه فلما بلغه ذلك بعث اليهم الحرث بي مُرَّة الْقَقْعسيُّ ليأتيه بخبرعم فاخذوه فقتلوه فلما بلغ الناس فلك اجتمعوا الى علي فقالوا يا امير 20 المؤمنيين التابع فولاء على ضالالتهم وتسيم فيُفسدوا في الارض ويعترضوا الناس بالسيف سر اليهم بالناس والعُلم الى الرجوع الى الطاعة والجماعة فان تابوا وقبلوا فان الله يحبّ التّوابيين وان ابوا

a) LP افالوا

وسعيد في خمسمائة فارس والخوارج ثلثون رجلا فتناوشوا ساعةً فقال المحاب سعيد لسعيد ايّها الامير ما تُريد الى قتال هولآء ولم يأتك فيهم امر خَلّ سبيلهم واكتب الى امير المؤمنين تُعلمه امره فصى وتركه، وسار عبد الله بين وهب فر ببغداد واخذ دهاقينها بالمعابر وذنك قبل ان تُبنى a بغداد فاتاء الدهقان بها ة فعبر الى ارض جُوخَى ل فر مصى من هناك حتى انصم الى المحابد وم بنهروان ووافام من كان على رأيهم من اهل البصرة وكانسوا خمسمائة رجل وكان على البصرة يومئل عبد الله بور العباس فلما بلغه خروجه وجه في طلبه ابا الاسود الديلي في الف فارس فلحقهم بجسم تُسْتم وحال بينام الليل فف تدور ولانوا في جميع 10 مسيره لا يلقون احدًا الا قلوا له ما تقول في الحكميون فإن تبرّاً منهما تركوة وإن ابي قتلوة ، ثم اقبلوا حتى انتهوا الى دجلة فعبروها من ناحية صريفين حتى وافوا نَهْروان فكمنب اليه على رضمً ، بسم الله الرحق الرحيم من عبد الله على اصير المؤمنين الى عبد الله بن وهب الراسبيّ وينزيد بن الحُصين ومَن قبلهما 15 سلام عليكم فان المجلين اللذيبين ارتصينك للحكومة خالفا كتاب الله واتبعا حواها بغير عدى من الله ضلما لم يعملا بالسنّة ولم يحكما بالقرآن تبرأنًا من حكهم وتحي على امرنا الاول فاقبلوا التي رجكم الله فانّا سائرون الى عدونًا وعدر كم ننعود تحاربته حتى يحكم الله بيننا وبينه وهو خير كاكمين ولما وصل اليه كتابه وه كتبوا اليه الما بعد فانك لم تغضب لببك وللن غضبت لنفسك

a) P يثنى b) L جَوْخى.

الينا رحمكم الله لتأخذوا نصيبكم من الاجر والثواب وتسأمهوا بالمعروف وتسنهوا عن المنكر وكتابنا هذا السيكم مع رجل من اخوانكم ذي امانة ودين فسلوه عمّا احببتم واكتبوا الينا ما رأيتم والسلام، ثمر وجهوا كتابهم مع عبد الله بن سعد العبسي فسار و حتى اتى البصرة واوصل الكتاب الى المحابه فاجتمعوا فقرأوه ثر كتبوا اليهم بوشك موافاتهم ثر أن القوم خرجوا من الكوفة عباديد الرجلَ والرجلين والثلثة وخرج يزيد بن للحمين على بغلة يقود فرسا وعو يتلو هذه الآية فخرَجَ منْهَا خَائفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّني منَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالمينِ a وَلَمَّا تَوَجَّهَ تَلْقَآءٍ مَدْيَتِي قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ 10 يَهْديني سَوْآءَ ٱلسبيل ل وسار حتى انتهى الى السيب فاجتمع اليه جمع كشير من المحابد وفيام زيد بن عدى بين حافر فخرج عدى في طلب ابنه حتى انتهى الى المدائن فلم يلحقه فاق سعيد بن مسعود الثقفيّ وكان سعيد عامل عليّ على المدائن فاخذ حذره وتحاماه القوم وخرب عبد الله بين وهب الراسبيّ في 15 جوف الليل والتأم البيد جميع الحابد فصاروا جمعا كثيرا مذار فاخذوا على الانبار وتبطّنوا شط الفرات حتى عبروا من قبل دير العاقبل فاستقبله عدى بن حاقر وهو منصرف الى الكوفة فاراد عبد الله اخذه فنعد منه عمرو بن ملك النبهاني وبشير. بن يزيد البَوْلاني وكانا له من روساء الخوارج فاستخلف سعيد بن مسعود وعلى المدائن ابن اخيه المختار بين الى عُبيد وخرج في طلب عبد الله بن وهب واسحابه فلقيم بكرن بغداد مع مغيب الشمس

a) P الظلمين b) Cor. XXVIII, 20, 21. c) P عامل على en omettant قلي.
 d) P كان كان .

في نفر من المحابه حتى بخل على شريح مبن ابي أوقى العبسي وكان من عظمآئده فحمد الله واشنى عليه قر قال اما بعد فان هذيبي للحكمين قد حكما بغير ما انسال الله وقد كفر اخوانها حين رضوا بهما وحكموا الرجال في دينهم ونحب على الشخوص من بين اظهرهم وقد اصبحنا والحمد لله وخدي على الحق من 5 بين عدا الخلف فقال شريم انذر الحابك واعلمام خروجك ثر اخرج بنا على بركة الله حتى نأتى المدائس فننزلها ونُبسل الى اخوانمنا الذين بالبصرة فيقدموا علينا فتكون ايديه مع ايدينا فقال يزيد بن حُصين الطائي انكم ن خرجتم جماعتكم تُلبتم ولكن اخرجوا فرادى مستخفين لا فامّا المدائن فان بها من يمنع ١١ عنها ولكن تواعدوا أن تُوافوا جسر النهروان فتتقيموا هناك وتكتبوا الى اخوانكم من اهل البصرة ان يُوافوكم بها قالوا هذا الرأى فأتفقوا على ذلك وانذروا جميعا الحابئ فاستعدوا للخروم فرادى وكتبوا الى من كان مناه بالبصرة، بسم الله الرحي البحيم من عبد الله بين وهب ويزيد بن الحصين وحُرْقوص بن زُهيو 15 وشُريح بن ابي و وفي الى من بلغه كتأبنا بالبصرة من المؤمنيين المسلمين سلام عليكم فأنّا تحمد البيكم الله الذي لا اله الا هو الذي جعل احب عباده اليه اعلام بكتابه واقومه بالحق في طاعته واشدهم اجتهادا في مرصاته وأنّ أهل دعوتنا حكموا الرجال في امر الله فحكوا بغير ما في كتاب الله ولا في سنَّة نبيّ الله 20 فكفروا لذلك وصدوا عن سوأء السبيل وقد نابذنام على سواء ان الله لا يحبّ الخائنين أمّا بعد فقد اجتمعنا بجسر النهروان فسيروا

a) P سرح b) P مستحقین c) L omet کا.

هُ عرضوعا على ابن ابي أوْفي العبسيّ فابي ان يقبلها هر عرضوها على عبد الله بين وهب الراسبيّ فقال هاتوها فوالله ما اقبلها غيةً في الدنيا ولا فرارا من الموت ولكن اقبلها لما ارجو فيها من عظيم الاجر ثر مـدّ يده فقاموا اليه فبايعوه فقام فيه خطيبا فحمد 5 الله واثنى عليه وصلَّى على النبيّ صلَّعم ثر قال امَّا بعد فإن الله اخذ عهودنا ومواثيقنا على الامر بالعروف والنهي عن المنكر والقول بالحقّ والجهاد في سبيله أنَّ أنَّذينَ يَصْلُونَ عَنْ سبيل ٱلله لَيْمُ عَذَابٌ شَديدٌ ، وقل الله عزّ وجلّ ومَنْ لَمْ يَحُكُم بما اَنْهَلَ ٱللّٰهِ فَأُونَتُكَ عُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ٥ واشهد على اهل تَعْوِتنا من اعل 10 ديننا أن قد اتبعوا انهوى ونبذوا حكم الكتاب وجاروا في لحكم وانّ جهادهم لحقّ فأقسم بمن تعنو له الوجوة وتخشع له الابصارُ لو لم اجد على قتاله مساعدا لقاتلتُه وحدى حتى القي رقى شهيداً ، فلما سمع ذلك عبد الله بن السَّخْبَر وكان من انحاب البرانس استعبر باكيا ثر قال لحيى الله امرة الا يكون تشريح ما 15 بين عظمة ولحمة وعَصَبة ايسرَ عنده من سَخَط الله عليه في لحظة يسعى بها على مقته فكيف وانا تريدون بذلك وجه الله يا اخوتي تقرّبوا الى الله ببغض d من عصاه واخرجوا اليه فاصربها وجوهة بالسيوف حتى يطاء الله يتبكم ثهاب المطيعين العاملين بمرضاته القدَّمين حقوقه فإن تظفروا فالغنيمة والفتر وان وو تُغُلِّبوا فليّ شيء افضل من المصير الى رضوان الله وجنّته ثر افترقوا يومه ذلك، فلما كان من الغد اقبل عبد الله بن وهب الراسبي

a) Cor. XXXVIII 25.
 b) Cor V 51.
 c) P ببعض
 d) P ببعض

يقول ما ندمتُ على شيء قط كندامتي الله اكبون ضربتُه مكان السوط بالسيف اتى الدهمُ في ذلك بما اتى، وانسلَّ ابو موسى فركب راحلته وهرب حتى لحق بمكنة فكان a ابن عبّاس يقول لحى الله الم ابا موسى لقد نبَّهُ ما انتبه وحدّرت ما صار اليه فا انحاش وكان ابو موسى يقول لقد حذَّرني ابن عبّاس غدر عمرو فاطمأننت 5 اليه ولم اظنّ انه يُوثر شيعًا على نصيحة المسلمين، ثم انصرف عمرو واهل الشام الى معوية فسلموا عليه بالخلافة واقبل ابن عباس وشُريح بين هاني ومن كان معهما من اهل العراق الى على فاخبروه الخبر فقام سعيد بن قيس الهمداني فقال والله لو اجتمعا على الهدى ما زادانا لا على ما تحور عليه بصيرةً ثر تكلّم علمة الناس 10 بنحو من هدا، قالوا ولمّا بلغ اهدل العراق ما كان من امر للكمين لقيت الخوارم بعصها بعصا واتعدوا ان يجتمعوا عند عبد الله بن وهب الراسبي فاجتمع عنده عظما ومُ وعبّاكم فكان م اوّل من تكلّم منهم عبد الله بن وهب فحمد الله واثنى عليه فر قل معاشر أخواني أن متاع الدنيا قليل وأن فراقها وشيك فأخرجوا ١٥ بنا مُنكرين نهذه للكنومة فانه لا حكمَ الله وانَّ ٱللَّهُ مَعَ أَلَّذِينَ أَتَّقَوْا وَأَلَّذِينَ هُمْ تُحْسَنُونَ c ثَر تكلُّم جَزة بن سَيّار فقال الرأى ما رأيتما ومنهج الحقّ فيما قلتما فولّوا امركم رجلا منكم فانه لا بدّ لكم من قائد وسائس وراية تحقّبي بها وترجعون اليها فعرضوا الامر على يزيد بن الْخُصَين وكان من عُبّاده فابي أن يقبلها ١٥٠

a) P زادنا (b) و کان. c) Cor XVI, 128. C'est le discours de حرقوص بن زهير; les paroles d'Abdallah ibn Wahb ont été omises par l'inadvertance des copistes. cfr. Ibn al Athir III الماء

ذلك واقبل ابي عبّاس الى الى موسى فخلا به وقال ويحك يا با موسى احسب والله عرًا قد اختدعك فان كنتما قد اتَّفقتما على شيء فقدَّمْه قبلك ليتكلِّم ثر تكلِّم بعده فان عمرا رجل غدّار ولستُ آمن أن يكون قد اعطاك الرضا فيما بينك وبينه فاذا 5 قِتُ به في الناس خالفك قال ابو موسى قد أتفقنا على امر لا يكون لاحدنا على صاحبه فيه خلاف أن شآء الله ، فلما اصبحوا من غد خرجوا الى الناس وم مجتمعين في المسجد للامع فقال ابو موسى لعرو اصعد المنبر فتكلّم فقال عمرو ما كنتُ اتقدّمك م وانت افضل منى فصلا واقدم هجرة وسنّا فبدأ ابو موسى فصعد 10 المنبر فحمد الله واثنى عليه فر قال ايها الناس أنّا قد نظرنا فيما يجمع الله به ألفة عذه الآمة ويُصلح امرها فلم نر شيعًا هو ابلغُ في ذلك من خلع هذين الرجلين على ومعمينة وتصييرها شورى ليختار الناس لانفسه من رأوه لها اهلًا واني قد خلعتُ عليًّا ومعوية فاستقبلوا امركم وولما عليكم من احببتم ثر نزل وصعد عرو 15 محمد الله واثنى عليه ثر قال ان هذا قد قال ما سمعتم وخلع صاحبه الا واني قد 6 خلعت صاحبه كما خلعه وأثبت صاحبي معوية فانه وتى امير المؤمنين عثمان والطالب بدمه واحق الناس بمَقامه فقال له ابو موسى ما لك لا وقَّقك الله غدرتَ وفجرتَ وانما مثلُك مثلُ ٱلكلْبِ انْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلَهِثْ اوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثْ c فقال 90 له عرو ومثلُك كَمَثَل أَلْحَمَار يَحْمِلْ أَسْفَارًا d ، وجمل شُريح بس هاني على عرو فقنّعه بالسوط وججز الناس ببنهما وكان شريح

a) P فندمنك . b) L omet . c) Cor VII, 175. d) Cor. LXII, 5.

قييش ما قد علمت فإن قل الناس لم ولى الامر وليست له سابقةٌ فإن لك في ذلك عذرًا تقول الى وجدتُه وليَّ عثمان والله تعالى يقول وَمَنْ قُتلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لُولِيَّه سُلُطانًا ٥ وهو مع هـ ذا اخو أم حبيبة زوج الذبي صلّعم وعب احد اصحابه قل ابه موسى اتَّق الله يا عمرو المّا ما ذكرتَ من شـف معوية فلم كان 5 يستنوجب بالشرف الخلافة لكان احقّ الناس بها ابرهنة بن الصبّاح فانده من ابسناء ملوك اليمن التبابعة اللذين ملكوا شرق الارض وغربها ثر ايَّ شرف لمعيدة مع عليّ بن ابي طالب وامّا قولك ان معوية ولّ عثمان فَأَوْلَ منه ابنه عمرو بين عثمان ولكن ان طاوعتَني احيَيْنا سنّة عمر بين الخطّاب وذكره بتوليتنا ابنَه عبد 10 الله الحَبر قال عمرو فا يمنعك من ابني عبد الله مع فضله وصلاحه وقديم هجرته والحبته فقال ابو موسى أن ابنك رجل صلاق وللنك قد غمستَه في هذه الخروب غمسا وللن هلم نجعلها للطيب ابن الطبيب عبد الله بن عمر قال عمرو يا با موسى انه لا يصلى لهذا الامر الا رجل له صرسان بأنل باحدهما ويُضعم بالآخر قال 15 ابسو موسى ويحك يا عمرو ان المسلمين قسد استدوا الينا امرا بعد أن تقارعوا بالسيوف وتشاكّوا بالرماح فلا نردَّ في فتنه قال فا ترى قال أرى ان نخلع لا عذين الرجلين عليًّا ومعرية ثر نجعلهاء شمرى بين المسلمين يختارون لانفسام من احبّوا قال عمرو فقل رضيتُ بذلك وهو الرأى الذي فيه صلاح الناس، قال فافترقا على ٥٥

P lit في المناه وليده تعافى et sur la marge اطناه وليده تعافى cfr. Ibn al Athir III Yvv.

a) Oor XVII 35. b) P جلخة. c) P الجليخة; avec المحادثة عليها sur la marge.

اتى دومة الجندل فاقام ينتظر ما يكون منهما فلما طال مقامه سار من فناك حتى الى معوية بدمشق فقال له معوية آشو على عالى ترى فقال له المغيرة لو اشرتُ عليك لقاتلتُ معك ولكني قد اتيتُك بخبر الرجليين قل وما خبركا قل اني خلوتُ بابي مهسي. ولأبله ما عنده فقلت ما تقول فيمن اعتزل عن هذا الامر وجلس في بيته كراهية للدمآء فقال اولئك خيار الناس خَفَّت ظهورهم من دماء اخوانه وبطونه من الموالم قل فخرجت من عنده واتيت عرو بن العاص فقلت يا با عبد الله ما تقول فيمن اعتول هذه للجروب فقال اولتك شهرا, الناس لم يعرفوا حقّا ولم ينكروا باطلا 10 وانا احسب ابا موسى خالعا صاحبه وجاعلَها لرجل لم يشهد واحسبُ هواه في عبد الله بن عمر بن الخطّاب وامّا عمرو بن العاص فهو صاحبك الذي عرفتَه واحسب سيطلبها لنفسه او لابنه عبد الله ولا أرَّاه يظيِّ إنك احقَّ بهذا الامر منه فاقلق ذلك معوية، قلوا قر أن عمرو بن العاص جعل يُظهر تباجيل الى موسى واجلاله 15 وتقديم في الكلام وتوقيره ويقول صحبت رسول الله صلَّعم قبلي وانت اكبر سنًّا منَّى ثر اجتمعا ليتناشرا في الحكومة فقال ابو موسى يا عمره عل لك فيما فيه صلاح الامّة ورضا الله قال وما هو قال نوتى عبد الله بين عمر فانه لر يُدخل نفسه في شيء من هذه الحروب قال له عمرو اين انت عن معوينة قال ابو موسى ما معوية 20 موضعًا لها ولا يستحقّها بشيء من الامور قال عمرو ألستَ تعلم ان عثمان قتل مظلوما قل بلي قال فان معوية ولي عثمان وبيتُم بعدُ في ١

a) L ولبيه avec la remarque فينتُه بعث sur la marge ;

للخائف أن يُورِّثك ذلًّا قال عليّ ابعد أن كتبناه ننقُضه هذا لا يجبوز، ثر ان عليّا ومعوية اتّفقا على ان يكون تجتمع ه لحكمين بِدُومَة الْجَنْدَل وهو المَنْصَف بين العراق والشام ووجه [على 6] مع ابي موسى شريح بن هائي في اربعة آلف من خاصته وصير عبد الله بن عبّاس على صلاته وبعث معوية مع عرو بن العاص ة ابا الاعب السَّلميّ في مثل ذلك من اهل الشام فساروا من صفّين حتى وافوا دومة للبندل وانصرف على بالمحابد حتى وافي الكوفة وانصرف معوية بالحدابة حتى وافي دمشق ينتظول ما يكون من امر للحكمين، وكان على اذا كتب الى ابن عبّاس في امر اجتمع اليه المحابه فقالوا ما كتب اليك امير المؤمنين فيكتمه فيقولون 10 لله كتبتنا وانها كتب اليك في كذا وكذا فلا يزالون يزكنون حتى يقفوا على ما كتب به وتأتى كتب معوية الى عمرو بن العاص فلا يأتيد احد من الحابد يسأله عن شيء من امره، قالوا وكتب معوية الى عبد الله بن عمر بن الخطّاب والى عبد الله بن الزُّبير والى الى اللجَهْم بن حُدَيفة والى عبد الرجن بن عبد يَغُوث امّا 15 بعد فان لخرب قد وضعت اوزارها وصار هذان الرجلان الى دُومة للنمل فاقدموا عليهما و أن كنتم قد اعتزلتم للب فلم تدخلوا ال فيما دخل فيه الناس لتشهدوا ما يكون منهما والسلام، فلما اتام كتابه ساروا جميعا الى دومة الجندل فاقاموا ينتظرون ما يكون من الرجلين وحضر معهم سعد بين ابي وقاص وسار المُغيرة بي وو شُعبة وكان مقيما بالطائف فريشهد شيئا من تلك الخروب حتى

a) P جمع b) P mentionne ce mot sur la marge avec صح c) P يدخلوا C) P يدخلوا يا ياد .

جَبُكُ الْعَلَى وَبُسُو ، بين يزيد الحميري وعبد الله بين عامر القُرِشيّ وعُتْبة بن ابي سُفين وتحمّد بن ابي سفين ومحمّد بن عرو بن العاص وعبار بن الاحوص الكلبي ومسعدة بس عسرو العُتْبيّ والصَّبّاح بن جُلْهُمة الحميريّ وعبد الرحي بن ذي الكلاع وتُمامية بن حَوْشب وعُلقمة بن حكم وكُتب يوم الاربعاء لثلث عشرة ليلة بقيت من صفر سنة سبع وثلثين، وإن الاشعث اخذ الكتاب فقرأه على الفريقين يمّر به على راية راية وقبيلة قبيلة فيقرُّاه عليمٌ فرّ برايات عَنْمَوْة b وكان مع على منهم اربعة الف رجل فلما قرأه عليه قل أخوان منه اسهما جَعْد ومعدان لا " حُكْمَ الَّا لَّذِه ثَر شدا على اهل الشام فقاتلا حتى فتلا وهما اوّل من حكم، ثر مر على رايات مراد فقرأه عليه فقال صالح بي شَقيق وكان من افاضله لا حكم الله الله وان كوه المشركون، ثر مر به على رايات بني راسب فتنادوا لا يُحكِّم الرجالُ في دين الله، فر مرّ به على رايات بني تميم فقالوا مثل ذلك فقال عُروة 15 ابن أَدَيَّة أَحَكَّمون في دين الله الرجالَ فاين قَتْلانا يا اشعث ثر جمل بسيفه على الاشعث فاخطاء واصاب السيف عجز دابّته فانصرف الاشعث الى قومه فشى اليه سادات تميم فاعتذروا اليه فقبل وصفح، واقبل سليمن بن صُرَد الى على مصروبًا في وجهة بالسيف فقال يا امير المومنين اما لو وجدت اعموانا ما كتبت 20 هذه الصحيفة ، وقام أمحور بن خُنيس بن صليع الى على فقال يا امير المؤمنين آماً الى الرجوع عن هذا الكتاب سبيل فوالله اني

a) P مشر b) P هره . و c) P النوا على النوا عل

في كتاب الله وسنَّة نبيه الى انقصآء الاجل فالفريقان على امره الاول في الحب وعلى الآمة عهدُ الله وميثاقه a في هذا الامروم جميعا يد واحدة على من اراد في هذا الامر لخادًا او ظلما او خلافا، شهد على ما في هذا الكتاب لخسى ولخسين ابنا على ابن الى طالب وعبد الله بن عبّاس وعبد الله بن جعفر بن الى ة طالب والاشعث بن قيس والاشتر بن الحرث وسعيد بن قيس والحُصين والثُّفيل ابنا الحرث بن عبد المطّلب وابو سعيد بن ربيعة الانصاري وعبد الله بن خَبّاب بن الارتّ وسَهْل بن حُنيف وابو بشر بن عمر الانصاري وعَوْف بن الحرث بن عبد المطّلب ويدريد بن عبد الله الاسلميّ وعُقبة بن عامر النجُهَنيّ ورافع بن ١٥ خَديم الانصاري وعمرو بن المحمق الخُرَاعي والنعمان بن العَجْلان الانصاريّ وحُجر بن عَديّ الكنّديّ ويزيد بن خُجيّة النُكريّ ل ومالك بن كعب الهمداني وربيعة بن شُرَحْبيل والحرث بن مالك ونجر بن يزيد وعُلْبة بن حُجّية وسن اهل الشام حبيب بن مَسْلَمَةَ الْفَهْرِيِّ وَابِوِ الْاعْوِرِ السُّلَّمِيِّ وَبُسْرِ لَهُ بِنِ ابِي أَرْضَاةَ القَرْشَيّ ومعوية بن حُديج و الكنديّ والمُخارق بين المحرث ومُسلم بن عمرو السَكْسَكيّ وعبد الرحين بن خالد بن الوليد وحَمْزة بن مالك وسُبَيع بن يزيد الحَصْرَميّ وعبد الله بن عمرو بن العاص وعَلْقَمة بن ينيد الكليق وخالد بن الحُصَين السكسكي وعُلْقمة ابن ينزيك التَحَصْرمتي ويديد بين أَجْرَ ثُم العبسي ومَسْرون بن الا

a) L ajoute البكرى B) P علته بن كند . (c) P علته بن كند .
 d) P بشر (e) P خديج f) P إلحر f) إلحر إلى ; Ibn Ath. يزيد بن يد بن III 268.

فيها بشبهة واخد عبد الله بن قيس وعموو بن العاص على على ومعوية عهد الله وميثاقه بالرضا بما حكما به ممّا في كتاب الله وسنَّة نبيَّه وليس لهما أن ينقُضا ذلك ولا يُخالفاه الى غيره وها أمنان في حكومتهما على دمرتهما واموالهما وأشعبارها وابشارها وواعاليهما واولادها ما فر يعدوا لحقّ رضى به راض او سخطه ساخطُ وان الآمة انصارُها على ما قصيا بــــم من كُلُقٌ ممًّا في كتاب الله فان تُوقى احد الحكمين قبل انقضآء الحكومة فلشيعته واصحابه أن يختاروا مكانه رجلا من أهل المعدلة والصلاح على ما كان عليه صاحبه من العهد والميثاق وان مات احد الاميريين 10 قبل انتقصاء الاجل المحدود في هذه القصية فلشيعته أن يولوا مكانم رجلا يرضون عدله، وقد وقعت القصيّة بين الفريقين والمفاوضة ورُفع السلاح وقد وجبت القصيّة على ما سمينا في عذا الكتاب من موقع الشرط على الاميريين والحكمين و u الفويقين والله اقرب شهيد وكفى به شهيدا فان خالفا وتعدَّيا فلامّة 15 بريعة من حكمهما ولا عهد لهما ولا نمّنة والناس آمنون على انفسير واهاليهم واولادهم واموالهم الى انقصآء الاجل والسلام موضوعة والسبل آمنة والغائب من الفريقين مثل الشاعد في الامر، وللحكمين أن ينزلا منزلا متوسّطا عدلا بين أهل العراق وأهل الشام ولا يحصرها فيه الا من احبًا عن تراص منهما والاجلُ الى و انقضآء شهر رمضان فان رأى الحكمان تحييل الحكومة دجّلاها وإن رأيا تأخيرها 6 الى أخر الاجل اخراها فإن هما لم ياحكما بما

a) P ناخیرها P (من B) انتخیرها عند ا

معوية بئس الرجلُ انا اذًا أن اقررتْ بانه امير المؤمنين ثر اقاتله قال عمرو اكتب اسمه واسم ابيه فقال الاحنف بن قيس يا امير المـومنين لا تحدي اسم المسرة المؤمنين فاني اخداف ان محوتها لم ترجع a اليك ابدا ولا تُجبه الى ذلك فقال على الله اكبر سُنَّةً بسنَّة اما والله لقد جرى على يدى نظير هذا يعني القصيَّة 5 يوم الحُكنيبية وامتناع قريش ان يكتب 6 محمد رسول الله فقال النبيّ صلّعم للكاتب اكتب محمّد بن عبد الله فكتبوا، هذا ما تقاضى عليه على بن ابي طالب ومعوية بن ابي سفين وشيعتُهما فيما تراضيا بـه من لحكم بكتاب الله وسنّة نبيّه صلّعم قَصيّةَ على على العلى العراق شاهدهم وغائبهم وقصيّة معوية على العل 10 الشام شاهده وغائبهم أنّا تراضَيْنا أن نقف عند حكم القرآن فيما جكم من فاتحته الى خاتمته نُحيى d ما احيا ونُميت و ما امات على ذلك تعاضينا f وبه تراصَينا y وانّ عليّا وشيعتّه رضوا بعبه الله بن قيس ناظرًا وحاكمًا ورضى معوية وشيعته بعرو بن العاص ناظرا وحاكما على ان عليّا ومعوية 15 اخذا على عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص عهد الله وميثاقه ودنمَّته ونمَّة رسوله أن يتنخذا القرآن امامًا ولا يعدوا به الى غيره في للكم عا وجداه فيه مسطورا وما فر يجهدا في الكهاب رداه الى سنَّة , سول الله / لجامعة لا يتعمَّدان لها خلافًا ولا يبغيان

a) P عكم (ع) ك تكتب (ع) ك تكتب (ع) ك يرجع (ع) و أي الله (ع) و أي اله (ع) و أي الله (ع) و أي الله (ع) و أي الله (ع) و أي الله (ع) و أ

آعراض الشام فدخل عليه مولى له فيقال قد صطاح الناس فقال المدرب العالمين قال وقد جعلوك حكما قال آنا لله وات اليه واجعون فاقبل ابو موسى حتى دخل عسكر على فولود الامر ورضوا به فقبله فقال الاحنف بن قيس لعلى انك قد مُنيت بحَجَر والارض وداهية العرب وقد عجمت ابا موسى فوجدتُه كليلَ الشَفْرة قريبَ الْعَقْر وانه لا يصلح نيسذا الامر الا رجل يهدو من صاحبه حتى يكون في كقه ويبعد منه حتى يكون مكان النجم فان شمّت ان تجعلني حكما فافعل والا فثانيا او ثالثا فان قلت الى لسبت من اصحاب رسول الله صلّعم فابعث رجلا من صحابته الى المحتى وزيرا له ومشيرا فقال على ان القوم قد ابوا ان يرضوا بغير الى موسى والله بالغ امرة، قالوا فقال آيتمن بن خُريَّم الاسدى من اهل الشام وكان معتزلا للقوم

لو كان للقود رأى يَنْهَندون بد بعد القصاة رَمْوكم بابن عَبّلسِ لكن رَمْوكم بشيّن من دَوى يَمَنٍ لله يَدْرِ ما صَرَبُ آخماسٍ لأسداسِ لله وقد م كان معوية جعل لايمن بن خريم ناحية من فلسطين على ان يبايعه فابي وقال

لستُ بقات إرجلًا يُصلّى على سُلطانِ آخَرَ مِن قُريشِ له سُلطانِ آخَرَ مِن قُريشِ له سُلطانُه وعليَّ الله من سَغَه وطَيْشِ الله سُلطانُه عَيْر حقّ فليسَ بنَافعي ما عشتُ عَيْشِ ي وقلوا فاجتمع لا اعراق واحَل الشلم واتوا بكاتب وقالوا اكتب بسم الله الرحيم عذا ما تَقاضَى عليه اميرُ المؤمنين فقال بسم الله الرحيم عذا ما تَقاضَى عليه اميرُ المؤمنين فقال

a) P omet مقد b) P واجتبع .

بيننا الانابيةُ الى لَحْق وقد جعلنا القرآن حكما بيننا وبينك لنبضى بحكمه ويعثرنا الناس عند المناجزة والسلام، فكتب اليه على اما بعد فان الذي اعجبك ممّا نازعَتْك نفسُك البع من طلب الدنيا منقلب عنك فلا تضمئن اليها فانها غَرّارة ولو اعتبت عا مصى انتفعت بما بقى والسلام، فكتب اليه عبو اما بعد 5 فقد انصف من جعل القرآن حكمًا فصبرًا ابا حسى فانّا غيرُ مُنيليكَ اللَّا ما اللَّك القرآن والسلام، فاجتمع قرآء اهل العراق وقرآء اهل الشام فقعدوا بين الصقين ومعثم المصحف يتدارسونه فاجتمعوا على أن يُحكّموا حكمين وانصرفوا ، فقال اهل الشام قد رضينا بعمرو وقال الاشعث ومن كان معه من قرآء اهل العراق قد 10 رضينا نحن بابي موسى فقال لهم على لست اثق يأى ابي موسى ولا بحزمه ولكن اجعلُ ذلك لعبد الله بن عبَّساس قالوا والله ما نفرِّق بينك وبين ابن عبَّاس وكانك تريد أن تكون انست للحاكم بل اجعَلْه رجلًا هو منك ومن معوية سَوآء ليس الى احد منكما بان منه الى الآخر قال على رضم فلم ترضون لاعل الشام بابي 15 العاص وليس كذلك قالوا اولتك اعلم انا علينا انفسنا قال فإنى اجعل ذلك الى الاشتر قال الاشعث وهل سعر هنه م الحرب الا الاشتر وهمل نحن الا في حكم الاشتر قال على وما حكمه قال يصربُ بعضٌ 6 وجولا بعض حتى يكون ما يريد الله قال فقد ابيتم الا أن تجعلوا أبا موسى قالوا نعم قال فاصنعوا ما احببتم، قالما 20 فارسلوا رسولا الى ابى موسى وقد كان اعتزل الحرب واقام بعبض من

a) L P اغه. b) L P استعدا

السود كنّا نظق أن صلاتكم عبادة وشوق الى الجنّة فنراكم قد فررتم الى الدنيا فلقُباتِ الكم فسبود وسبَّه وضيوا وجم دابته بسياطة وصرب هو وجه دوابّه بسوضه ، وكان مسْعَر بن فَدَكيّ وابن الكَوْاء وطبقتهم من القُرْاء الذين صاروا بعد خوارج كانوا من ة اشد الناس في الاجابة الى حكم المصحف، وإن معوية قلم في اهل الشام فقال ايها الناس ان الجرب قد طالت بيننا وبين هولآء القوم وان كلّ واحد منّا يظنّ انه على لخقّ وصاحبه على الباطــل وانّا قــد دعونام الى كستاب الله ولحكم به فان قبلوه والّا كنّا قد اعذرنا اليم، ثر كتب الى على انّ اوّل من يُحاسَب 10 على هذا القتال انا وانت وانا العوك الى حقى هذه الدماء وألفة الدين واطراح الصغائن وان يحكم بيني وبينك حُكمان احداثا من قبلى والآخر من قبلك ما يجدانم مكتوبا مُبيّنا في القرآن يحكمان به فارض حكم القرآن أن كنتُ من أهله، فكتب اليه عليّ دعوتَ الى حكم القرآن واني لاعلم انك ليس حكمه تُحاول 15 وقد اجبنا القرآن الى حكمه لا ايّاك ومن لم يرض جكم القرآن فقد صلّ ضلالًا بعيدًا ، وكتب الى عمرو بن العاص المّا بعد فان الدنيا مَشْغَلة عن غيرها ولم يُصب صاحبها منها شيعًا الا انفتر له بذلك حرص يزيده فيها رغبةً ولي يستغني a صاحبُها بما نال منها عبّا له ينَّاله ومن ورآء ذلك فراق ما جمع فلا تُحبط عملك 20 مجاراة معوية على باطله وان فر تنته فر تصرّ بذلك الا نفسك والسلام، فاجابه عمرو اما بعد فان المذي فيه صلاحُنا وألفة ما

a) L نيستعين.

مع ذلك أن أُدَّعَى الى كتاب الله فآبَى وكيف وانما اقاتلا ليدينوا بحكمة فقال الاشعث يا امير المؤمنين تحن لك اليوم على ما كنّا لك α عليه امس غير ان الرأى ما رأيت من اجابة القوم الى كتاب الله حكمًا فاتما عَدى بين حياتم وعمرو بين التحمق فلم يَّهُوبيا ذلك ولم يُشيروا على على بد، ولما اجاب على رضم قالوا لدة فابعث الى الاشتر ليُمسك عن الخرب ويأتيك وكان يقاتل في ناحية الميمنة فقال على ليويد بن هائي انطلق الى الاشتر فمرة ان يدع ما هو فيد ويقمل فاتاه فابلغه فقال ارجع الى امير المومنين فقل له ان الحرب قد اشتجرت بيني وبين اهل الناحية فليس يجوز ان انصرف فانصرف يزيد الى على فاخبرد بذلك وعلت الاصوات من 10 ناحية الاشتر ودر النقع فقال القوم لعلى والله ما تحسبك امرته الا بالقنال فيقال كيف المرتُه بذلك ولم أسارً عسرًا، ثم قل ليبيد عُد الى الاشتر فقل له أقبلُ فل الفتنة قد وقعت فاتاه فاخبه بذلك فقال الاشتر ألرَفْه هذه المصاحف قل نعم قل اما والله لقد طننتُ بها حين رُفعت انها ستوقع اختلافًا وفرقةً، فاقبل 15 الاشتر حتى انتهى اليهم فقال يا اعل الوعن والللل احين علوتم القوم تنكلون لا لرفع هذه المصاحف أميلهني فعاق قلما لا ندخل معك في خطيئتك آل قل ويحكم كيف بكم وقد قُتل خياركم ويقى ارانلكم فتى كنتم أتحقين احين كنتم تقاتلون ام الآن حين امسكتم فاحال قتلاكم الذين لا تُنكرون فصلَهم أفي الجنّة ام في ١٠٠٠ النار قلوا قاتلنام في الله وندع قتالم في الله فقال يا الحاب الجباه

a) P omet كا. b) P تتكلون c) P يدخل d) P حطبتك e) P قتلناه e) P قتلناه e

جميع ما كان معهم واقبلوا في الغلّس ونظر اصل العراق الي اهل الشام قد اقبلوا وامامة شبيه بالرايات فلم يدروا ما هو حتى اصآء الصبحر فنظروا فاذا في المصاحف ، فتر قام الفصل بسن ادم امام القلب وشُريح الجُذامتي امام الميمنة وورقاء بن المعرِّر امام الميسرة ة فنادوا يا معشر العرب الله الله في نسآتُكم واولادكم من فارس والروم غدا فقد فنيتم هذا كتاب الله بيننا ربينكم فقال على رضم ما الكتاب تريدون ولكن المكر تُحاولون قر اقبل ابو الاعور السُلميّ على برذون اشهب وعلى رأسه مصحف وقو ينادى يا اهل العراق هذا كتاب الله حكمًا فيما بيننا وبينكم فلما سمع اهل العراق ١١١ ناك قام كُودوس بن هاني البكري فقال يا اهل العراق لا يُهْدئكم ما ترون من رفع هذه المصاحف فانها مكيدة ، ثر تكلّم سفين بي ثور النُكريّ فقال ايها الناس انّا قد كنّا بدأنا بدُوآء اهل الشام الى كتاب الله فردّوا علينا فاستحلَّلْنا قتالهُ فإن رددناه عليهُ حلّ له قتالنا ولسنا تخاف ان يَحيف الله علينا ولا رسوله ، فر قام 15 خالد بن المعبِّم فقال لعلي يا امير المؤمنين ما البقاء الا فيما معا القوم اليه أن رايتَه وأن لم تره ل فرأيك أفضل، ثمر تكلّم الخُضين c ابن المنذر فقال ايها الناس ان لنا داعيًا قد حمدنا وردّ وصدره وهو المأمون على ما فعل فان d قال لا قلنا لا وان قال نعم قلنا نعم، فتكلّم على وقال عباد الله أنا احرى من اجاب الى كتاب الله 00 وكذلك انتم غير ان القوم ليس يريدون بذلك الاالمكر وقد عصَّته لخب والله لقد رفعوها وما رأيه العل بها وليس يسعني

a) P البكرى ( b) P البكرى ( c) P البكرى ( d) P وان ( d) P البكرى

اقتتلوا حتى تكسّرت الرمام وتقطّعت السيوف واظلمت الارص من القنام واصابه النبهر وبقى بعضه ينظر الى بعص بهيرا فتحاجزوا بالليل وفي ليلة الهريم فر اصبحوا غداة عذه الليلة واختلط بعصهم ببعض يستخرجون قتلام ويدفنونهم، ثر أن عليًّا قام من صبيحة ليلة الهرير a في الناس خطيبًا فحمد الله واثنى عليه و ثر قال ايبها الناس انه قد بلغ بكم وبعدوكم الامر الى ما ترون ولم يبق من القوم الا آخر نَفَس فتاهَّبوا رجكم الله لمناجزة عدوكم غدا حتى يحكم الله بيننا وبينهم وهو خير الحاكمين، وبلغ نلك معوية فقال لعرو ما ترى فانا هو يومنا هذا وليلتنا هذه قال عمرو اني قد اعددت جيلتي امرا اخّرتُه الى هذا اليوم 10 فان قبيلموه 6 اختلمفوا وان رقوه تفرقوا قال معوية وما هو قال عمرو تدعوم الى كتاب الله حَكَمًا بينك وبينهم فانك بالغ به حاجتك فعلم معوية أن الامر كما قال، قالوا وإن الاشعث بن قيس قال لقومة وقد اجتمعوا اليه قد رأيتم ما كان في اليوم الماضي من المبيرة وأنّا والله أن التقينا عدا أنه لبوار العبب وصيعة 15 الحرمات، قالوا فانطلقت ل العيون الي معوية بكلام الاشعث فقال صدى الاشعث لئن التقينا غدا ليَميلنّ الروم على ذراري اعل الشام وليميلن دعاقين فارس على ذرارى اهل العراق وما يُبهمر هذا الامر الا ذور الاحلام اربطوا المصاحف على اطراف القنا، قلوا فربطت المصاحف فاوّل ما ربط مصحف ممشف الاعظم ربط ٥٥ على خمسة ارمار جملها خمسة رجال ثر بطوا سائر المصاحف

a) P الهزير; L s. p. b) P قتلوه c) P الهزير. c) وانطلقت

منها الى غاية لر نبلغها بعد واما استوآونا في الخوف والبجآء ذنك لست امصَى على الشك متى على اليقين وليس اهلُ الشام باحسرص على الدنيا من اعل العراق على الآخرة والما قولك انا بنو عبد مناف و  $\alpha$  لیس لبعضنا علی بعض فضل فلیس کذلک ولان أميدة ليس كهاشم ولا حُرْبًا كعب المطَّلب ولا ابو سغين كابي طالب ولا المهاجر كالطليق وفي ايدينا فصل النبوّة التي بها قتلنا العزيز ودان لنا بها الذليل ، ثر ان عليّا رضم علّس بالصلاة صلاة الفجر وزحف جموعه نحو اهل الشام فوقف الفريقان تحت راياتهم وخرج الاشتر على فرس كُميت ذَنُوب مقتَّعا 10 بالحديد وبيده الرمح فحمل على اعبل الشيام فأتبعه النياس وكسّر فيكم ثلثة ارماح واضطرب b النياس بالسيوف وعمد للحديد وبرز رجل من اعل الشام مقنّعا بالحديد ونادي يا باللسي ادن ا متى اكلمك فدنا منه على حتى اختلفت اعناق فرسيهما بين الصَّفِين فقال أن لك قدما في الاسلام ليس لاحد وعجرةً مع رسول 15 الله صلّعم وجهادًا فهل لك أن تحقي عنه الدمآء وتُوخّر عنه لخرب برجوعك الى عراقك ونرجع الى شامنا الى ان تنظر وننظر في امرنا فقال على يا هذا اني قد ضربتُ انفَ هذا الامر وعينيه فلم اجده يسعني الا القتال او الكفر بما انبل الله على محمد ان الله لا يرضى من اولياتيه أن يُعْمَى في الارض وهم سكوت لا 20 يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكم فوجدتُ القتال اعون من معالجة الاغلال في جهتم قال فانصرف الشامتي وهو يسترجع ثر

a) P omet. و . b) P اضطربت الم

بغرسه ليركبها ثر نادى مناديه في اهل الشام الى ايس ايها الناس أثيبوا « فان الخرب سَجال فتاب اليه الناس وكرّوا على اهل العراق وقل معوية لحرو قَدّم عَلَى والأَشْعَريين فانهم كانوا اول من انهزم في عنه للولمة فاتام عرو فبلَّغم قبول معوية فقال رئيسم مسروي العكيّ انتظروني حتى آتى معمية فاتاه فقال افرص لقومي في الفين 5 الفين ومن هلك منه فابن عبد مكانم قال ذلك لك فانصرف الى قومه فاعلمه ذلك فتقدّموا فاضطربوا في وهدان بالسيوف اضطرابا شديدا فاقسمت عَكَ لا ترجع حتى ترجع الدان واقسمت الدان على مثل ذلك فقال عبرو ع لعهية لقيت أسدٌ أسدا فر او كاليوم قط فقال عرو لو أن معك حيّا آخر كعكّ ومع عليّ كهمدان 10 لكان الفنآء وكتب معهية إلى على بسم الله الرحين الرحيم من معمية بن ابي سفين الى على بن ابي طالب الما بعد فاني احسبك ألَّوْ علمتَ وعلمنا أنَّ للحرب تبلغ بـ له وبنا ما بلغت لم تَجْنها على انفسنا فأنّا وأن كننّا قد غُلبنا على عقولنا فقد بقى لنا منها ما ينبغى ان نندم على ما مضى ونُصلح d ما بقى فانك 15 لا ترجو من البقاء الا ما ارجب ولا اخافُ من القتل الا ما تخاف وقد والله رقَّت الاجناد وتفانى الرجال ونحن بنو عبد مناف ليس لبعضنا على بعض فضل الله ما لا يُسْتَكُلُّ به العزيبُ ولا يسترقُّ به لليُّ والسلام، فكتب اليه على رضّه بسم الله الرح والرحيم الما بعد فقد أتاني كتابك تذكر أنك لو علمت وعلمنا أن الحرب 20 تبلغ و بك وبنا ما بلغَتْ لا تَجْنِها على انفسنا فاعلم انك وايّانا

فقاتل اعل الشام حتى رّد اللوآء ورّدهم على اعقابهم ففى ذلك يقول النجاشي

رأيتُ اللواء كظلّ العُقاب يُقحّمه الشامي الآخْزَر دعَوْنا له الكبش كبشَ العران وقد خَالَطَ العَسْكُمُ العسكُمُ ة فرَد اللوآء على عَقْبِه وفاز بخطُّوتها الأشتر مقتل حَوْشَب ذي طَليم قالوا واخذ الراية جُنْـدُب بن زُهيـ فخرج اليه حوشب ذو a ظليم وكان من عظماء اهل الشام وفرسانه فاخذ ٥ الراية وجعل يحسى بها قُدمًا وينكي في اهل العراق فخرج اليه سُليمن بن صُرَد وكان من فرسان على فاقتتلوا فقتل حوشبًا 10 وجال اقدل العراق جولة انتقصت صفوفه واتحاز اعل الحفاظ مناه مع على رضم الى ناحية اخبى يقاتلون واقبل عَدى بين حاتم يطلب عليا في موضعه الذي خلّفه فيه فلم جده فسأل عنه فدُلّ عليه فاقبل اليه فقال يا امير المؤمنين الما اذ كنتَ حيًّا فالامر آمُّة واعلم اني ما مشيتُ اليك الاعلى اشلاء القتلي 15 وما ابقى هذا اليوم لنا ولا له عبيدًا، وكان اكثر من صبر في تلك الساعة مع على وقاتل ربيعة فقال على رضم يا معشر ربيعة انتم درى وسيفى فر ركب الفرس الذى كان لرسول الله صلّعم يستمى البريح وجنب بين يديه بغلة رسول الله صلعم الشهباء وتعبُّم بعمامته صلَّعم السودآء فر امر مناديه فنادى أيها الناس من 20 يشرى نفسه لله فانتدب له الناس وانصموا اليه فاقبل به على اهل الشام حتى ازال راياتهم وجالوا جولةً قبيحةً حتى مع معوية

a) L P في avec غي au dessus dans L b) P واخذ .

فالوت على لخفّ اجمل من لخياة على الصيم وانا مَثَلى ومثل عثمان كما قال المخارق

فَهَهُما تَسَلُ عِن نَصْرِى السِيدَ لا تَجِدْ لَكَى لَهُمَا لَكَى لِلْهِ بِيتَ السِيدِ عندى مُذَمَّما

فكتب اليه على اما بعد فاني عارض عليك ما عرض مخارق على 5 بني فالج حيث قال

يا راكبًا المّا عرضْتَ فبلّغًا بَنِي فالهِ حيثُ استقر قرارُها هَلُهُوا اللينا لا تَكُونوا كَانّكُم بَلَاقِعُ ارضٍ طَارَ عنها غبارُها سُلَيْمُ بن مَنْصُورٍ انباسٌ آعـزَقَ وارضُهمُ ارضٌ كشيرٌ وببارُها فكتب اليه معرية انّا له نيل للحرب قادةً وانا مثلى ومثلك 10 ما قال آوْسُ بن حَجَم

اذا لخربُ حَلَّتُ ساحةً التَّيِّ أَظْهَرَتُ عيدوبَ رجالِ يُعْجبونك في الآمْنِ ولِلهُ عيدوب اقدوام يُحامُون دونها وكم قد. تَرَى من ذي رُوآهُ ولا يُغْنى م

15

ثر غدوا على للحرب وراية اهل الشام العظمى مع عبد الرحمي ابن خالد بن الوليد وكان يحمل بها ولا يلقاه شيء الا هدة و وكان من فرسان العرب وكانت من اهل المعراق جولة شديدة فنادى الناس الاشتر وقالوا أما ترى اللوآء ابن قد بلغ فتناول الاشتر لوآء اهل العراق فتقدم به وهو يرتجز

إِنِّي انا الأَشْتَرُ مَعْرِوفُ الشَّيْرُ انِّي انا الْأَفْعَى العِراقي الذَّكُرُ

a) P يغنى avec يغنى sur la marge. b) P هنگ.

رايست فقدال للرسول انظر الى ما في فسنظر الى بطنه فرآه منشقًا فرجع الى على فاخبره ولم يلبث هاشم أن سقط وجال المحابيه عنه وتركود بين القتلي a شام يلبث ان مات وحال الليل بين الناس وبين القنال ولما اصبحر على غلس بالصلاة وزحف جموعه وتحر القوم على التعبية الاولى ودفع الراية الى ابنه عبد الله بس هالشم بسور عتبة وتسراحف الفريقان فاقتتلوا فمؤوى عور القعقاء الطَّفَرِيُّ انه قال لقد سمعتُ في ذلك البيوم من اصوات السيوف ما الرعد القاصف دونه وعلى رضى الله عنه واقه ينظر الى ذلك ويقول لا حول ولا قوَّة الا بالله واللهُ المستعان ربَّنا افتح بيننا 10 وبين قومنا بالحقّ وانت خير الفاتحين ثر جل عليّ بنفسه على اهمل الشام حتى غاب فيه فانصرف متخصّبا ل بالدمآء فلم يزالوا كذلك يومه كلّه والليل حتى مضى ثُلثه وجُرح عليّ خمسَ جراحات ثلث في رأسم واثنتان في وجهم، ثر تفرّقوا وغدوا على مصافّه وعمرو بن العاص يقدم اهل الشام فحمل عبد الله بس المجتمر c والأنصار في وجم عمرو فاقتتلوا بعفر نوc المناحين في قريش والانصار في وجم عمرو فاقتتلوا وحمل غلامان اخبوان من الانصار على جموع اهل السام حتى انتهيا الى سرادي معهية فقتلا على باب السرادي ودارت رحى للبرب الى أن ذهب ثُلث الليل قر تحاجزوا، ولما أصبح الناس اختلط بعصه ببعض يستخرجون قتلام فيدفنونه، وكتب معينة 20 الى على الما بعد فاني انها اقاتلك على مع عشمان ولم ارال المداهنة في امره واسلام حقّه فان أدرك بثأرى فيد فذاك والآ

a) Pomet بين القتلي. b) P صدا ( b) L و d ) P ارا ( d ) P ارا عند القتلي القتلي

في الصغوف ويُونّبهم على ما كان من جولتهم وذلك ما بين صلاة العصر والمغرب، قال فر ان اهل المشام جلوا على تميم وكانوا في الميمنة فكشفوه فناداهم زَحْر ل بين نَهْشل يا بني تميم الى اين قالوا الا تبى الى ما قد غشينا فقال ويحكم افرارًا واعتذارًا ان لم تقاتلوا على الدين فقاتلوا على الاحساب اجلوا معي فحمل ة وجملوا فقاتل حتى قتل وهو أمامام وجمل الناس جميعا بعصام على بعض واقتتلوا حتى تكسّرت الرمام وتقطّعت السيوف ثر تكادموا بالافواه وتحاثوا بالتراب ثر تنادوا من كل جانب يا معشر العرب مَن للنسآء والاولاد الله الله في الخرمات وأنّ عليّا رضي الله عنه لينغمس في القوم فيصرب c بسيفه حتى ينتني ثر يخرج cمتخصّبا بالدم حتى يُسوقى d له سيفه ثر يرجع فينغمس فيهم وربيعة لا تترك جُهدًا في القتال معه والصبر وغابت الشمس وقربوا من معوية فقال لعمرو ما ترى قال ارى ان تُخْلى سُوادقك فنزل معوية عن المنبر الذي كان يكون عليه واخلى السرادق واقبلت ربيعة وامامها على رضم حتى غشوا السرادف فقطعود أثر انصرفوا وبات 15 على تلك الليلة في ربيعة مقتل هاشم بين عتبة بي ابي وقاص المرقال ، فلما اصبح على غَادَى اهلَ الشام القتال ودفع رايت، العظمى الى هاشم بن عتبة فقاتل بها نهاره كلَّه فلما كان العَشيّ انكشف المحابه انكشافةً وثبت هاشم في اهل للفاظ مناهم والنجدة نحمل عليمٌ للأرث بن المُنذر التَنُوخيّ فطعنه طعنة ٥٥ جائفة فلم ينتد عن القتال ووافاه رسول علي يأمره ان يقدّم a) P فينصرف qui est corrigé sur  مَن سفك الدم للجرام فليس له في السمآء عادرٌ وقام عمرو فقال ايتها المناس قدموا المستلئمة واخبروا المحشر واعبيرونا جماجمكم البوم فقد بلغ لحق مقطعً وانها هو ظافر او مظلوم فبات الفريقان صول تلك الليلة يتعبون للحرب فر غدوا على مصاقع وحمل الفيقان ع بعضام على بعض ، وجمل حسبيب بس مسلمة وكان على ميسرة معوية على ميمنة على رضم فانكشفوا وجالوا جولة ونظر على الى ذلك فقل لسَهْل بن حُنيف انهَضْ فيمن معك من اهل الحجاز حتى تُعين اهـل الميمنة فمضى سهل فيمن كان مـعـه من اهل للجاز نحو الميمنة فاستقبلهم جمهم اعل الشام فكشفوه ومن معه 10 حتى انتهوا الى علمي وعو في القلب نجال القلب وفيه علمي جولةً فلم يبق مع على الا اهل الحفاظ والنَاجُدة فحتَ على فيسه نحو ميسرته وهم وقوف يقاتلون من بازآته من اهل الشام وكنوا رسيعة ، قال زيد بن وهب فاتبي لانظر الى على وهو يم تحو ربيعة ومعم بنوه للسن وللسين وتحمد وإن النبل ليمر بين اذنيه وعاتقه 15 وبنود يَقُونه بانفسام فلما دنا على من الميسرة وفيها الاشتر وقد وقفوا في وجود اعمل الشام يجالدونكم فناداه على وقل ايت هولآء المنهزمين فعُسل اين فراركم من الموت الذي لم تُحجوه الى لخياة الله لا تبقى نكم فدفع الاشتر فرسه فعارض المنهزمين فناداهم ايها الناس الى الى انا مالك بن الخرث ضلم يلتفتوا السيد فظيّ اند وو بالاستعراف فقال اليها الناس انا الاشتر فشبوا اليه فزحف بيم نحو ميسرة اعل الشام فقاتل به قتالا شديدا حتى انكشف اعل الشام وعادوا الى مواقعة الاولى ورقب الاشتر ميمنة على رضه والقلب مراتبهما قبل للجولة فلما عادوا الى مواقفام جعل على يسير

يَسَلُون حَقَّ الله لا يَعْدُونه وسَأَلْتُمُ لَعَلَي السُلْطانا فَأَنُوا بِبَيِّنهُ بِمَا تَسَلُونه عِذَا البِّيانِ فَأَحْضُرُوا البُّرُهانا ولما اصبح على رضم غلَّس بصلاة الفجر فر امم المحابم فخرجوا تحت راياته ثر جعل يدور على رايات اهل الشام فيقول من عولاء فيسمّرن له حتى اذا عرفه وعرف مراكزه قال لازد الكوفية 5 ا كَفُونِي ازد الشام وقل لْخُتَّعم الكوفة اكفُوني ختعم فامر كل قبيلة س اهل العراق ان تكفيه اختها من اهل الشام فر امره ان يحملوا من كلّ ناحية جلة رجل واحد نحملوا وحمل على رصد على الله الله عالى فيه معوية في اعمل الحجاز من قريسش والانصار وغيرهم وكانسوا زعآء اثنني عشر المف فارس وعلتي امامه 10 وكبّروا وكبّر الناس تكبيرة ارتجّت لها الارص فانتقصت صفوف اهل الشام واختلفت راياتهم وانتهوا الى معوية وهو جالس على منبره معم عمرو بن العاص ينظران الى الناس فدعا بفرس ليركبه ثر ان اهل الشام تداعوا بعد جَوْلته وشابوا ورجعوا على اهل العراق وصبر القوم بعضام لبعض الى أن حجز بينام الليل 15 فعُتل في ذلك اليوم اناس كثير من اعلام العرب واشرافه فلما اصحوا دخل الناس بعضام في بعض يستخرجون قتلاهم فيدفنونهم يومه ذلك كلَّه ، فر أن عليًّا قام في عشيَّة ذلك اليوم في المحابة فقال يا أيَّها الناس اغدُوا على مصافَّكم وازحفوا الى عدوَّكم وغُصُّوا الابصار واخفصُوا الاصوات وأقلُّوا الكلام واشبتوا واذكروا الله كثيرا 20 ولا تنازَعوا فتفشلوا وتذهب ريحُكم واصبروا أنَّ الله مع الصابرين، وقام معمية في اهل الشام فقال ايها النماس اصبروا وصابروا ولا تَتخاذَنُوا ولا تَستواللوا فانكم على حقّ وللم حجّة وانما تقاتلون

يين خَمِعِين فأن التقيّنا بجميع القَبْلقين فهو فَنَ الْعرب وقم في الناس خطيبًا قعال الا انكم ملاقوا العقوم غدا بجميع الناس فطيبًا قعال الا انكم ملاقوا القوان وسَلوا الله العبر والنصر والقوم بالجدّ فقال كعب بن جُعَيل

وو وانشأ رجل من اهل الشام يقول تَبْكى الكتيبيةُ يوم جَرَّ حَديدَها يومُ الوَغَا جزعًا على عُثْمانا

a) P فطلبوا ( b) P عصنوا ( a) عصنوا

الا انما تَسْكى العيون لفارس بصقين أجْلَتْ a خيلُه وَهُو واقفُ فَأَضْحَهِي ٤ عبيكُ الله بالقاءِ مُسْلَمًا تَحَدُّهُ ٢ ممَّا منه العروقُ الْنَوازِفُ ينوا وتَعْلُوه سَبائب من دم كمالاَ في جَيْب القميص اللَّفائف وقد صربتَ حول ابن عمّ نَبينا من الموت شَهْباء المناكب شارفُ تموخ تَرَى الرايات حُمْرًا كانَّها اذا صوَّبَتْ للطَّعْنِ طيرٌ عَواكِفْ 5 d عبادًا للهُ قَتْلانا بصفّينَ ما جَزًا عبادًا له اذْ غُودروا في المزاحف مقتل ذي الملاع وخرج دو اللاع في يوم من تملك الآيام في كتيبة من اهل الشام من عَلَّى ولَخْم فخرج البيد عبد الله ابن عبّاس في ربيعة فانتقوا ونادي رجل من مَدُّحج العراق يالَ مذحم خَذْموا مُ فاعترضت مذحم عكما يصربون سُوقه بالسيوف ١٥ فيير كون فنادى ذو الكلاء بال عكّ بُرودًا كبروك الابل وحمل رجل من بكر بن وائل يسمّى خندفًا على ذى الكلام فصربه بالسيف على عاتقه فقد الدرع وفَرَى عاتقه فخر ميّنا، فلما قدل دو الللاع تمحّكت عنى وصبروا نعص السيوف فلم يزالوا كذلك حتى امسوا وكان اهل العراق واعل الشام ايّام صفّين اذا انصرفوا من 15 لخرب يدخل كلّ فريق منهم في الفريق الآخر فلا يعرض احدّ لصاحبه وكانبوا يطلبون قتلام فيُخرِجونهم من المعركة ويدفنونه، قالوا وان عليًّا رضَّه اشاع انه يخرج الى اعمل الشام بجميع الناس فيقاتلهم حتى يحكم الله بينه وبينهم ففوع الناس لذلك فوعا شديدا وقالوا انها كنّا الى اليوم تخرج الكتيبة الى مثلها فيقتتلون و 30 و

a) P احلت b) P b وانخى c) L جنح b برمج b P b وانخى b P b وانخى b P b ويقتلون b b كنّموا b b كنّموا b b كنّموا b كنتموا b كنتم

الفريقان والمنشتر الفصل وخرج يوما اخر عبد الرحمي بن خالف ابن الوليد وكن من معدودي رجال معوية فخرج اليه عَدِيّ بن حالب حاتر في مثانيا فاقتتلوا يوملم كلّه ثر انصرفوا وكلّ غيير غالب، وخرج يوما دو السكلاع في اربعة آلف فارس من اهال الشام قد تتبايعوا على الموت فحملوا على ربيعة وكانوا في ميسرة على وعليم عبد الله بن عبّاس فتصدّعت جموع ربيعة فناداهم خالف بن المعشر ربيعة سخطتم الله فشابوا المية فاشتد القتال حتى كثرت القتلي ونادي عبيد الله بن عمر انا الطيّب بن الطيّب بن الطيّب في الطيّب في عبيد الله بن الطيّب بن الطيّب في عمر انا الطيّب بن الطيّب في عبيد الله موه يوتجو

انا عبيدُ الله يَنْمِينَى عُمَّرُ خيرُ قريشٍ مَن مَصَى ومَن غَبَرْ غيرُ قريشٍ مَن مَصَى ومَن غَبَرْ غيرُ ورسول الله وانشيخ الآغَرُ الْبَثَالُ عن نَصْرِ ابنِ عَقَان مُصَرُّ والرَبِعِيْون فلا أَسْتُعُوا الْمَطَرُّ

فضوب شمّر بين الربيان المجليّ فيقتله ولان من فرسان ربيعة، ما مقتل عبيد الله بين عمر بين الخطاب، فلما اصجوا خرج عبيد الله فيمين كان معم بالامس وخرجت اليم ربيعة فاقتتلوا بين الصقين وعبيد الله امامم يصرب بسيفه فحمل عليه حُريث بين جابر لخنفيّ فضعنه في لبّته فقتله وقد اختلفوا في قتله فقال عبو عمروت قتله مالك بين عمرو عدان قتله هاني بين الخطّاب وقل حصرموت قتله مالك بين عمرو المُجتمع عليه فقال كعب بين جُعيل بيزيه

a) L عبد الله P الطا

فخرج اليه على فصربه فقتله، وبعث على يوما من تلك الايّام الى معوية لمّ نقتل الناس بينى وبينك ابرز الى فايّنا قتل صاحبه تولّى الامر فقال معوية لعموو ما ترى قل قد انصفك الرجل فابرز اليه فقال معوية انخدعنى عن نفسى ولِمَ ابرز اليه ودونى عَكَّ والآشْعَون ثر قال

ما لِلمُلوكِ وللبرازِ واتّما حَظَّ المبُارِز خَطْفةٌ من بازِ ووجد من ذلك على عمرو فهجره ايّاما فقل عمرو لمُعويد انا خارج الى على غدا فلما اصبحوا بدر عمرو حتى وقف بين الصقّين وهم بيتجز

شُدًّا عليَّ شكَّتي لا تَنْكَشفْ يبوم لَهُمْدانَ ويوم للصَدَفُ والرَّعِيُّون ليهم يبوم عَصفُ والرَّعِيُّون ليهم يبوم عَصفُ انا مشيتُ مشيدً العَوْد النطف آطُعنيم به بكل خَطِّي ثَقَف انا مشيتُ مشيدً العَوْد النطف آطُعنيم به بكل خَطِّي ثَقَف ثر نادى يا با للسن اخبرج التي انا عمرو بن العاص فخبرج اليه على فتطاعنا فلم يصنعا شيعا فانتصى على سيغه فحمل عليه فلما اراد ان يُجلّله رمي بنفسه عن فرسه ورفع احدى رجليه فبلات 15 عورته فصوف على وجهد وتركه وانصوف عمرو الى معوية فقال له معوية احمد الله وسوداء استك يا عمرو الى معوية فقال له ابن عمر بين الله وسوداء استك يا عمرو الله وخسرج عبيد الله وابطالها في خيل من اعمل الشاء وخبرج الاشتر في مثابها فاشتدت بينهما الحرب فائتقى عبيد الله والشتر فحمل عبيد الله على الاشتر وبدرة 20 الاشتر بطعنة فاخطأه واسرع الاشتر في اعجيد الله على الاشتر وبدرة 20 الاشتر بطعنة فاخطأه واسرع الاشتر في الاحداب عبيد الله على الاشتر وبدرة 20 الاشتر بطعنة فاخطأه واسرع الاشتر في الاحداب عبيد الله على الاشتر في الاشتر بطعنة فاخطأه واسرع الاشتر في الاحداب عبيد الله على الاشتر في الاشتر في الله على الله على الاشتر في الاشتر في الله على الاشتر في الله على الله على الاشتر في الاشتر في الله على الله فانصرف

a) L عبد الله (c) L عبد (b) P عبد الله عبد (c) L عبد الله عبد (c)

الشرّ فقتله فقال على الله الذي قتل هذا، مقتل عبد الله بن بديل النخراي الله بن بديل النخراي وكان من افاصل المحاب على في خيل من اهل العراق نخرج البيه ابدو الاعبور السُلَمي في مثل ذلك من اهل الشام فاتنتلوا هويا ومن النهار فترك عبد الله المحابة يعتركون في مجالهم وضرب فرسة حتى النهار فترك عبد الله المحابة يعتركون في مجالهم وضرب فرسة منه احد الا ضربة بالسيف حتى انتهى الى الرابية لله كان منع احد الا ضربة بالسيف حتى انتهى الى الرابية لله كان معوية عليها فقام المحاب معوية دونه فقال معوية وجمه ان الحديد لم يُونَن له في هذا فعليكم بالحجارة فرث بالصخر حتى التهل مغوية حتى القيم هذا كمش القيم هذا كما قال الشاعر

اخوالحرب ان عصَّن به الحرب عصّ وان شمّرت عن ساقها الحرب شمّرا كليّث عَرينٍ بَاتَ يَحْمى عرينَه رَمَتُه المَنايا قَصْدَها فتقطّرا قلوا وكان فارس معوية الذي يبتهئ به حُريْث مولا، وكان يلبس الما معوية ويستلمّم سلاحه ويوكب فرسه وجعمل متشبّها ععوية فانا حمل قال الناس هذا معوية وقد كان معوية نهاه عن على وقال اجتنبه وضع رمحك حيث شمّت فخلا به عرو وقال ما يمنعك من مبارزة على وانت له كفو قال قد نهاني مولاي عنه قال اني والله لارجو ان بارزته ان تقتله فتذهب بشرف ناك فلم قلل أيريّن له ناك حتى وقع في قلب حريث فلما اصبحوا خرج حريث حيث قام بين الصفين وقل يابا الحسن ابرز الى انا حريث

a) P الراية b) P الراية.

اليهما فحرّك فرسة حتى دنا من محمد ثر نول وقال لمحمد المسكّ على فرسى ففعل ومشى الى عبيد الله فولّى عنه عبيد الله وقال ما لى فى مبارزتك من حاجة اتما اردت ابنك فقال محمد يا ابنة لو تركتنى البارزة لوجوت ان اقتله قل لو بارزته لوجوت ذلك وما كنتُ أمنا ان يقتلك واقتتلت خيلاها الى انصاف النهار ثرة أنصوفت وكلّ غير غالب، وخرج فى يوم أخر عبد الله بن عبّاس فى خيل من اعل العراق فخرج اليه الوليد بن عتبة فى مشلها من اعل الشام فقال الوليد يابن عبّاس قطعتم ارحامكم وقتلتم المامكم ولم تُدركوا ما الملتم فقال اله ابن عبّاس يومئذ بنفسه الاساطير وابوز التى فاى الوليد وقتل ابن عبّاس يومئذ بنفسه الاساطير وابوز التى فاى الوليد وقتل ابن عبّاس يومئذ بنفسه الاساطير وابوز التى فاى الوليد وقتل ابن عبّاس يومئذ بنفسه المامكم فى خيل من اعل العراق منتصفين، وخرج فى يوم آخر عمو بسن العمداني في مثل ذلك من اعل العراق وعمو يرتجز

لا تَــُمْنَقَ بعدَها آبَا حَسَىْ طاحِنةً ٥ تَدُقَّكُمْ دَقَى الطَحَىْ الطَحَيْ المُرَارِ الرَّسَيْ

فيدر ممّن كان مع عمروه فتى من اهل الشام يسمّى خجر الشرّ فدع للبراز فبسرز البه مجر بن عدى فاتعنا فطعنه حجر الشرّ طعنة اذراه عن فسرسه وجاه المحابه فانصرفا وقد جرحه السنان مخرج البيد المحكم بن أزّهر وكان من اشراف الكوفة فاختلفا صربتين فصربه حجر الشرّ فقتاله ثر نادى هل من مبارزات فبرز البيد ابن عمّ للحكم يسمّى رفاعة بن طليق فصرب حجر فبرز البيد ابن عمّ للحكم يسمّى رفاعة بن طليق فصرب حجر

15

a) P فاخنة: b) P ajoute و.

قَلَّا عطفَ اللهِ قَلْمَالِي مَصَّرَعةُ منها الدَّرْدُ والصَّدَفُ منها الدَّرْدُ والصَّدَفُ قد كنتَ في مَنْظَر عن ذا ومُسْتَمَعٍ قد كنتَ في مَنْظَر عن ذا ومُسْتَمَعٍ يا عُتْبَ لولا سَفاهُ الرأى والتَّرَفُ

ة قالوا وخرج الاشعث في يرم من الايّام في خيل من ابطال اهل العراق فخرج السية حبيب بين مسلمة في مشل ذلك من اهل الشام واقتتناوا بين الصفين مليّا حتى مصى جُلّ النهار ثر انصرفوا وقد انتصف بعضهم من بعض، وخرج يوما آخر المرقل هاشم بي عتبة بين ابي وقاص في خيل نخرج اليه ابو الاعرور السُلميّ في 10 مثل ذلك فافتتلوا بين الصقين جلّ النهار فلم يعفر احد عن احد، وخرج يوما آخر عَمّار بين ياسر في خيل من اهل العراق فخرج اليه عرو بين العاص في مثل ذلك ومعه شُقّة سودآء على قناة فقال الناس هذا لوآء عقده رسول الله صلَّعم فقال على رضَّه انا شُخبركم بقصة هذا اللوآء هذا نوآء عقده رسول الله صلعم وقال 15 من يأخذه بحقّه فقال عرو وما حقّه يا رسول الله فقال لا تفرّ به b الكافرين في حياة a من كافر ولا تقاتل به مسلما فقد فر a به من الكافرين في حياة رسول الله صلّعم وقد قاتل به المسلمين اليوم فاقتسل عمرو وعمار ذلك الميوم كلَّه لم يُولِّ واحد منهما صاحبه المبرَ وخرج في يهم آخر محمد بن الحَنفية فخرج اليه عُبيد الله بن عمر في ٥٥ مثل عدده من اعل الشام فقال عبيد ع الله لابي للنفيّة ابرز لي فقال محمد نَـزال قال وذاك فنزلا جميعا عن فرسيهما ونظر على

a) P قر b) L عبد. c) L عبد.

فسقط وسقط الآب عليه فانكشفت وجوههما فعرف كلّ واحد منهما صاحبه فانصرفا الى عسكريهما ثر تفرّق الناس يومئذ ولا منهما صاحبه فانصرفا الى عسكريهما ثر تفرّق الناس يومئذ ولا يكن بينهما غير عذا والما اصبحوا عادوا الى مواقفهم كما كانوا بالامس فخرج عُتبة بن الى سفين حتى وقف على فرسه بين الصقين فلما جَعْدة بن فبيرة بن الى وهب القرشي ليخرج اليه وقابل جعدة حتى دنا من عتبة فتجاريا ما م فيه وتقاولا حتى اغضب م جعدة عتبة فتناوله عتبة بلسانه فانصرفا مغصبين وعين اغضب م جعدة الما الماحبه كتيبه فقت المان المقين واعين الناس اليثم وباشر جعدة القتال فانهزم عتبة وانصوف الفريقان لم يكن بينهم وباشر جعدة القتال فانهزم عتبة وانصوف الفريقان لم يكن بينهم الكريم ياعُتْب خَطْب فَاعْلَمَنْه مِنَ الْخُصُوب عظيمُ ان شَمَّم الكريم ياعُتْب خَطْب فَاعْلَمَنْه مِنَ الْخُصُوب عظيمُ الله الله الماديم الماديم وأبدوه من نُومِي بدن غالب لَصَمِيمُ الله الله الماديم وأبدوه من نُومِي بدن غالب لَصَمِيمُ الله الله الله الماديم وأبدوه من نُومِي بدن غالب لَصَمِيمُ الله الله الله الله الله الله الماديم وأبدوه من نُومِي بدن غالب لَصَمِيمُ وأبدون الدي وهديب القرب الفيمالة مَادِيمُ وأبدون الدي وهديم وقال النصالة الله المنهم الله الماديم والله المنه الماديم والله المناه المنهم وقال البيا المنهم وقال المناه المنهم المنهم الله والمناه المنهم وقال المناء المنه والله المنه المنه المنهم وقال المنها والمنه المنه والله المنها والمنه المنه والمنه والمنه والمنه واله والمنه وا

ما زِلْتَ تَنْظُرُ فَي عِطْفَيْكَ أَبَّهَــــــــــــ مَا زِلْتَ تَنْظُرُ فَي عِطْفَيْكَ الْبَيهُ والصَلَفُ لَا يَهُ والصَلَفُ لَمّا لَهُ وَلَيهُ مَا لَا لَيهُ والصَلَفُ لَمّا لَهُ وَلَيتَهُم صُبْحًا حَسِبْتَهُم السَّيهُ الغَرَفُ السَّدِفُ بها ناديتَ خَيْلَكَ الْا عَضَى الشَيوفُ بها ناديتَ خَيْلَكَ الْا عَضَى الشيوفُ بها عَاجُول وما وقَفُوا عَموجي التَّي فيها عَاجُول وما وقَفُوا

15

a) L P العضياد (c) P هيا. (d) L أَلَهُ بَيْرُهُ (e) P صّفة.

قنسبين طَريف بن حابس وعلى رجّالة الاردنّ عبد الرحن القَيْني وعلى رجّالة فلسطين الخرث بن خالد الازدي وعلى قيس دمشف قبّام بن قبيصة وعلى قيس حمص قلال بن الى قبيرة وعلى رجّالة الميمنة حابس بن ربيعة وعلى قُضاعة ممشق ة حَسَّان بن بَحْدَل وعلى قصاعة حمي عبَّاد بن يزيد وعلى كندة دمشف عبد الله بن جَوْن السَّمْسَكِّي وعلى كندة حص يويد ابن ُ هبيرة وعلى النَّمر بن قاسط يزيد بن ابي اسد العُجليّ وعلى حمْير هاني بن عُبير وعلى قصاعة الاردن الخارق بن اللحرث وعلى لَخْم فلسطين نابل بن قيس وعلى فدان الاردن حَمْزة 10 ابن مالك وعلى غُسّان الاردنّ زيد بن الخارث وعلى اهل القواصي القَعْقاع بين أبْرَفت وعلى الخيل كلّها عرو بين العاص وعلى الرجّالة b كُلُّهِا الصَّكَاك بن قيرس، واصطفّ a كُلُّ فريت منه سبعة bصفوف صقين في الميمنة وصقين في الميسرة وثلثة صفوف في القلب فكان الفريقان اربعة عشر صفّا فوقفوا تحت راياته لا ينطق احد o منام بكلمة فخرج رجل من اهل العراق يسمّى جَحْل بن أثال o وكان من فرسان العرب فوقف بين صفوف اعل العراق واهل الشام ثر نادى عل من مُبارز وعو متقنّع بالحديد فخرج اليه ابوه أثال وكان من معدودي فرسان اهل الشام متقنّعًا بالحديد ولم يعلم واحد منهما من صاحبه فتطاردا والناس قد شخصت ابصارهم 20 ينظرون فطعي كلّ واحد منهما صاحبه فلم يصنعا شيءا لكمال لامتيهما فحمل الاب على الابن فاحتصنه حتى اشاله عن سرجه

a) P فاصطفّ b) P بسبعة c) L أُثالً b

قيس ووتى المر خُزاعة عمرو بن الحَمق ووتى بكر الكوفة نُعَيْم بن هُبَيرة وولَّى سعد رباب البصرة خارجة بين قدامة وولَّى جَيلَة a رفاعة بن شَدّاد ووتى ذُهل الكوفة رُويما الشيباني ووتى حنظلة البصرة أَعْيَن بن ضُبَيْعة 6 وجعل على قُضاعة كلَّها عدى بن حاتم وجعل على لَهازم الكوفة عبد الله بن بُدَيْل وعلى تميم 5 الكوفة عُمِير بن عُطارد وعلى الازد جُنْدُب بن زُقير وعلى ذُعل البصرة خالد بن مَعْر وعلى حنظلة الكوفة شَبَتَ بن ربعيّ وعلى قَمْدان سعد بن قيس وعلى لَهازِم البصرة خُزَيْمة بن خارم وعلى سعد رباب الكوفة ابا صومة واسمه الطُفّيل وعلى مَذْحج الاشتر وعلى عبد قيس الكوفة عبد الله بن الطفيل وعلى ١٥ عبد قيس البصرة عمرو بن حَنْظلة وعلى قيس البصرة شَدّادًا الهلاليّ c وعلى اللفيف من القواصى النفسم بن حنظلة الجُهَنيّ ، واستعمل معوية على الخيل عبد الله بن عرو بن العاص وعلى الرجّالة مُسلم بن عُقبة نعنه الله d وعلى الميمنة عُبيد الله بن عمر بن الخطّاب وعلى الميسرة حبيب بن مَسْلمة ودفع اللوآء العظم 15 الى عبد الرحن بن خالد بن الوليد واستعمل على اهل دمشف الصَحَاك بين قيس وعلى اهل حمص ذا الكلاع وعلى اهل قنَّسْرِين زُفِّر بن الحارث وعلى اهل الاردنّ سُفين بن عرو وعلى اعل فلسطين مسلمة بن خالد وعلى رجّالة دمشق بسر و بن ابي ارطاة وعلى رجّالة حص حَوْشَـبًا ذا ضَايم وعلى رجّالة 20

a) P تَلِيَّة; L peut-être يَجْيلُهُ. b) L P بينية. c) P يُعِيلُة. d) P omet cette malédiction. e) P بشر.

بما حملة معوية فقال له على وما انت وذاك لا أم لك فلست عناك فقام حبيب مغصبا فقال والله لتريتى بحيث تكره فقال شرحبيل افلا تسلم الينا قتالة عثمان قل على الى لا استطيع لللك وثم زهاء عشويس الف رجل فقاما عنه فخرجا، قلوا فكث تالناس كذلك الى ان انسلخ الحرم وفى ذلك يقول حابس بن سعد الطائتي وكان صاحب لمؤ شيئ مع معوية

لهَا بِينَ الْمَنَايَا غِيرُ سَبْعٍ بَقِينَ مِن الْحَوْمِ او تَمَانِ الْمَنِي الْمَنَايِ غِيرُ سَبْعٍ الله على الموت العيانِ الله على الله على الله على الله على الله عليه ولا يَنْهَاهُم آأَىُ الْقُوانِ الله عنهم ولا يَنْهَاهُم آأَىُ الْقُوانِ

ال فلما انسلام نخرَّم بعث عَلَى مناديا فنادى في عسكر معوية عند غروب الشمس اتا امسَكْنا لتنصرم الاشهر لخرم وقد تصرَّمت واتّا تنبيذ البيكم على سَواء أن الله لا يحبّ الخائنيين فبات الفريقان يحكيتبون الكتائب وقد أوقدوا النيران في العسكريين فلما اصجوا تزاحفوا وقيد استعمل على على الخييل عار بين ياسر وعلى الرجالة تزاحفوا وقيد استعمل على على الخييل عار بين ياسر وعلى الرجالة عبد الله بين بُديّ بل بين وَرقاء النخزاي ودفع الراية العظمى الى عاشم بين عُتبة الموقل وجعل على الميمنة الاشعث بين قيس وعلى الميسرة عبد الله بين عباس وعلى رجّالة الميمنة ألميمنة ألميمن بين عمرد وعلى رجّالة الميسرة الحرث بين مُرّة العَبْديق وجعل في القلب مصر وفي الميمنة ربيعة وفي الميسرة اهل اليمن وضمّ قريشا واسدا مصر وفي الميمنة ربيعة وفي الميسرة اهل اليمن وضمّ قريشا واسدا مصر وفي الميمنة الله بين عباس وضمّ كندة الى الاشعث وضمّ بكر البصرة الى الخضيين ل بين المنذر وضمّ تهيم البصرة الى الاحنف بين

a) P کابات ( b) P کیات ( a)

ويفرَّعون فيما بين ذلك يزحف بعضهم الى بعض فجحُز بينهم القُرآء والصالحون فيفترقون من غير حرب حتى فزعوا في هذه الثلثة الاشه. خمسا وتمانين فَرْعـةً كلّ ذلك يحجد بينه الْقُرْآء، فلما انقصت جمدى الاولى بات على رضه يُعبّى الحابه ويكتّب كتائبه وبعث الى معويدة يُؤذه بحرب فعبى معوية ايصا الحابه وكتبة كتائبه فلما اصبحوا تزاحفوا وتواقفوا تحت راياته في صفوفهم ثر تحاجزوا فلم تكن حرب وكانوا يكرهون أن يلتقوا α جميع القيلقين مخافة الاستئصال غير انه يخرج الماعة من عولاء الى الجماعة من اولتك فيقتتلون بين العسكريين فكانوا كذلك حتى اهلّ هلال رجب فامسك الفريقان ، قلوا ل واقبه ابو الكردآء وابو أمامة 10 الباهليّ حتى دخلا على معهية فقالا على ما تقاتل عليّا وهو احقّ بهذا الامر منك قال اقاتله على دم عثمان قالا أوهو قتله قال آوَى قتللته فسلوة أن يسلم الينا قتلته وأنا أول من بايعه من اهمل الشام فاقبلا الى على رضة فاخبراه بذالك فاعتزل من عسكم على زهاء عشرين الف رجل فصاحوا نحن جميعا قتلنا عثمان 15 فخرج ابو الدردآء وابو امامة فلحقا ببعض d السواحل ولم يشهدا شيعًا من تلك للروب، وإن معوية بعث الى شُرَحْبيل بن السمط وحبيب بن مُسْلَمة ومَعْن بن يزيد بن و الآخْنس وقال انطلقوا اليه وسلود ان يسلم الينا قتلة عثمان وياتخلّى ممّا هو فيه حتى نجعلها شُورى بين المسلمين يختارون لانفسهم من رضوا واحبّوا ٥٥ فاقبلوا حتى دخلوا على على رضة فبدأ حبيب بن مسلمة فتكلم

a) P التقوا P و العض عن التقوا D و التقوا B و التقوا D و التقوا B و التقوا P و التقوا B و التقوا P و التقوا P و التقوا B و التقوا P و التقوا B و التقوا P و التقوا B و التقو B و التقوا B و التقو B و التقوا B و التقو B و التقوا B و التقوا B و التقو B و التق

ذلك وليلتن بلا مآء الا من كان ينصرف من الغلمان الى طبف الغيصة ، فيمشى مقدار فرسخين فيستقى فغم عليًا رضّه امر الناس غمّا شديدا وضاي بما اصابح من العطش ذرعا فاتاه الاشعث ابن قيس فقال يا امير المعمنين ايمنعنا القوم المآء وانت فينا ة ومعنا سيوفنا وَلَّني الزحف البيم فوالله لا ارجع او اموت ومُر الاشتر فلينصم الى في خيله فقال له على ايت في ذلك ما رأيت، فلما اصبح زاحف ابا الاعور فاقتتلوا وصدقائم الاشتر والاشعث حتى نفيا ابا الاعور والمحابه عن الشريعة وصارت في ايديهما فقال عرو ابي العاص معوية ما طنَّك بالقوم اليوم ان منعوك المآء كما منعتَكم 10 امس فقال معوية دع ما مصى ما ظنَّك بعلى قال ظنَّى انه لا يستحلّ منك ما استحللت منه لانه اتاك في غير امر المآء ، فر توادع الناس وكفّ بعص عن بعص وامر على أن لا يُمْنع اعلى الشام من المء فكانوا يسقون جميعا ويختلط بعصام ببعض ويدخل بعضائم في معسكم بعض فلا يعرض احد من الفريقين 15 لصاحبه الا بخير ورجوا أن يقع الصلح ، وأقبل عبيد الله بن عبر بن لخطاب حتى استأنن على على فانن له فدخل عليه فقال له على اقتلت الهرمزان ظلما وقد كان اسلم على يدى عميى العباس وفيوض له ابوك في الفَيْن وترجو ان تسلم منى فقال له عبيد الله الخمد لله اللذي جعلك تطلبني بدم الهرمزان وانا 20 اطلبك بدم امير المؤمنين عثمان فقال له على ستجمعنا وأياك لخرب فتعلم، قل فلم يزالوا يتراسلون شهرَى b ربيع وجُمدى الاولى

a) P الغيطة b) L P مهرًا b

وسائرُ ذلك خلاف وغَرْب ملتف لا يُسْلَك وجميع الغيضة a نُزُوزُ ورحلُّ الا ذلك الطبيق الذي يأخذ من القبية الى الفرات، فاقبل ل سفين بن عمو وابو الاعور حتى سبقا الى موضع القرينة فنزلا فناك مع ذلك الطريق وواذاكا معوية بجميع الفَيْلق حتى نزل معهما وعسكر مع القريدة وامر معوية ابا الاعور ان يقف في 3 عشرة آلف من اهل الشام على طريق الشريعة فيمنع من اراد السلوك الى الماء من اهل العراف واقبل على رضة حتى وافي المكان فصادف اعل الشام قد احتووا على القرية والطربيق فأمر الناس فنزلوا بالقرب من عسكر معوية وانطلق السَقّاوون والغلمان الي طبيق المآء فحال ابو الاعور بينه وبينه وأخبر علي رضم بذلك 10 فقال لصَعْصَعة بن صُوحان ايت معوية فقل له أنّا سرنا اليكم لنُعذر قبل القتال فإن قبلتم كانت العافيةُ احبُّ الينا واراك قد حلت بيننا وبين المآء فان كان اعجبَ اليك أن ندع ما جئنا له ونذر الناس يقتتلون على المآء حتى c يكون الغالب هو الشارب فعلنا فقال الوليد امنعام المآء كما منعوه امير المؤمنين عثمان 15 اقتلْم عطشًا قتله الله فقال معوية لعرو بن العاص ما ترى قل ارى ان تُختّى عن المآء فان القوم لن d يعطشوا وانت رَبّان فقال عبد الله بن ابي سَرْح وكان اخا عثمان لامّه امنعهم المآء الى الليل لعلَّم أن ينصرفوا الى طرف الغيضة فيكون انصرافه هزيمة فقال صعصعة لمعوية ما اللذي ترى قال معوية ارجع فسيأتيكم رأيي 20 فانصرف صعصعة الى على فاخبره بذلك وظلّ اهل العراق يومَعْ

a) P منتی ما . (b) P ajoute ابو . (c) P omet متنی . (d) L on peut lire فر et . (ب

اتى مدينة الانبار فلما وافي المدائن عقد لمُعْقل بن قيس في ثلثة ألف رجل وامره أن يسير على الموصل ونصيبين حتى يوافيه بالبقة فسارحتي وافي حديثة المحمل وفي اذ ذاك المصر وانما بني الموصل بعد ذلك مروان بن محمّد ، فلما انتهى معقل البها اذا ة في بكبشين يتناكحان ومع معقل رجل من خُثْعم يزجر فجعل الثنعبي يقول ايه ايه فاقبل جلان فاخذ كل واحد منهما كبشا فقاده وانطلق به فقال الختمي لعقل لا تُعْلَبون a ولا تَعْلبون فقال معقل یکون خیرًا أن شآء الله ثر مصى حتى وافي عليًّا وقد نزل البّلين ل فاللم ثلثا ثر امر بجسر فعُقد وعبر الناس، ولما ١١١ قطع على رضه الفيرات امر زياد بين النصر وشُرَيح بن هانيَّ ان يسيرا امامه فسارا حتى انتهيا الى مكان يُدْعَى سُورَ الروم لقيهما ابو الاعور السُلَميّ في خيل عظيمة من اعل الشام فارسلا الي على يُعلمانه ذلك فامر على الاشتر ان يسير اليهما وجعله اميرا عليهما فسارحتي وافي القوم فاقتتلوا وصبر بعصهم نبعص حتى 15 جنّ عليهم الليل وانسلّ ابو الاعور في جوف الليل حتى اتى معبية، واقبل معوية بالخيل نحو صقين وعلى مقدّمته سفين بن عرو وعلى ساقته بُسر c بن ابي ارطاة العامريّ فاقبل سفين بن عرو ومعد ابو الاعور حتى وافيا صقين وفي قرية خرابٌ من بنآء الروم منها الى الفرات غلوة وعلى شطّ الفرات ما يليها عُيضة ٥٥ ملتقّة فيها نُزُور 1 طولها تحو من فرسخين وليس في نينك الفرسخين طريق الى الفرات الاطريق واحد مفروش بالحجارة

عيونُ هِ وعيدونَ المقدّمة طلائعُه فايّاكما ان تَسْأَما عن توجيه الطلائع ولا تسيرا بالكتائب م والقبائل من للي مسيركما الى نُـزُولكما الا بتَعْبية وحذر واذا نزلتم بعدو او نزل بكم فليكي معسكركم في اشرف المواضع ليكن ذلك لكم حصنا حصينا واذا غشيكم الليل فُحقوا عسكركم بالرماح والترسة وليليه الرماة وماء اقتم فكذلك فكونوا لان لا يُصاب منكم غرّة واحرسا عسكركما بانفسكما ولا تمذوقا نوما الا غرارًا b ومضمضةً وليكس عسلى خبركما فاني ولا شيء الا ما شآء الله حثيث السير في اثركما ولا تقاتلا حتى تُبْدَأًا أو يأتيكما c امرى أن شآء الله ، فلما كان اليوم الثالث من تخرجهما قلم في الحسابه خطيبا فقال يا اليها ١٥ الناس نحن سائرون غدًا في آثار مقدّمتنا فايّاكم والتخدّف فقد خلَّفْتُ مالك بن حبيب اليربوعيّ وجعلته على الساقة وامرته الله يدع احدا الا للقد بنا فلما اصبح نادى في الناس بالرحيل وسار فلما انتهى الى رسوم مدينة بابسل قال لمن كان يسايره من الكابه أن هذه مدينة قد خُسف بها مرارًا فحرَّكوا خيلكم 15 وآرْخُوا اعتنها حتى تجوزوا سوضع المديدة لعلنا نُدرك العصر خارجا منها فحرِّك وحرِّكوا دوابُّم فخرج من حدّ المدينة وقد حصرت الصلوة فنزل فصلّى بالناس ثر ركب وسار حتى انتهى الى دير كَعْب فجاوزه واتى ساباط المدائن فنزل فيه بالناس وقد فيتنت له و فيد الآفرال فلما اصبح ركب وركب الناس معد وانه اله وتتمانون الف رجل او يزيدون سوى الاتماع والخدم، ثر سار حتى

a) لـ بالكـــّــاب . b) P أي فـــرازا . c) لـ بالكـــّــاب . d) P كا ن.

وعقب له لباء وكان اول لواء عقب بالكوفة، قالوا وبلغ عليا ان حُجَّرَ بن عَدي وعمرو بن الحَمق يظهران شتم معوية ولعن اهل الشام فارسل اليهما أنْ كُفًا عمّا بلغني عنكما فاتياه فقالا يا امي المؤمنين السَّما على للق وهم على الباطل قال بلى وربّ الكعبة و المُسدّنة قلوا فلم تمنعنا من شتمه ولعنام قل كرهت لكم ان تكونوا شَتَّامين لَّعانين ولكن قولوا اللهم احقق مماءنا ومماعهم واصلُّ ذاتَ بيننا وبينه واهدهم من صلالتهم حتى يعرف للقَّ مَن جهله ويرعوى عن الغتى من لَحبَمِ a به ، قالوا ولما عزم على رضه على الشخوص امر مناديا فنادى بالخروج الى المعسكر بالنُخيلة 10 نخرج الناس مستعدين واستخلف على على الكوفة ابا مسعود الانصاري وهو من السبعين المذين بايعوا رسول الله صلَّعم ليلةً العَقَبَة وخرج على رضه الى الننخ يلة وامامه عَمّار بين ياسر فاقامر بالنخيلة مُعسكرا وكتب الى عمّاله بالقدوم عليه، ولما انتهى كتابه الى ابن عبّاس ندب الناس وخطبهم وكان من تكلّم الأحنف بن قيس الله عمرو بن المعمَّر السَلْوسيّ الله عمرو بن مرحوم العَبْديّ وكلُّهُ اجاب وسارع فخلّف على البصرة ابا الاسود الديليّ وسار بالناس حتى قدم على على بالنخيلة فلما اجتمع الي على قواصيه وانصمت لا اليه اطرافه تهيّأ للمسير من النخيلة ودعا زياد بن النَصْر و وُشَرَيْح بن عاني فعقد لكلّ واحد منهما على وه ستّة ألف فارس وقل ليسرُ d كلّ واحد منكما منفردا عن صاحبة فان جمعَتْكما حرب فانس يا زياد الامير واعلما ان مقدّمة القوم

a) P عنه . b) P انظمت (c) P النصر (d) P ا

اسلامهم خون وكرى سيروا الى المؤنفة قاوبهم نيكفوا عن المسلمين باسم، نقام السية رجل من فزارة يسمى آربك فقال أتريك ان تسير بناه الى اخواننا من اهل الشام فنقتلهم كما سرت بنا الى اخواننا من اهل البصرة فقتلناهم كلّا ها الله النّا لا نفعل فلك، فقام الاشتر فقال اليّها الناس من لهذا فهرب الفزاري وسعى شُوّبُوب ومن الناس في اتره فلحقود بالكناسة فصربوه بنعالهم حتى سقط شروضيم بارجلهم حتى مات فأخبر بذلك على رُحَم فقال قتيل عَميّة وضيرة بني المال وقل بعص شعرة بنى تميم

أَعُودُ بربّي ان تكون مَنيّتى كما مات في سُوق البَرانيين اربدُ 10 تعملور و منيّتى الله المار المُوّمنين لا يُوتِسنّك من نُصرتنا ما سمعت وقام الاشتر فقال يا امير المُوّمنين لا يُوتِسنّك من نُصرتنا ما سمعت من هذا لخائن ان جميع من ترى من الناس شيعتُك لا يرغبون بانفسه عنك ولا يحبّون البقاء بعدك فسر بنا الى اعدائك فوالله ما ينجو من الموت من خافه ولا يُعطَى البقاء من احبّه ولا 15 يعيش بالامل الا المغرور فاجابه جُلّ الناس الى المسير الا المحاب عبد الله بن مسعود و لا عبيدة السّلماتي والربيع بن خُتيم في تحو من اربع مائدة رجل من النُقراء فقالوا يا امير المؤمنين قد شككنا في هذا القتال مع معرفتنا فصلك ولا غنى بك ولا بالمسلمين عبّن يقاتل المقالمين عبّن يقاتل المشركين فَولِنا بعض هذه الشّغور لنقاتل 20 على المله فولايم شغر قَنْوين والربي ووتى عليهم الربيع بن خُتيم عن الألمة فولاهم شغر قَنْوين والربي ووتى عليهم الربيع بن خُتيم

a) Pomet i.. b) L Pomettent ..

بعد فان اخا خَولان قد قدم على بكتاب منك تذكر فيه قطعي رحم عثمان وتأليبي الناس عليه وما فعلتُ ذلك غير انه رجم الله عتب الناس عليه في بين قاتل a وخانل فجلست في بيتي واعتزلت امره الله ان تَجَنَّى ل فابحنَّ ما بدا ك فاما ما و سألتَ من دفعي اليك قتلته فاني لا اربي ذلك لعلمي بانك انا تطلب ذلك ذريعة الى ما تأمل ومرقاة الى ما ترجو وما الطلب بدمه تُريد ولعرى لئن له تنزع عن غَيْك وشقاقك لينزلن بك ما ينزل بالشاتق العاصى الباغى والسلام، وكنب الى عموو بن العاص بسم الله الرحمي الرحيم من عبد الله على امير المومنين 10 الى عمرو بن العاص اما بعد فان الدنيا مَشْغَلة عن غيرها صاحبُها منهوم فيها لا يُصيب منها شيعًا الا ازداد عليها حرصًا ولم يستغين بما نال عمّا لا يبلغ ومن ورآء ذالك فراق ما جمع والسعيد من اتّعظ بغيره فلا تُحبط عملَك عمراراة معوية في باطله فانه سَفهَ لليق واختار الباطل والسلام ، فكتب البيه عمرو 15 ابن العاص من عمرو بن العاص الى على بن ابى طالب اما بعد فإن الذي فيه صلاحُنا والفتُهُ ذات بيننا أن تُجيب الى ما ذلاعوك البع من شُرورَى تَحملنا وإيّاك على الحيّق ويعذرُنا الناسُ لها بالتعدي والسلام ، قالوا ولما اجمع على على المسير الى اهل الشامر وحصرت للجمعة صعد المنبر فحمد الله واثنى عليه وصلى على النبي وه صلَّعم فر قل ايَّها الناس سيروا الى اعداء السُّنين والقرآن سيروا الى قتلة المهاجرين والانصار سيروا الى الجُفاة c الطّغام الذين كان

وأقسم بالله قسمًا صادقا لو قمتَ في امره مقاما صادقا فنهنهت عند ما عدّل بك من قبلنا من الناس احدا واخبى انت بها ظنين ايوآوك قتلته فه عصدك ويدك وانصارك وبطانتك وبلغنا انك تبتهل من دمه فإن كنتَ صادقا فأمْكنّا من قتلته نقتلم به ونحن اسرع الناس اليك والا فليس لك ولا لاصحابك عندنا و الا السيف فوالله الذي لا اله غيرة لنطلبيّ قتلة عثمان في البرّ والبحر حتى نقتله او تلحق ارواحنا بالله والسلام، فسار ابو مسلم بكتابه حتى ورد الكوفة ودخل على على فناوله الكتاب فلما قبراً و تكلّم ابو مسلم فقال يا ابا لخسن انك قد قمت بامر ووليتَه ووالله ما نُحـب انه لغيرك ان اعطيتَ لخق من نفسك 10 ان عثمان رضه قُتل مظلوما فادفع الينا قتلتَه وانت اميرنا فان خالفك احد من الناس كانت ايدينا لك ناصرة والسنتُنا لك شاهدة وكنتَ ذا عذر وحجّة فقال له على اغدُ على بالغداة وامر به فأنزل وأكبم فلما كان من الغد دخل الى على وهو في المسجل فاذا هو بُولاً، عشرة آلف رجل قد لبسوا السلاح وم 15 ينادون كلّنا قتلة عثمان فقال ابو مسلم لعليّ انسى لاّرى قوما ما له معهم امر واحسبُ انه بلغهم الدنى قدمتُ له ففعلوا ذلك خوف من أن تدفعه a التي قال عليّ أني صربتُ أنفَ هذا الامر وعينَه فلم ار يستقيم دفعُهم اليك ولا الى غيرك فاجلس حتى اكتب جواب كتابك ثم كتب بسم الله الرحمين الرحيم 00 من عبد الله على امير المؤمنين الى معدية بن الى سفيان اما

a) P هجاير.

جريه a فقال أن كان انسان قد اجرم فإن في هذه الدار اناسا كثيرًا لم يُجرموا اليك خُرما وقد روَّءتكم فقال على رضم استغفرُ الله ثم خرج منها الى دار لابن عم جرير ٥ يقال له تُويد بي علم وقد كان خرج معد فشعَّث فيها شيعا ثم انصرف، قالوا ولما فرغ على 5 رضة من الحاب الجمل خافه عُبيد الله بن عُمر أن يقتله بالهُرمزان فخرج حتى لحق معوية فقال معوية نعرو قد أحيا الله لنا ذكر عمر بن الخضاب رضة بقد دوم عبيد الله ابنه علينا قل فاراده معوية على أن يقوم في الناس فيلزم عليًّا دم عثمان فابي فاستخفّ بعه معويدة ثم الناه بعث وقربه، قالوا ولما عنم اعل الشام على 10 نصر معوية والقيام معه اقبل ابو مسلم الخَوْلاتي وكان من عُبّاد اعل الشام حتى قدم على معوية فدخل عليه في اناس من العُبَّاد فقال له يا معوية قد بلغنا انك تهمّ بحاربة عليّ بن اني طالب فكيف تُناويه وليست لك سابقته فقال للم معوية لستُ ادَّعِي اني مثله في الفصل ولكن هل تعلمون ان عشمان 15 قتل مظلوما قالوا بلى قال فليدفع الينا قتلتَه حتى نسلم اليه هذا الامر قل ابو مسلم فاكتب اليه بذلك حتى انطلق انا بكتابك فكتب اليه بسم الله الرحين الرحيم من معوية بي ابي سفيان الى على بن ابى طالب سلام عليك فانى احمدُ اليك الله اللذي لا اله الا همو اما بعد فان الخليفة عثمان قُتل معك في 20 الحُكلة وانت تسمع من داره الهبيعة فلا تدفعُ عنه بقول ولا بفعل

a) L عمّ جرير avec un غ au dessus. b) L a dans le texte لبن عمرو بن جرير ce qui est corrigé sur la marge en لابن عمّ جرير بن جرير ; صوابه لابن عمّ جرير.

فلما قرأ على رضَه قال للنَّجاشيّ م اجبُّ فقال دعنَّ مُعَاوى ما لَنْ يَكُونا فقد حقَّق الله ما تَحْذَرونا أتاكم على باهدل العراق واعدل للحجاز فا تَصْنعونا يرَوْن الطعانَ خلالَ التجاج وصُرْبُ القَوانسِ في النَّقْع دينا وطَلحة والمعشر الناكثينا و هُم هـزمـوا للجمع جمع الزّبير فانْ يَكْرَه العوم ملك العراق فقدمًا رَضينا الله تَكرَهونا فغُولوا لكَعْب اخي وائل وسَن جعل لا الغتَّ يومًا سَمينا جعلتُم عليًّا وأشياعَه نظير ابن هند أمّا تَسْتَحونا ولمّا رجع جرير الى على كثر قول الناس في التهمة له واجتمع هو والاشنر عنه على فقال الاشتر اما والله يا امير المومنيين لو ١٥ ارسلتنى فيما ارسلت فيه هذا لما ارخيت من خناي معوية ولم ادع له بابًا يرجو فتحه آلا سددت ولآعجلته عن الفكرة قال جرير فا يمنعك من اتبانه قل الاشتر الآن وقد افسدته والله ما احسبُك اتيتَه الا لتتخذ عندم مودة والدليل على ذلك كثرة ذكرك مساعدتكم وتخويفُنا بكثرة جموعهم ولو اطاعني امير المؤمنين 15 لحبسك واشباقك من اهل الطنّة محبسا لا تخرجون منه حتى يستتب م عذا الامر ، فغصب جرير ممّا استقبله به الاشتر فخرج من الكوفة ليلا في اناس من اهل بيته فلحق بقرَّقيسيا وفي كورة من كور الجزيرة فاقام بها، وغصب على لخروجه عنه فركب الى داره فامم بمجلس و له فأحرت ، فخرج ابسو زُرْعَة بس عمرو بن 20

a) L P قري النحاشي. b) P معل b P omet فري . d) P نستتب e) L محلس .

وانها الا واحد منكم قل فاردُدُ هذا المجل الى صاحبه يعنى جريبا فعلم عند ذلك معوية أن أهل الشام مع شرحبيل فقال لشرحبيل ان هذا الذي تهم به لا يصلح الا برضا العامة فسر في مدائن الشام فأعلمهم ما نحن عليه من الطلب بثأر خليفتنا وبايعهم على ة النصرة والمعونة فسار شرحبيل يستقرى مدن الشام مدينةً بعد مدينة ويقول ايها الناس ان عليّا قتل عثمان وانه غصب له قوم فلقيه فقتله وغلب على ارصه ولم يبق الاحذر البلاد وهو واصع سيفه على عاتقه وخائصٌ به غمرات الموت حتى ياتيكم ولا يجدُ احدًا اقوى على قتاله من معوية فانهضوا ايها الناس بثأر 10 خليفتكم المظلوم فاجابه الناس كلُّهُ الا نفرًا من اهل حص نُسَّاكًا فانكم قالوا نلزم بيوتنا ومساجدنا وانتم اعلم فلما ذاى معوية اعلَ الشام وعرف مبايعته له قال لجرير الحَقّ بصاحبك وآعلمُه اني واهلَ الشام لا نُجِيبه الى البيعة قر كتب اليه بابيات كَعْب بن جُعَيْل آرَى الشامَ تَكْمَهُ مُلْكَ العراق واهلُ العراق له كارهُونا 15 وكلُّ لصاحبه مُبْغضٌ يَرَى كلُّ ما كان من ذاك دينا وقالوا على المام لنا فقُلْنا رضينا ابنَ فند رضينا وقالها نَـرَى أَن تَـديـنـوا لنا فُقلْنا نَم لا نَبَى أَن نَدينا وكِيُّ يُسَرُّ بمَا عنده يَرى غَفَّ ما في يدَيْه سَمينا

وكل يسر بها عنده يرى غث ما في يديه سمينا وما في علي لنه سمينا وما في علي لنه ستَعتب مقالً سوى صَبّه المُحدثينا ولا يكونا ولا ساخط ولا في النهاة ولا الآمرينا ولا سحراص ولا بدل أن يكونا ولا بدل الله المراسلة على المراسلة ولا بدل المراسلة ولا المراسلة ولا المراسلة ولا بدل المراسلة ولا المراسلة ولى المراسلة ولا المراسلة

a) L a عني et sur la marge والم الأصل عن ; P قن شنة b P والمباب .

انّ مصرًا نعليّ أو لنا يَغْلب اليومَ عليها مَن عَجْزُ وسمع معوية ذلك فلما اصبح بعث الى عمو فاعطاء ما سأل وكتب بينهما في ذلك كتأبا، ثم أن معمية استشار عبرًا في أمره وقال ما ترى قل عمرو انه قد اتاك في هذه البيعة خبر اهل العراق من عند خير الناس ولست ارى لك ان تدعو اهل الشام الى ة لللف فان ذلك خطر عظيم حتى تنتقدّم قبل ذلك بالتوطيون للاشراف منه واشراب قلبه اليقينَ بان عليًّا مالاً على قتل عثمان، واعلم أن رأسَ أهل الشام شُرَحْبيلُ بن السَّط الكنديّ فارسلُّ اليه ليأتيك ثم وَطَّن له الرجال على طريقه كلَّه يُخبرونه بان عليًّا قتل عثمان وليكونوا من اعل الرضا عنده فانها كلمة جامعة لك 10 اهلَ الشام وان تعلَقُ هذه الكلمةُ بقلبه لم يُخرجها شي ابدًا فلاعا يزيدك بن اسد وبُسر بن ابي ارطاة وسُفين بن عمرو وانخارت a بن للحرث وجزة بن مالك وحابس بن سعيد وغير هولآء من اهل الرضا عند شُرَحْبيل بن السمط فوضَّنام له على طريقه ثر كتب اليه يامره بالقدوم عليه ، فكان يلقى الرجل بعد الرجل 15 من هوالآء في طريقة ل فيخبرونه أن عليًا مالاً على قتل عثمان الشربوا قلبَه ذلك فلما دنا من دمشق امر معمية اشراف الشام باستقباله فاستقبلوه واظهروا تعظيمه فكان كلما خلا برجل منه القي اليه هذه الكلمة فاقبل حتى دخل على معينة مغصبا فقال آبَى الناسُ الله ان ابس ابي طالب قتل عثمان والله لئن ٥٥ بايعتَه لنُخرجتنك من الشام فقال معوية ما كنتُ لاخالف امركم

a) L في طريقه; P محارف (b) P omet في طريقه.

لم يصرُّك واما قيصر فاكتب اليه تُعلمه انك تردّ عليه جميع من في يديك من اساري الروم وتسأله الموادعة والمصالحة تجده سريعا الى ذلك راضيا بالعفو منك واما على بن ابي طالب فإن المسلمين لا يُساوون بينك وبينه قل معوية انه مالاً على قتل عثمان واظهو و الفتنة وفرِّق الجماعة قل عمرو انه وان كان كذابك فليست لك مثل سابقته وقرابته ولكن ما لى ان شايعتُك على امرك حتى تنال ما ترید قال حکمك قال عمرو اجعَلْ لى مصر طعيَّة ما دامت لك ولاية فتلكّأ معوية وقال يا با عبد الله a لو شئتُ أن أخدعك خدعتك قل عرو ما مثلي يخدع قل له معوية ادرى منى أسارك فدنا ا عرو منه فقال هذه خُدهة عل ترى في البيت غيرى وغيرك ثر قل يا با عبد الله ه اما تعلم ان مصر مثل العراق قال عرو غير انها انا تكون في اذا كانت لك الدنيا وانها تكون ل لك اذا غلبت عليها فتلكّأ عليه وانصرف عمرو الى رحله فقال عُتبة لمعوية اما ترضى ان تشترى عمرًا عصر ان صَفَت لك قلّيتك و لا تُعْلَب 15 على الشام وقل معوية بتْ عندنا ليلتَك هذه فبات عتبة عنده فلما اخذ معوية مصجعه انشأ عتبة

اَيُّهِا المَانِعُ سِيفًا لَمْ يُهِزُ النَّمَا ملَّتَ عَلَى خَنْ وَقَنْ النَّمَا المَانِعُ سِيفًا لَمْ يُهِزُ النَّمَا النَّتَ خَرُوفَ لَمْ يُجَزُ وَاللَّهُ النَّالِ وَمُلُوفٍ لَمْ يُجَزُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا عَزَرُ وَاللَّهُ مَا عَزَرُ وَاللَّهُ مَا عَزَرُ وَاللَّهُ مَا عَزَرُ وَاللَّهُ مَا عَنَرُ لَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي الْمُنْ الْم

جهنَّمَ وسآءت مصيرًا فادخُلْ فيما دخل فيه المهاجرون والانصار فان احبَّ الامور فيك وفيمن قبلك a العافية b فان قبلتها والا فاذَنْ جرب وقد اكثرت في قَتَلَة عثمان فادخل فيما دخل فيه الناس فر حَاكم القوم اليّ أحْمِلْك وايّام على ما في كتاب الله وسنَّة نبيّه فاما تلك التي تريدها فانا في خدُّعة الصبيّ عن 5 الرضاء ، فجمع معوية اليه اشراف اهل بيته فاستشاره في أمره فقال اخوه عُتبة بن ابي سفين استعن على امرك بعرو بن العاص وكان مقيما في ضيعة له من حيّز فلسطين قد اعتزل الفتنة فكتب اليه معوية انه قد كان من امر على في طلحة والزبير وعائشة الم المؤمنيين ما بلغك وقد قدم علينا جرير بن 10 عبد الله في أَخْذنا ببيعة على فحبست نفسى عليك فاقبل أناظرك في ذلك والسلام، فسار ومعد ابناه عبد الله ومحمد حتى قدم على معوية وقد عرف حاجة معوية اليه فقال له معوية d ابا عبد الله طرقَتْنا في هذه الايّام ثلثة امور ليس فيها وْردُّ ولا صَدْرً قل وما عن قال المّا الوّلهيّ فإن محمد بن حديفة كسر السجين 15 وهرب نحو مصر فيمن كان معه من اعدايه وهو من اعدى الناس لنا واما الثانية فإن قيصر الروم قد جمع للنود ليخرج الينا فيحاربنا على الشام واما الثالثة فإن جريب قدم رسولا لعليّ بن ابى طالب يدعونا الى البيعة له او ايذان جرب، قال عرو اما ابن ابي حذيفة فا يغمّل من خروجه من سجنك في اصحابه ٥٥ فَارسِلْ في طلبه الخيل فان قدرت عليه قدرت وان لم تقدر عليه

a) P عَتْلُك (b) P الْجَوِّة (c) P أَجُوه (d) P ajoute يا qui est écrit au dessus de la ligne.

عثمان بن عقّان وكانت ولايته ما عتب الناس فيه على عثمان لانه ولاء عند مصافرته اباه وتزويم ابنة الاشعث من ابنه ويقال ان الشعث هو الذي افتت عمّة انربيجان وكان له بها اثّر ونصمَّ واجتهاد وكان كتابه اليه مع زياد بن مُرْحب فبايع لعلي وسار 5 حتى قدم عليه الكوفة، وإن عليّا ارسل جرير بن عبد الله الى معمية يدعوه الى الدخول في طاعته والبيعة له أو الايذان بالحرب فقل الاشتر ابعث غيره فاني لا أس مداهنته ع فلم يلتفت الى قول الاشتر فسار جرير الى معوية بكتاب على فقدم على معوية فالفاه وعنده وجود اهل الشام فناوله كتاب على وقال هذا كتاب 10 على اليك والى اهل الشام يدعوكم الى الدخول في طاعته فقد اجتمع له لخيمان والمصران ولحجازان واليمن والبحران وعمان واليمامة ومصر وفارس ولخبل وخراسان ولم يبق الا بلادكم عله وان سال عليها واد من اوديته غرَّقها وفك معوية الكتاب فقرأه بسم الله الرحمين الرحميم من عبد الله علي امير المؤمنين الي 15 معديدة بن ابي سُفين اما بعد فقد لزمدى ومن قبلك b من المسلمين بيعتى وانا بالمدينة وانتم بالشام لانه بايعني الذين بايعوا ابا بكر وعمر وعثمان رضهم فليس للشاهد ان يختار ولا للغائب ان يرد وانها الامر في ذلك للمهاجريين والانصار فاذا اجتمعوا على رجل مسلم فستمود اماما كان ذلك لله رضي فان خرج من امرهم o احد بطعن c فيده أو رغبة عنه رُدّ الى ما خرج منده فإن أبي قتلوه على اتباعه غير سبيل المُمنين وولاه الله ما توتى ويُصله 1

a) P مذاهبت (b) P قریتانی (c) P مذاهبت (d) P نصله (d) P نصله (d) Comp. Cor. IV, 115.

خبرك انك تعقوى بدرن ما يُقَوى به على لان معلى قوما لا يقولون اذا سكتُّ ويسكتني اذا نطقتَ ولا يسألون اذا امرتَ ومع على قوم يعقولون اذا قل ويسألون اذا سكت فقليلك خير من كثيرة وعلي لا يُرضيه م الا سخطك ولا يرضى بالعراق دون الشام وانت ترضى بالشام دون العراق فضاق معوية بما اتاه بهة للحجّاج بن خزيمة درعا فقال

وضيه بكآؤ للعيبون طويل تكادُ لها صُمَّ الجبال تنولُ أصيب بلا ذَحْل 6 وذاك جَليلُ فريقان منه قاتلٌ وخَذُولُ ١٥ وذاك على ما في النفوس دَليلُ وبيض لها في الدارعين صليلُ عليك نا ذا بعد ذاك أقول آجُر بها ذَيْهِ وانت قتيلُ فليس اليها ما حييتُ سبيلُ 15 واتَّى بها من عامنا لكفيلُ الله البجلتي وكان عامسل عثمان بارض للبيل مع زَحْم و بن قيس الجُعْفيّ يلعه الى البيعة له فبايع واخذ بيعة من قبله أ وسار حتى قدم عليه الكوفة وكتب

اتاني امر فبه للناس غُـمَّة مصاب امير المؤمنيين وهدنه فلله عينا مَن أي مثلَ هالك تَداعَت عليه بالمدينة عُصْبةً تعام فصبوا عنه عند دعآئه سأنْعَى d ابا عمرو بكلّ مُثقّف تركثك للقبوم الذين تنظمافروا فلستُ مُقيمًا ما حييتُ ببَلدة وامّا التي فيها مَاودة بينا سألقحُها e حربًا عَموانًا مُلتَّخة وكستب على الى جرير بن عبد الى الاشعث بن قيس عثل ذلك وكان مقيما باذربيجان طول ولاية ٥٥

a) P مابعی b) P دخیل C) P مابعی d) P مابعی علی الله علی e) L P العقاديا qui est corrigé en العالم الكالم ا  $g) P \rightarrow h$  atis.

العبان يسمّى دُوسّى ، فقال يا امير المؤمنين قلب بلغك اني من سنْت المملكة وانا قرابتها فروجنيها فقال في املك بنفسها ثر قل لها انطلقى حيث شئت وانكحى من احببت لا بأس عليك، واستعمل على الموصل ونصيبين ودارا وسنجار وآمد ومبافارقين روعيت ل وعانات و وما غلب عليها من ارض الشام الاشتر فسار اليها فلقيم الصحّاك بن قيس الفهريّ وكان عليها من قبل معوية بن سفين فاقتتلوا بين حَرّان وانرقد موضع يقال له المرج d الى وقت المسآء وبلغ ذلك معوية فامد الصحّاك بعبد الرحمن بن خالد بن الوليد في خيل عظيمة وبلغ ذلك الاشتر فانصرف الي 10 الموصل فالم بها يقاتل من اتاه من اجناد معوية فر كانت وقعة صقيب ، قالوا وضربت الركبان الى الشام بنعتى عثمان وتحريض معوية على الطلب بدمه فبينا معوية ذات يوم جانس اذ دخل عليه رجل فقال السلام عليك يا أمير المؤمنيين فقال معوية وعليك من انت للد ابوك فقد روعتني بتسليمك e على بالخلافة قبل 15 ان انانها فقال انا الحَجَاجِ بن خُزِيمة بن العبَّمة قل ففيم قدمت قال قدمتُ قاصدا اليك بنعي عثمان ثر انشأ يقول

ان بنى عبد المُطَّلَبُ فُم قتلوا شَخَكُم غير الكَذَبُ وانت آوُلَى الناس بالوَثْبِ فَتْب وسر م مسير المُحْرَبُلِّ المُتْلَبُ قال ثم اتّى كنتُ فيمن خرج مع يزيد بن اسد لنصر عثمان وفي فلم نلحقد فلقيتُ رجلا ومعى الخرت بن زُفَر فسألناه عن الخبر فاخبرنا بقتل عثمان وزعم انه ممّن شايع على قتله فقتلناه وانى

a) P (م. برسی b) P (م. برسی c) P (م. برسی c) P (م. برسی d) L P (م. برسی d) P (م.

في غير رباء ولا سُمعة فانه من عمل لغير الله وكلم الله م الى ما عمل ومنهن عمل أتخلصا له تنولاه الله واعطاه افصل نيته واشفقوا من عذاب الله فانع لم يخلقكم عبثًا ولم يترك شيعا من امركم سُدًى قد سمَّى آثاركم وعلم اسراركم واحصى لا اعمالكم وكتب اجالكم فلا تُغْرِّنكم الدنيا فانها ع غرارة لاهلها والمغرور من اغترَّ 5 بها والى فنآءً مّا في وإن الآخرة في دار القرار نسئل الله منازل الشهدآء ومرافقة الانبيآء ومعيشة السُعَداء فانا نحن به وله، ثر وجّه عُمّاله الى البلدان فاستعمل على المدائس وجُوخَى لا كلها يزيد بن قيس الأرَّحيّ وعلى الجبل واصبهان محمّد بن سُليم وعلى البهُّقُباذات قُرط بن كعب وعلى كَسْكر وحبَّرها قُدامة بن ١٥ عُجلان الازديّ وعلى بُهُرَسير واستانها عديّ بين الحرث وعلى استان العالى حسّان بن عبد الله البكريّ وعلى استان الزوابي e سعيد بي مسعود الثقفيّ وعلى سجستان وحيّزها ربعيّ بي کاس وعلی خراسان f کلّها خُلَید بن کاس، فاما خلید بن كاس فانه لما دنا من خراسان بلغه ان اعل نيسابور خلعوا يدا 15 من طاعة وانه قدمت عليه بنت لكسرى من كأبُل فالوا معها فقاتله خليد فهزمه واخذ ابنة كسرى بامان وبعث بها الى على فلما أنخلت عليه قال لها اتْحبّين ان ازوّجك من ابني هذا يعنى للسين قالس لا اتزوج احدا على رأسه احدُّ فان انت احببت رضيتُ بك قل اني شيخ وابني هذا من فصله كذا ٥٥ وكذا قالت قد اعطيتُك الْجُملة فقام رجل من عظماة دهاقين

a) P ajoute نعانی ( ) P عانی ( ) P غانی ( ) P خوان ( ) P خوان ( ) P خوان ( ) P خوان ( ) P غانی (

يجيء اليك كلّ مؤمن ويُبغض المُقام بك كلّ فاجر وتَعَرِين حتى ان الرجل من العلك ليبكّر الى الجمعة فلا يُاحقها من بعد المسافية، قلوا وكان مقدمُه الكوفة يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من رجب سنة ستّ وثلثين فقيل له يا امير المؤمنين اتنول تانقصر قل لا حاجة لى في نزونه لان عر بين الخطّاب رضّه كان يبغضه ولكتي ناول الرّحبة ثم اقبل حتى دخل المسجد الاعظم فصلّى ركعتين ثم نول الرحبة فقال الشنيّ يحرّض عليّا على المسير الى الشمام

قُل لهذا الامام قد خَبَنِ الْحَرِ بُ وتَمَّتُ بذالك النَّعماً واوفَعْنَا من حَرْبِ مَن نَكَتَ الْعها مَ وبالشام حَيِّةُ مَلَما الله من السَّم ما لمَن نَهَ شَعْه فارمها قبل آن تعَصَّ شقاَ تَالَّفُ فَنُ السَّم ما لمَن نَهَ شَعْه فارمها قبل آن تعَصَّ شقاَ قلوا وان اوّل جمعة صلّى بالكوفة خطب فقال للحمد لله المحده واستعينه واستعينه واستهديه واومن به واتولّل عليه واعود بالله من الصلالة والردى من يهده الله فلا مُصلً له ومن يُصْلل فَلا قادى لَه على والردى من يهده الله فلا مُصلً له ومن يُصْلل فَلا قادى لَه على عبده واستهد ان الله وحدة لا شريك له واشهد ان المحمدا عبده ورسوله انتخبه لوسالته واختصّه المنابيغ امره اكرم خلقه عليه واحبَّم اليه فبلّغ رسالة ربّه ونصح لامّته واتى الذى عليه صلّعم، واحبَم الله واقتله الله واقتله في عواقب الله واتقوى الله واقتفى الله واقتفى الله واقتفى الله واقتفى الله واقتفى الله واقتفى الله واقته الله والله والله عا حدّركم من نفسه فانه حدّر بأسًا شديدًا واخشوا الله خشيةً ليست بتعذيه واعلوا فانه حشية ليست بتعذيه واعلوا

a) P avait حمده qui est corrigé en عددا.
 b) P عددا.
 c) Cor. VII, 185.
 d) P اختصید

حلّ لنا قتاله ولم يحلّ لنا سبيه وامواله فقال على رضه ليس على الموحّدين سبى ولا يغنم من اموالـ هم الا ما قاتلوا به وعليه فدعوا ما لا تعرفون والزموا ما تُسوَّمرون ، قال وامر علي محمد بن ابي بكر ان يُنزل عادُشة فانزلها دار عبد الله بن خلف الخُزاعيّ وكان عبد الله فيمن قُتل ذلك اليوم فنزلت عند امرأته صَفيَّة و وقال على رضه لمحمد انظر عل وصل الى اختك شيء قال اصاب ساعدها خدش سه دخل بين صفائح الحديد، ودخل على رضه البصرة فاتى مسجدها الاعظم واجتمع النماس البده فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلّى على النبيّ صلّعم ثر قال اما بعد فإن الله ذو رحمة واسعة وعقاب اليم شا ظنَّكُم بي يا اهل البصرة ١٥ جند المرأة واتباع البهيمة رغا فقاتلتم وعقم فانهزمتم اخلافكم دقاي وعهدُ كم شقاق ومَاوْكم زُعاق ارضكم قريبة من الماء بعيدة من السماء وأيْمُ الله ليأتين عليها زمن لا يُرَى منها الا شُرُفات مسجمعا في البحر مثل جُهْجُو السفينة انصرفوا الى منازلكم، ثر نزل وانصرف الى معسكره وقال لمحمد بن ابى بكر سر مع اختك 15 حتى تُوصلها الى المدينة وعجّبل اللحوق بي بالكوفة فقال اعفني من ذلك يا امير المؤمنين فقال علي لا أعفيك وما لك بُدّ فسار بها حتى اوردها المدينة وشخص على عن البصرة واستعمل عليها عبد الله بن عبّاس فلما انتهى الى المربد التفت الى البصرة فر قل كحمد لله الذي اخرجني من شرّ البقاع تراباً واسعها خرابا ١٥ واقربها من المآء وابعدها من السمآء ثر سار فلما اشرف على الكوفة قل ويحك يا كُوفان ما اطيب هوآتك واغذى تُربتك الخارج منك بذنب والداخل اليك برجمة لا تذعب الآيام والليالي حتى

ونو قال اقتلوني والاشتر لقتاوني وقاتل عديّ بن حاقر حتى أتمُّت احدى عينيه وقاتل عمرو بي الحمق وكان من عُبّاد اعل اللودة ومعه النُسَّاك قتالا شديدا فصرب بسيفه حتى انتنى ثر انصرف الى اخيه رياح فقال له رياح يا اخى ما احسن ما ذمنع اليوم ان ة كانت الغلبة لنا، قالوا ولما رأى على لوث اعل البصرة بالجمل وانهم كلَّها كُشفوا عنه علاوا فلاثوا به قل لعبَّار وسعيد بن قيس وقيس ابن سعد بن عُبادة والاشتر وابن بُدَيد ل ويحمد بن ابي بكر واشباعه من حُماة الحابة أن هولآء لا يزالون يقادلون ما دام هذا الجمل نصب اعينهم ولو قد عُقر فسقَط لم تثبت a له ثابتةً 10 فقصدوا بذوى الإلد من الحابه قصد الجمل حتى كشفوا اهل البصرة عنه وافضى اليه رجل من ورَّاد الكوفة ية ال له أعْيَن بي ضُبَيعة b فكشف عُرقوبه c بالسيف فسقط وله رُغآء فغرق في القتلى ومل الهويج بعادُشة فقال على لمحمد بن ابي بكر تقدّم الى اختك فدنا تحمد فادخيل d يده في الهوب فنالت يده ثياب 15 عائشة فقالت انّما لله من انت ثكلَتْك المك فقال انا اخوك محمد ونادى على رضَّ في المحابه لا تَتَّبعوا مُولِّيا ولا تُجيزوا وعلى جريح ولا تنتهبوا مالا ومن القبي سلاحة فهو آمن ومن اغلق بابة فهو آمن قال فجعلوا يمرون بالذعب والفضة في معسكره والمتاع فلا أ يعرض له احد الا ما كان من السلاح الذي قاتلوا به والدواب 20 التي حاربوا عليها فقال له بعض الحابه يا امير المومدين كيف

a) P يثبت b) P يثبت c) P يثبت c P يثبت d) P يثبت e e) P يثبت e f) P كان .

مَحِكُوا فاصدة وهم القتال فخرج الاشتر » وعدى بن حاتم وعمرو بن الخَمْق وعمّار بن ياسر في عدده من الصحابة فقال عمرو بن يَشْربيّ لقومه وكانوا في ميمنة الهل البصرة ان هولآء القوم الذين قد برزوا اليكم من الهل العراق في هَ قَتَلَة عثمان فعليكم بنم وتقدَّم المام قومه بني صَبّة فقاتل قتالا شديدا وكثرت النبل في الهودج وقومه بني صار كالفنف وكان الجمل مجفّفا والهودج مُطْبق بصفائح حتى صار كالفنف وكان الجمل مجفّفا والهودج مُطْبق بصفائح للحديد وصبر الفريقان بعضه لبعص حتى كثرت القتلى وثار القتام وطلّت الالوية والرايات وجهل على بنفسه وقاتل حتى انتنى سيفه وخرج فارس العالم البصرة عمرو بن الاشرف لا ياخرج الميه احد من المحاب على الا قتله وهو يرتجز ويقول

يا أمّانا يا خَيْر أمّ نَعْلَمُ والْأُمّ تَغْذُو وُلْدَها وتَرْحَمُ
الا تَرَيْنَ كم جَواد يُكُلّمُ وتُخْتَلى هامتُه والمعْمَمُ
فخرج اليه من اهل الكوفة للحرث بن زهير الازدى وكان من فرسان على فاختلى فاختلى ما علمة فخراء على فاختلى فاوهط كلّ واحد منهما ماحبه فخراء جميعا صريعين يفحصان بارجلهما حتى ماتا، قالوا وانكشف اهل ألبصرة انكشافة وانتهى الاشتر الى للحمل وعبد الله بن الزبير آخذ بخطامه فرمى الاشتر بنفسه على عبد الله بن الزبير فصار تحته فصاح عبد الله بن الزبير فعار تحته فصاح عبد الله بن الزبير فعال تحته الحابة فرمى الاشتر على نفسة قام عن عبد الله بن الزبير النبير الخابة وقد عار فرسة فقال لهم ما ١٥ الزبير وقائل حتى خلص الى الاحكابة وقد عار فرسة فقال لهم ما ١٥ الجاني الاحتى خلص الى الحكابة وقد عار فرسة فقال لهم ما ١٥ الجاني الاحتى خلص الى الحكابة وقد عار فرسة فقال لهم ما ١٥٠ الجاني الاحتى الزبير اقتلوني ومائلا فلم يدر القوم من مالك

a) P البـشـير b) P ajoute و c) P عام d) L a une glosse écrite au dessus de الكا معى مالكا معى.

عبد الله ما الدذي تركب عليه القوم قل الزبير تركته وبعضهم يصرب ه وجود بعض بالسيف قال فايس تريد قال انصرف لحال بالى ف لى في هذا الامر من بصيرة قال عمرو بس جرموز وانا ايصا اريد الخريبة فسر بنا فسارا حتى دنا وقت الصلاة فقال الزبير ة ان هذا وقت الصلاة وانا اريد ان اقضيها قال عمرو وانا اريد ان اقصيها قال الزبير انت متى في امان فهل انا منك كذلك قال فنعم فنزلا جميعا وقام 6 الزبير في الصلاة فلما سجد حمل عليه عمرو بالسيف فضردة حتى قتله واخذ درعه وسيفه وفرسه واقبل حتى اتى عليا وهو واقعف والناس يجتلدون c بالسيوف فالعقى 10 السلاح بين يديد فلما نظر على رضد الى السيف قال أن هدا السيف طال ما فرّے به صاحبه الكوب عن وجدل رسول الله صلّعم ابشر يا قتل ابن صَفيّة بالنار فقال عرو نقتل اعدآءكم وتُبتشروننا بالنار، قاوا ثر أن عليًّا أمر أبنه محمدًا أبن كلنفيَّة فقل تقدُّمْ برايتك وكان معم الرايدة العظمي فتقدّم بها وقد لاث اعل 15 البصرة بعبد الله بن الزبدير وقلدود الام فتقدّم تحمد بالراية فاستقبله اهل البصرة بالقنا والسيوف فوقف بالراية فتناولها منه على رضة وجمل وجمل معد الناس فر ناولها ابند محمدا واشتد القتال وحميت لخب وانكشف الناس عن للممل وقتل كعب بن سُور وثبتت الازد وصَّبَّة فقاتلوا قتالا شديد فلما رأى على شدّة صبر اهل البصرة جمع اليه حُماةً الحابه فقدل أن هولاء القوم قل

a) L بصرب; P بصرب; P اقام ع اقام ع القام ع القام

مع عليّ رضَّه ارتاب بما كان فيه لقول رسول الله صلَّعم لخفّ مع عمّار وتقتلك الفيئة الباغية، قالوا فر أن عليّا دنا من صفوف أهل البصرة وارسل الى الزبير يسعله ليدنو فيكلّمه بما يريد واقبل الزبير حتى دنا من على رضم فوقا جميعا بين الصقين حتى اختلفت اعناق فرسيهما فقال له على ناشدتُك الله يا با عبد الله هل تذكر ة يوما مرزنا انسا وانت برسول الله صلّعم ويدى في يدك فقال لك رسول الله صلَّعم اتُحبَّه قات نعم يا رسول الله فقال لك أمَّا انَّك تقاتله وانت له ظافر فقال الزبير نعم اذا ذاكر له ثمر انصرف على الى موقفه وقال لاصحابه المهوا على القوم فقد اعذَرْنا البيام فحمل بعضهم على بعص فاقتتلها بالقنا والسيوف، واقبل الزيير حتى 10 دنا من ابنه عبد الله وبيده الرايدة العظمى فقال يا بُنيّ انا منصرف قال وكيف يا أبنة قال ما لى في هذا الامر من بصيرة وقد اذكرني عالى امرا قد كنت غفلت عنه فانصرف يا بني معي فقال عبد الله والله لا ارجع أو يحكم الأه بيننا فتركه الزبير ومضي تحو البصرة ليتحرّل منها ويعصى نحو للحجاز، ويقال ان طلحة 15 لما علم بانصراف الزبير هم بان ينصرف فعلم مروان بن الحكم ما يريده فرماه بسائم فوقع في ركبته فنُزف حتى مات، واقبل الزبيير حتى دخل البصرة وامر غلمانه أن يتحمّلوا فيلحقوا به وخرج من ناحية الخُرِيْبة فر بالاحنف بن قيس وهو جالس بفناء داره وحوله قوه وقد كانوا اعتزلوا لخرب فقال الاحنف هذا الزبير ولقد وو انصرف لامر فهل فيكم من يأتينا بخبره فقال له عمرو بن جرموز انا آتيك جبره فركب فرسة وتعلَّل سيفة ومصى في اثره وذلك قبل صلاة الظهر فلحقه وقد خرج من دور البصرة فقال له ابا

كتائب وعقدا ١ الالهية نجعلا على الخيل محمد بن طلحة وعلى أنبجّالة عبد الله بن الزبير ودفعا اللوآء الاعظم الى عبد الله بن حَوام بن خُويلد ودفعا لواء الزد الى كعب بن سُور وولّياه الميمنة ووتيا قريشا وكنانة عبد الرحمٰن بن عَتَاب بن آسيد ووتّيا امر تميم و الله بن وكبع الدارمي وجعلام في الميسرة ووليا امر الميسرة عبد الموجه بسن الخرث بن هشام وهو الذي قالت عائشة فيه وددتُ لو قعدت في بيتي وامر اخرج في هذا الوجه لكان ذلك احبّ اليّ من عشرة اولاد لو رُزِقتُنهن من رسول الله صلّعم على فضل عبد انرجي بن الخرف بن فشام وعقله وزُفده ووليا على قيس مُجاشع ابن مسعود وعلى تَيْم الرباب b عمرو بين يَشْربيّ وعلى قيس الرباب cوالانصار وتَقيف عبد الله بن عامر بن كُنريز وعلى خُزاعة عبد الله بن خَـلَـف الخيزاعي وعلى تُضاعة عبـد الرحن بن جابر ل الراسبي وعلى مَذَّحج الربيع بن زياد الحارثيّ وعلى ربيعة عبد الله بن مالك ، قالوا واقام عملي رضَّه ثلثة أيَّام يبعث رساء الى 15 احمل انبصرة فيدعوه الى الرجوع الى الشاعنة والدخول في الجماعة فلم يجد عند القوم اجابةً فزحف نحوهم يوم الخميس لعشر مصين س جمادي الآخرة وعلى ميمنته الأشتر وعلى ميسرته عمّار بن ياسر والراية العظمى في يد ابنه محمّد بن التحنفيّة ثر سار تحو القوم حتى دنا بصفوفه من صفوفهم أ فواقفهم من صلاة الغداة الى النافير يدعوه ويناشده واقعل البصرة وقوف تحت إياناه وعائشة في حودجها امام القوم ، قالوا وان الزبير لما علم ان عمارا

a) P عقد (b) P بيثرني L يشوني (c) P بيثرني يغزي (d) P معقد (d) P بيثرني (d) P معنوفة بصفوفة (e) L بين جابر (d) P مين صفوفة (e) D بين جابر (d) P مين حابر (d) P مين (d)

من ذلك فقال له على اما انتظارى طاعة جميع الناس من جميع الآفاي فإن البيعة لا تكون الا لمن حضر الخومين من المهاجريين والنصار فاذا ، رضوا وسلموا وجب على جميع الناس الرضا والتسليم واما رجوي الى بيتى والحلوس فيه فان رجوي لو رجعت كان غدرًا ٥ بالامّة ولم أمن ان تقع الفُرقة وتتصدُّع عصا عده الآمة واما خروجي حين حوصر 5 عثمان فكيف امكنني ذلك وقد كان الناس احاطوا بي كما احاطوا بعثمان فاكفُفْ يا بُني عمّا انا اعلم به منك، ثر سار بالناس فلما دنا من البصرة كتّب الكتائب، وعقد الالهية والبايات وجعلها سبع رايات عقد نحمير وهدان رايةً وولَّي عليم سعيد ابن قيس الهمداني وعقد لمَذْحج والشعريين راينة وونّي عليم 11 زياد بن النصر الخارثي فر عقد للطَّاقْتَى وراية وولَّى عليهـ وعلى عَدى بن حاتم وعقد لقيس وعبس ونُبيان راينة وولّى عليهم سعد بن مسعود بن عمرو الثقفتي عمّ المختار بن ابي عُبيد وعقد لكندة وحصرموت وأصاعة ومهرة راية وولى عليهم حجر ابن عَدى الكندي وعقد للازد وجبيلة وخَثْعَم وخُناعة راية ووتَّى 15 عليهم مخْنَف بن سُلَيم الازديّ وعقد لبكر وتَغْلب وأَنْناء ربيعة راينة روتى عليهم تَحْدُوج أ اللهُ عْلَى وعقد لسائر قريش والانصار وغيره من اعل للحجاز راية وولَّد عليه عبد الله بن عبَّاس فشهد عولاء الجمل وصفين والمنهر وم السباع كذالك وكان على الرجالة جُنْدُب و بن زُهير الازدى، ولما بلغ طلحة والزبير ورود على رضّه ١١٥ بالجيوش وقد اقبل حتى نبل الخُرِيْبة فعبّاه طلحة والزبير وكتباهم

a) P ajoute م.
 b) P أعدر (c) L P التاب (d) P
 حذر (g) P الطبيع (f) L المحدوج (g) P المصر (g) P المحدوج (g) P المحدوج

اليكم المظلوم ويأس فيكم الخائف ايها الناس ان الفتنة اذا اقبلت شبَّهِت واذا ادبرت تبيَّنت وان عده في الفتنة الباقرة لا يُدْرَى من اين تأتى ولا من اين تُوتِّى شيموا سيوفكم وأنبعوا اسنَّةَ رماحكم واقطعوا اوتار قسيّكم والنرموا قعور البيوت ايها الناس ان ة النائم في الفتنة خير من القائم والقائم خير من الساعي، فانتهى للسين بن على وعمّار رضهما الى المسجد الاعظم وقد اجتمع عالم من الناس على ابي موسى وهو يقول لهم هذا ه واشباهه فقال له للسن اخرج عن مسجدنا وامن حيث شئت ثر صعد لاسي المنبر وعبار صعب معه فاستنفرا ٥ الناس فقام حُجّر بن 10 عَدى الكندى وكان من افاضل اهل الكوفة فقال انفروا خفافًا وشقالًا رجكم الله فاجابه الناس من كلّ وجه سمعًا وطاعةً لامير المؤمنين نحن خارجون على اليسر والعُسر والشدّة والرخآء فلما اصبحوا من الغدل خرجوا مستعدّين فاحصام السس فكانوا تسعة أنف وستماية وخمسين رجلا فوافوا علياً بذى قار قبل ان يرتحل، 15 فلما هم بالمسير غلّس الصبح فر امر مناديا فنادى في الناس بالرحيل فدلنا منه للسن فقال يا ابة اشرت عليك حين قُتل عثمان ورام الناس اليك وغدوا وسألوك ان تقوم بهذا الامر الله تـقبلة حتى تأتيـك طاعة جميع الناس في الآفاق واشرت عليك حين بلغك خروج الزبير وطلحة بعائشة الى البصرة ان ترجع الى ٥٥ المدينة فتقيم في بيتك واشرت عليك حين حُوص عثمان أن تخرج من المدينة فان قُتل قُتل وأنب غائب فلم تقبل رأيبي في شيء

a) L omet افاستنفر b) P فاستنفر

والرجال بالعراق ولاهل الشام وثبة احبّ أن اكون قريبا منها ونادى فى الناس بالمسير فخرج وخرج معه الناس، قلوا ولما قصى الزبير وطلحة وعائشة حجّبه تآمروا في مقتل عثمان فقال الزبير وطلحة لعائشة ان اطعتنا a طلبنا بدم عثمان قالت وممَّن تطلبون دمه قالا انه قوم معروفون وانه بطانة على وروسآء الحابه 5 فاخرجي معنا حتى نأتي البصرة فيمن تبعنا من اهل للحجاز وان اهل البصرة لو قد رأوك لكانوا جميعا يدًا واحدة معك فاجابتهم الى المخروج فسارت والناس حولها يمينا وشمالا ، ولما فصل علي ال من المدينة تحو الكوفة بلغه خبر الزبير وطلحة وعائشة فقال لاحماره ان هوالآء القوم قد خرجوا يؤمّون البصرة لما دبّروه بينهم فسيروا 10 بنا على اثره لعلنا نلحقه قبل موافاته فانه له قد وافوها لمال معهم جميع اهلها قالوا سرُّ بنا يا امير المومنين فسار حتى وافي ذا قار فاتاه لخبر بموافاة القوم البصرة ومبايعة اهل البصرة للم الله بني سعد فانه لمر يدخلوا فيما دخل فيه الناس وقالوا لاهل البصرة لا نكون ل معكم ولا عليكم وقعد عنه ايصا كَعْب بي سُور في اهل 15 بيته حتى اتنه عائشة في منزله فاجابها وقال اكره الله أجبب المي وكان كعب على قصآء البصرة ولما انتهى الخبر الى على وجه هاشم بن عُتبة بن الى وقاص ليستنهض اهل الكوفة ثم اردفه بابنه لخسين وبعبّار بن ياسر فساروا حتى دخلوا الكوفة وابو موسى يوممنن بالكوفة وهو جالس في المسجد والناس مُحْتوشور وهو يقول ١٥ يا اهل الكوفة اطبعوني تكونوا جرثومةً من جراثيم العرب يأوي

a) L P اطعتینا P کون . (b) P کا.

الخطّاب وتحمد بن مَسْلمة فقال لهم قد بلغني عنكم قناتٌ كرهتُها للم فقال سعد قد كان ما بلغك فاعطني سيفا يعرف المسلم من الكافر حتى اتاتل به معك وقل عبد الله بن عمر انشدك الله ان تاحملني على ما لا اعرف وقل محمد بين مسلمة أن رسول الله ة صلّعم امرنى أن اقاتل بسيفى ما قُوتل به المشركون فاذا قوتل اعلُ الصلوة ضربت به صخر أحد حتى ينكسر وقد كسرته بالامس هُ خرجوا من عنده ، هُر ان أسامة بن زيد دخل فقال اعفني من الخروج معك في هذا الوجه فاني عاهدتُ الله أن لا اقاتم من يشهد ان لا اله الا الله وبلغ ذلك الاشتر فدخل على علي فقال يا 10 امسير المؤمنين انَّسا وان له نكن من المهاجرين والانصار فانَّا من التابعين باحسان وان القوم وان كانسوا اولى a عما سبقونا اليه فليسوا باولى مما شركناهم فيه وعذه بيعة علمة للحارج منها طاعنّ مُستعتب b فُعَضَّ c هولآء الذين يريدون التخلّف عنك باللسان فان آبوا فادَّبه بالحبس فقال على بل أدُّعه ورأيه الذي م عليه، 15 ولما هم على رضه بالمسير الى العراق اجتمع اشراف الانصار فاقبلوا حتى دخلوا على على فيتكلم عُقبة بن عامر وكان بدريًا فقال يا امير المومنين ان الذي يفونك من الصلوة في مسجد رسول الله صلَّعم والسعى بين قبره ومنبه اعظمُ ممّا ترجه من العراق فان كنت انها تسير لحرب اعل الشام فقد اقام عمر فينا وكفاه سعد 20 زحفَ القالسية وابو موسى زحفَ الاهواز وليس من هولاء رجل الله ومثلة معك والرجال أشْبالْه والايّام دُوَّلُ فقال على أن الاموال

a) P فعص ( د باولی P اولی ) P فعض ( د باولی ( د باولی ) اولی ( د باولی )

قميص عثمان رافعيه على اطراف الرماح قد عاهدوا الله الآ يَشيموا سيوفي حتى يقتلوا قَتَلَت او تلحق ارواحي بالله فقام البيه خالد بن زُفر العبسيّ فقال بئس لمرو الله وافد اهل الشام انت انتخوف المهاجرين والانصار بجنود اعل الشام وبكأثه على تيص عثمان فوالله ما هو بقميص يبوسف ولا بحنن يعقوب 5 ولئي بكوا عليه بالشام فقد خذاود بالعراق، قر أن المغيرة بن شُعبة دخل على على رضّه فقال يا امير المؤمنين ان لك حقّ الصُحبة فَاقر معوية على ما هو عليه من امرة الشام وكذلك جميع عمّال عثمان حتى اذا اتستك ضاعتهم وبيعتهم استبدالت حينتُذ او تركت فقال على رضم انا ناظر في ذلك وخرج عنه 10 المغيرة أثر عاد السيد من عد فقال يا اميم المؤمنين اني اشرت امس عليك برأى فلما تدبّرته عرفت خطأه والرأى ان تعاجل معوية وسائرً عمّال عثمان بالعزل لتعرف السامع المطبع من العاصى فَنْكَافِي كُلَّا جَزَّاتُهُ ثَر قَامٍ فَتَلَقَّاهُ ابن عبَّاس داخلًا فقال لعليَّ رضَّة فيما اتاك المغيرة فاخبره على عا كان من مَشُورت بالامس 15 وما اشار عليه بعد فقال ابن عبّاس اما امس فانه نصر لك واما اليوم فغشّك وبلغ المغيرة نلك فقال صدق ابن عبّلس نصحتُ له فلما رد نصحى بدلت قبيل ولما خاص م الناس في ذلك سار المغيرة الى مكِّة فاللم بها شلشة اشهر ثر انصرف الى المدينة ، فر أن عليًّا رضَّه نادى في الناس بانتأقَّب للمسير الي ٥٥ العراق فدخل علية سعد بي الى وقاص وعبد الله بن عمر بين

a) P vicl>.

ابن عبّاس على جميع ارض اليمن واستعمل قيس بن سعد بن عُبادة على مصر واستعمل سهل بس حُنَيْف على الشام فاما سهل فانه لما انتهى الى تُبُوك ، وفي تخوم ارض الشام استقبله خيل العبية فردوه فانصرف ل الى على فعلم على رضم عند ذلك ان ة معوية قد خالف وإن أهل الشام بايعود وحصر الموسم فاستأنن الزبسير وطلحة عليًا في للَّجِّ فانن لهما وقعد كانت عائشة امّ المؤمنين خرجت قبل ذلك معتمرةً وعثمان محصور وذلك قبل مقتله بعشرين يوما فلما قصت عرتها اقمت فوافاها الزبير وطلحة، وكتب على رضم الى معيية اما بعد فقد بلغك الذي كان 10 من مُصاب عثمان رضّه واجتماع الناس عليّ ومبايعته لي فادخلُ في انسلم او ايدن عرب وبعث اللتاب مع للحبّاج بن خَيِيَّة الانصاري فلما قدم على معيية واوصل d كتاب على اليه فقرأه فقال انصرف الى صاحبك فان كتابي مع رسولي على اشرك فانصرف كلجّاج وامر معوية بطومارين فوصل احدها بالآخر وألقا ولم يكتب 15 فيهما شيئا الا بسم الله الرجن الرحيم وكتب على العنوان من معوية بن ابي سفين الي عليّ بن ابي طالب ثر بعث به مع رجل من عبس له لسان وجسارة فقدم العبسي على على فناوئه الكتاب ففاتحة فلم ير فية شيعا الا بسم اللة الرحون الرحيم وعند على وجوة الناس فقام العبسي فقال ايها الناس عل فيكم احد وه من عبس قلوا نعم قل فلمعوا متى وافهموا عتى الى قد خلفت بالشام خمسين الف شيئ خاصى لحام بدموع اعينم تحت

a) P وصل ( b) P وانصرف ( c) P بالكتاب ( d) P وانصرف.

تداعوا فاحلبوا على الاتراك من كلّ وجه فخرج خاقان منهزما حتى وغل في المفازة فطلبوا الملك فلم يجدوه فخرجوا يَقْفون السره حتى انتهوا اليه فوجدوه قتيلا مطروحا في المآء واصابوا بزَّت عند الطحّان فاخذوها وقتلوا الطحّان وذلك في السنة السادسة من خلافة عثمان وفي سنة ثلثين من التأريخ فعند ذلك انقصى 5 ملك فارس فارخوا عليه تاريخه الذي يكتبون به اليوم، وهوب ماهمية حتى نزل ابرشَهْم مخافة ان يقتله اهل مرو فات بها وسار عبد الله بن خازم السُلَميّ الى سَرَخْس فافتتحها ايضا وسار عبد الله بن عامر الى كرمان وسجستان فافتتحهما فر قتل عثمان رصم فلما قتل بقى الناس ثلثة ايّام بلا امام وكان الذي يصلّى بالناس 10 الغافقيّ ثر بايع الناس عليّا رضه فقال ايها الناس بايعتموني على ما بويع عليه من كان قبلي وانما الخيارُ قبل ان تقع البيعة فاذا وقعت فلل خيار وانما على الامام الاستقامة وعلى الرعية التسليم وان هذه بيعة عامّة من ردّها رغب عن دين الاسلام وانها لم تكن فلتذُّ ثر أن عليًّا رضَّه اظهر أنه يريد السير الي 15 العراق وكان على الشام يومئذ معوية بين ابي سفين وليها لعمر ابن لخطّاب سبعًا ووليها جميع ولاية عثمان رضّه اثنتي عشرة سنة فَوَاتُاه الناس على السير الا شلشة نفر سعد بن ابي وقاص وعبد الله بن عمر بن لخطّاب ومحمد بن مسلمة الانصاري وبعث عليّ رضَّه عمَّاله الى الامصار فاستعمل عثمان بين حُنَّيف على البصرة 20 وعُمارة بن حسّان على اللوفة وكانت له هجرة واستعمل عبد ل الله

a) P بزید b) P مبد.

وعنل ابا موسى الاشعرى عن البصرة وولَّاها عبد الله بن عامر بن كُرِيْز وكان ابن خال عثمان وكان حدث السنّ واستعمل عمرو بن العاص على حرب مصر واستعمل عبد الله بسن ابي سرح على خراجها a وكان اخاه من الرضاعة فر عزل عمرو بن العاص وجمع ٥ للحرب والخراج لعبد الله بين ابي سرح ، ثر كانت غزوة سابور من ارص فارس وافتتاحها واميرها عثمان بن ابي العاص فر كان فنخ افريقية سنة تسع وعشرين واميرها عبد الله بين الى سمح قر كان فاخ قُبْرُس واميرها مُعلوية بن ابي سُفْيَن ، قر ان اهل اصطخر نزعوا يدًا من الطاعة وقدمها ل يزدجرد الملك في جمع من الاعجم 10 فسار اليام عثمان بي ابي العاص وعبد الله بي عامر فكان الظفر للمسلمين وهرب يزدجرد نحو خراسان فاتى مرو فأخذ عامله بها وكان اسمة مَاهُوية بالاموال وقد كان ماهوية صاهر خاقان ملك الاتهاك فلما تشدَّد عليه ارسل الى خاقان يعلمه ذلك فاقبل خاتان في جنوده حتى عبر النهر ما يلي آمُويَّة ثم ركب المفازة حتى اتى 15 مرو ففتخ له ماعوية ابوابها وهرب يزدجود على رجلية وحده فمشى مقدار فرسخين حتى انتهى في السحر الى رحى فيها سراج يتقد فدخلها وقال للطحّان آوني c عندك الليلة قال الطحّان اعضى اربعة درام فاني اريد ان م ادفعها الي صاحب الرحا فناوله سيفه ومنطقته وقال عذا لك ففرش له الطحّان كسآءه فنام يزىجرد 20 لما ناله من شدّة التعب فلما استثقل نوما قام البع الطحّان بمنقار الرحا فقتله واخذ سلمه والقاه في النهر، ولما اصبح الناس

a) P أونى P (دنى P فراجها B) P مقدمهما P (دنى المجمعة). الرنى المراجها P (دنى المراجهة) المراجهة المراجة المرا

ولمّا دعواً يما عمروة بسي مُعَلَّهِ ل ضبت جموع م الفُرس حتى تولَّت دنعت عليهم رَحْلتي وفَوارسي وجرّدتُ سَيْفي فيهم ثمّ أَلّتي وكم من عدة أشوس مُتمرّ عليه باخَيْلي في الهياج اظلّت وكم كُرْبة فرجتُها وكريهة شددت لها آزری الی ان تجَلّت وقد اضحَت الدُنيا لديَّ ذميمةً وسلّيتُ عنها النفسَ حتّى تسلّت وأصْبح هَمّى في الجهاد ونيَّتي فللَّه نَـفْشُ البِرَتْ وتَـولَّت فلا ثَـرُوقً الدُنيا نُريدُ اكتسابَها آلَا انّها عن وَفْرها قلد تَجلّت و وما ذا أرجّى من كُنْوز جمعتُها وهذي a المتنايّا شُبَّعًا قد اظلّت

10

15

وتوقى عمر بن لخطّاب رضى الله عنه يوم لجمعة لاربع لبال بقين من نبى لحجّة سنة ثلث وعشرين وكانت خلافته عشر سنين وستّة اشهر واستُخلف عثمان بن عَقّان فعزل عمّار بن ياسر عن الكوفة وولّى الوليد بن عُقبة بين الى مُعَيْط وكان اخا عثمان الله لامّه المّها أرْوَى بنت الم حكيم بين عبد المطّلب بين هاشم

a) P جميع (c) P علت (d) L P اصلت (e) P مالت (d) اصلت (e) P مالت (d) علت (d) اصلت (e) P مالت (d) علت (d) علت (d) اصلت (d) المالت (d) ا

من فطنته فدخل دار نسائه وكانت له ثلثة آلف امرأة لفراشه فجمعهن واخذ ما كان عليبن من حُلِي فجمعه ودفعه الى امرأة النخارجان ودعا بالصاغة فاتخذوا للنخارجان تاجا من ذهب مكلًلا بالجوهر الثمين فتوجّه به فبقى ذلك انتاج وتلك لحلي عند ولد تبنى تلك المرأة فلما وقعت للروب بناحيتهم ساروا» به الى قرية لابيبهم سميت باسمه يقال لها المخوارجان وفيها بيت نار فاقتلعوا الكانون ودفنوا لحلي تحته واعادوا الكانون كهيفته فقال له السائب ان كنت صادقا فانت آمن على اموالك وضياعك واهلك وولدك فانطلق به حتى استخرجه في سفطين احدها التاج والآخر لحلي فانطلق به حتى استخرجه في سفطين احدها التاج والآخر لحلي السفطين في خُرجين على ناقته وقدم بهما على عمر بين لخطاب السفطين في خُرجين على ناقته وقدم بهما على عمر بين لخطاب رضة فكان همن امرها لخبر المشهور اشتراها عمرو بين لخرث بعطاء المقاتلة، والذريّة مع جميعا ثر جمهما الى لخيرة فساع بفضل كثير واعتقد بذلك اموالا بالعراق وكان اول قُرشي اعتقد بالعراق فقال واعتقد بذلك اموالا بالعراق وكان اول قُرشي اعتقد بالعراق فقال

الا طرقَتْ رَحْلَى وقد نام صُحْبَتى
بِايوان سيرِينَ المُزَخْرِفِ خُلَّتى
ولو شهدَتْ يَومَى جَلُولآ حربَنا
ويوم نهاوندَ المَهولَ استهلّتِ
اذًا لرَّتْ ضربَ المريِّ غيرِ خامل و مُحيد بطَعْن الرُمج اروع مصْلَت

20

a) L P عاروا b) P وكان c) P القابلة. d) P الدريد e) P القابلة.

المسلمون فانهزمت الاعاجم وانقطع عظيم من عظمآئم يسمى دينار فحال المسلمون بسينه وبين الدخول الى الحصن واتبعه رجل من عَبْس يسمّى سماك بي عُبِيد فقتل قوما كانوا معه واستسلم له الفارسيّ فاستأسره م سماك فقال لسماك انطلق في الى اميركم فاني صاحب هذه اللورة لاصالحه على هذه الارض وافتخ له باب الحصي ة فانطلق به الى حذيفة فصالحه حذيفة عليها وكتب له بذلك كتابا فاقبل دينار حتى وقف على باب حصى نهاوند ونادى من فيه افتحوا باب للحص وانزلوا فقد آمنكم الامير وصالحني على ارضكم فنزلوا اليه فبذلك سُمّيت ماه دينا, واقبل [رجل ] من اشراف تلك البلاد الى السائب بن الاقمع وكان على المغانم فقال ١٥ له اتُصالحني على ضياعي وتومنني على اموالي حتى ادلَّك على كنز لا يُدْرَى ما قدره فيكون خالصا لاميركم الاعظم لانه شيء لم يوخذ في الغنيمة ، وكان سبب هذا الكنيز ان النُخارجان الذى كان يهم القادسية اقبل بالمدد فالفي الحجم قد انهزموا فوقف فقاتل حتى قُتل كان من عظمآء الاعاجم وكان كريما على 15 كسرى ابروييز وكانت له امرأة من اجمل النسآء جمالا وكانت تختلف الى كسرى فبلغ الناخارجان ذلك فرفضها فلم يقربها وبلغ ذلك كسرى فقال يوما للنخارجان قد دخل عليه مع العظمآء والاشراف بلغني ان لك عينًا عذبة المآء وانك لا تشرب منها فقال الناخارجان ايها الملك بلغني ان الاسد ينتاب تلك العين ٥٥ فاجتنبتها تخافة الاسد فاستحلى وكسرى جواب النخارجان وعجب

a) L فاستشاره P فاستشاره. b) Ce mot doit être ajouté d'après le sens. c) P واستحلى.

حتى اذا قاربه م وقفها للم فر تزاحفوا فاقتتلوا فلم يُسمع الا وقع للديد على للديد وكثرت القتلي من الفريقين وحال بينهما الليل فانصرف كلّ فرينق الى معسكرهم وبات المسلمون لهم انين من للجراح ثر اصبحوا وذلك يوم الاربعآء فتزاحفوا واقتتلوا يومه كله وصبر الفريقان قر كان ذلك تأبيم يوم الخميس وتزاحفوا يوم الجمعة وتواقيفوا وركب النعمان بن مقرّن برذونا اشهب ولبس ثيابا بيصا وسار بين الصفوف يلذمر المسلمين ويحصّم وجعل ينتظر الساعة التبي كان رسول الله صلَّعم يقاته فيها ويستنزل النصر وفي زوال النهار ومهب الريام وسار في الرايات يقول له انبي هاز لكم الراية 10 ثلثًا فاذا حززتها اول مرة فليشُدّ كلّ رجل منكم حزام فرسه وليستلم شكَّته فاذا هزرتها الثانية فصَّبوا رماحكم وهُزّوا سيوفكم فاذا هزرتها الثالثة فكبروا واحملوا فاني حامل فلما زالت الشمس بادني ع صلوا , كعتين ركعتين ووقف ونظر الناس الى الرايد فلما هزّها الثالثة كبروا وجلوا فانتقصت ل صفوف الاعاجم وكان النعمان اوّل قتيل 15 فحملة اخود سُويد بن مقرن التي فسطاطة فخلع ثبيابه فلبسها وتقلَّد سيفه وركب فرسه فلم يشكُّ اكتب الناس انه النعمان وثبتوا يقاتلون عدوم فرانزل الله نصره وانهزمت الاعاجم فذهبت على وجوعها حتى صاروا الى قرية من نهاوند على فرسخين تسمى تزيزيد فنزلوها لان حصى نهاوند لر يسعم واقبل حُذيفة بن 20 اليّمان وقد كان تولّي الامر بعد النعمان حتى اناخ عليم فحاصره بها، قال وانهم خرجوا ذاتَ يوم مستعدّين للحرب فقائلهم

a) P بادىي ع (b) P فالمقطنت.

النعمان بين مقرِّن المُزَنيّ وكان من خيرار اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان على خراج كَسْكر فدعا عمر السائب بن الاقرع فدفع البعد عهد النعمان بين مقرّن وقال له أن قُتل النعمان فوليُّ الامرِ حُذَيفة بن اليّمان وان قُتل حذيفة فوليُّ الامر جوير بن عبد الله البجلي وان قُتل جوير فالامير المغيرة بن و شُعْبة وان قُتل المغيرة فالامير الاشعث بن قيس وكتب الى النعمان ابن مقرّن ان قبلك رجلَيْن الله العرب عمرو بن معدى كرب وطُليحة بن خُويْل م فشاورْها في الحرب ولا تُولّهما شيعا من الامر ثر قال للسائب أن اظفر الله المسلمين فتولّ المرّ المَغْنَم ولا ترفع الى باطلا وان يهلك ذلك الجيش فانعب فلا أربنتك فسار السائب 10 حتى ورد الكوفة ودفع الى النعمان عهده ووافت الامداد وخلّف ابه موسى بالبصرة ثلثى الناس وسار بالثلث الآخر حتى وافي الكوفة فتنجه الناس وساروا الي نهاوند فنزلوا مكان يسمى الاسْفيذهان من مدينة نهاوند على ثلثة فراسط قرب قرية يقال لها قُدَيْسجان واقبلت الاعاجم يقودها مردان 6 شاء بن فُوْمُزد 15 حتى عسكروا قريبا من عسكر المسلمين وخندقوا على انفسهم واقام الفريقان مكانهما فقال النعمان لعمرو وطلحة ما تريان فان هولآء القوم قد اقاموا بمكانه لا يخرجون منه وامداده تَنْرَى عليه كلّ يوم فقال عمرو الرأى ان تُشيع ان امير المؤمنين تُوتى ثر ترتحل بجميع من معك فإن القوم اذا بلغه ذلك طلبونا فنقف له عند ٥٠ نلك ففعل النعمان ذلك وتباشرت الاعاجم وخرجوا في آثار المسلمين a) P الاسفيدهار; Jac اسبيذهار I 239; Beladsori الاسفيدهار

<sup>.</sup> بَيْنَانِ شَاء L ها، (211, 259. b) L الاسفيذهان 305; Ibn al-Fakih

والبصرة حتى يطردوهم عن ارضهم ويغزوكم في بلادكم فاشيروا علمي فتكلّم طلحة بن عُبَيْد الله فقال يا امير المؤمنين ان الامور قد حنَّكُتْك وان المدعور قد جرَّبتك وانت الوالي فمرنا نُطع واستنهضنا ننهَضْ شر تكلم عثمان بن عقان فقال يا امير المؤمنين ة اكتب الي اعل الشام فيسيروا من شامم والي اعل اليمن فيسيروا من يمنهم والى اهل البصرة فيسيروا من بصرتهم وسر انت باهل هذا للجرم حتى تُسوافي الكوفة وقد وافك المسلمون من اقطار ارصه وآفاق بالادم فاناك اذا فعلتَ نلك كنت اكثر منه جمعًا واعز نفرًا فقال المسلمون من كل ناحية صدى عثمان فقال عمر 10 لعلى رضى الله عنهما ما تقول انت يا ابا للسن فقال على رضى الله عنه انك أن اشخصتَ أقل الشام من شاما سارت الروم الى ذراريم وان سيرت اعل اليمن من يمنم خلَفت a للبشة على ارصة وان شخصت انت من هذا للوم انتقصت ل عليك الارص س اقطارها حتى يكون c ما تدع ورآءك س العيالات اهم اليك 15 ممّا قدتامك وإن العجم إذا رأوك عيانا قالوا هذا ملك العرب كلَّهِا فكان اشدَّ لقتالهُ وأنَّا لم نقاتل الناس على عهد نبيّنا له صلَّعم ولا بعده بالكثرة بل اكتبُّ الى اعل الشام ان يُقيم منهم بشامه الثلثان ويشخص الثلث وكذلك الى عُمان وكذلك سائر الامصار والكور فقال عمر هو الوأى الذي كنتُ رأيت ولكني ه احببت أن تتابعوني و عليه فكتب بذلك الى الامصار ثر قل لأولين الحرب رجلا يكون غدا لاستنة القوم جزرا أ فولمي الامر

a) P المغضى ( المغضى: P المغضى: b) L المغضى: P المغضى: b) P المتعونى ( b) P المتعونى: b) P المتع

معه حتى وغل في ارض فارس فنزل مكانا يسمّى تَدُّور م فصيّره دار هجرة وبني مسجدا جامعا فكان يحارب اهل اردشير حتى غلب على طائفة من ارضام وغلب على ناحية من بلاد سابور وبلاد اصطخر وارجان فمكث بذلك حولا ثر خلف اخاه للحكم بن ابي العاص على الحسابة ولحق بالمدينة، وأن مرزبان فارس جمع ة جموعا عظيمة وزحف الى لخكم فظفر به لحكم ل فقتله وكان اسمه العجم لما قُـتلوا بجلولاء وهرب يزدجرد الملك فصار بقُم ووجّه رسله في البلدان يستجيش فغصب له اهل ملكته فأتحلبت اليه الاعاجم من اقطار البالات فاتاه اهال قُومس وطلبرستان وجُرجان 10 وْدُنْباوند ل والرَى واصبهان وهذان والماحَيْن واجتمعت عنده جموع عظيمة فوتى امره مَرْدان شاه بن هرمز ووجَّهه الى نهاوند وكستب عمار بس ياسر الى عمر بن الخطاب بذلك فخرج عمر بن للطَّاب رضَّة وبيده الكتاب حتى صعد المنبر فحمد الله واثنى عليه أله قل يا معشر العرب أن الله أيد كم بالاسلام والَّف بينكم 15 بعد الفُرقة واغناكم بعد الفاقة واظفركم في كلّ موطول لقيتم فيه عدوكم فلم تُعَلَّوا ولم تُعْلَبوا وان الشيطان قد جمع جموعا ليُطفئي نور الله وهذا كتاب عبار بي ياسر يذكر أن أهل قومس وطبرستان ودنباوند وجرجان والبق واصبهان وقم وهذان والماهين وماسبَخان قد اجفلوا و الى ملكم ليسيروا التي اخوانكم بالكوفة ٥٥

a) P توح b) P omet خکم خطفر به فظفر به د. c) Belads. شهرك 386.
 d) L دنياوند ; P دنياوند و) P احفلوا P احفلوا .

وسيفه وسواريه وتوامتيه وكذلك من كان معه لينظر عمر رضه الى زى الملوك والمرازبة وهيئته فكان من خبره ما هو مشهور، وانصرف عمّار بن ياسر فيمن كان معه من الحابه الى اوطانه بالكوفة وسار ابو موسى من تستر حتى اتوا السوس فحاصرها فسئله مرزبانها ة أن يُومنه في ثمانين » رجلا من اعل بيته وخاصة المحابه فاجابه الى ذلك فخمج اليه فعد ثمانين رجلا ولم يعدّ نفسه فامر ابو موسى به فصريت عنقه واطلق الثمانيين الذين عهدام ثر دخل المدينة فغنم ما فيها ثر بعث مَنْجُوف ل بن ثور الي مَبْرِجانقَذَن c فافتتحها ومعه السائب بن الاقرع فانتهى السائب 10 الى قصر الهرمزان صاحب تستر وكان موطنه الصيبمرة فدخل القصر وكان من المدينة على ميل فنظر في بعض البيوت الى تمثال في كائط مات اصبعه مُصرِّبها الى الارص فقال السائب ما صوّبت اصبع هذا التبشال الي هذا المكان الا لامر احفروا هاهنا فحفروا فاصابوا سقطًا له كان للهرمزان ملوءًا جوهرا فاحتبس منه السائب 15 فص خاتم وسرّے بالباقی الی ابی موسی واعلمہ انہ اخذ منه فصًّا فسأله ان يهب له ففعل ابو موسى ووجّه بالسفط الى عمر رضّه فارسل عمر الى الهرمزان وقل عل تعرف عذا السفط فقال نعم آفقد منه فصّا قل عمر ان صاحب المقسم استوهبه فوهبه ع له ابو موسى فقال ان صاحبكم لبصير بالجوهم أثر ان عمر وتى عثمان 20 ابن انى العاص ارض الجريب فلما بلغة فتخ الاهواز سار بمن كان

α) L P منحوف (c) L P منحوف (d) P ajoute (e) P omet مهرجانفذف (f) P مغرجانفذف (f) P مغرجانفذف (d) P مغربط (d) P مغرب

فمصوا مع الاشرس وسينة حتى دخلوا من ذلك النّقب وخرجوا في دار سينة وتأقبوا للحرب ثر خرجوا والاشرس المامم حتى انتهوا الى باب المدينة واقبل ابو موسى في جميع الناس حتى وافوا الباب من خارج واقبل الاشرس والكابه حتى اتوا الاحواس فوضعوا فيه السيف وتداعى الناس واسندوا ظهوره الى حائط السور وابوة موسى الحابة يكترون لتشتد بذلك ظهوره وافضى الحاب الاشرس الى الباب فصربوا القُفل حتى كسروه وفتحوا الباب ودخل ابو موسى والمسلمون فوضعوا فيه السيوف وهرب الهرمزان في عظماء مرازبت حتى دخلوا لخصى الذي في جوف المدينة واخذ ابو موسى المدينة بما فيها وحاصروا a الهرمزان حتى فني ما كان اعدّ 10 في للحصي من الميدة فر سأل الامان فقال ابو موسى أومنك على حكم امير المؤمنين فرضى بذلك وخرج فيمن كان معه من اعل بيته ومرازبته الى ابى موسى فوجّه به وبهم ابو موسى الى عمر رضّه ووجه معه ثلثمائة رجل والمر عليه انس بن مالك فساروا حتى انتهوا الى مآء يقال له السُمَيْنة فاقبل اهل المآء بمنعونه من النزول 15 خوفًا من أن يُفنوا مآءم فلما علموا أن انسا صاحب القوم جاومهم فنزلوا فقال رجل من الحاب انس لانس اخبر امير المومنين عا صنعوا هولاء بنا ليُخرجه من هذا المآء قال الهرمزان وان اراد مُريد أن يُحوّلهم لا ألى مكان شرّ منه عل كان يجده فر ساروا حتى وافوا المدينة فاتوا دار عم وقد زينوا الهمزان بقباته ومنطقته اله

a) P حاصروا sur la marge; dans L حاصروا et corrigé en المحاصروا . تحوله b) P جامروا

رجل و اُسر ، منام ستمائد اسبر فقدّمه ابو موسى فصرب اعداقه ، واقام المسلمون على باب مدينة تُسْتَم ايّاما كثيرة وحاصروا العجم بها فخرج ذات ليلة رجل من اشراف اهل المدينة فاتي ابا موسى مستسرًا فقال تُـومنني على نفسى واهلى وولدى ومالى 5 وضياعي حتى اعمل في اخذك المدينة عنوة قال ابو موسى ان فعلتَ فلك ذلك قال الرجل وكان اسمه سينتذ ابعَثْ معي رجلا من الكابك فقال ابو موسى ايها الناس من رجل يَشْرى نفسه ويدخل مع هذا العجميّ مدخلا لا آس عليه فيه الهلاك ولعلَّ الله أن يسلَّمه فأن يهلك فالى البنَّة وأن يسلم عن منفعتُه 10 جميع الناس فقام رجل من بني شيبان يقال له الأَشْرَسُ بن عرف فقال انا فقال ابو موسى امض كالأن الله فمضى حتى خاض به دُجيل ثر اخرجه في سَرب حتى انتهى به الى داره ثر اخرجه من دارة والقي عليه طيلسانا وقال ل امش ورآئي كانَّك من خدمي ففعل نجعل سينة يمرّ به في اقطار المدينة طولا وعرصًا حتى انتهى 15 به الى الاحراس الذبين بحوسون ابواب المدينة للر انطلق حتى مو به على الهرمزان وهو على باب قصره ومعد ناس من مرازبته وشمع أمامه حتى نظر الرجل الى جميع نلك ثر انصرف الى داره واخرجه من ذلك السرب حتى اتى به ابا موسى فاخبره الاشرس جميع ما رأى وقال وجَّه معى مائتى رجل حتى اقصد بهم لخرس 00 فاقتلهم وافتخ لك الباب ووافنا انت جميع الناس فقال ابو موسى من يشترى نفسه لله فيمصى مع الاشرس فانتدب مائتا رجل

a) P omet . b) L 🖰 sur la marge.

من قوله وعقد له على الاهواز وفارس ووجّه معه جيشا كثيفا فاقبل الهرمزان حتى وافي مدينة تُسْتَر فنزلها ورم حصنها وجمع الميرة فيها لحصار أن رَفقه وارسل فيما يليه يستنجدم فوافاه بشر عظيم فكتب ابو موسى الى عمر يخبره الخبر فكتب عمر رضه الى عمّار بن باسر يأمره أن يوجّه النعمان بين مُقرّن في الف ة رجل من المسلمين الى ابي موسى فكتب عمّار الى جرير وكان مقيما بجلولآء يأمه باللحاق بابي موسى فخلف جوير بجلولآء عروة ابن قيس البجليّ في الفي رجل من العرب وسار ببقيّة الناس حتى لحق بابي موسى ، فكتب ابو موسى الى عمر ه يستزيده b في المدد فكتب عمر الى عمّار يأمره ان يستخلف عبد 10 الله بي مسعود على الكوفة في نصف الناس ويسبب بالنصف الآخر حتى يلحق بابي مرسى فسار عبّار حتى ورد على ابي مرسى وقد وافاه جريم من ناحية جلولآء فلما توافت العساكر عند ابي موسى ارتحل بالناس وسارحتى اناخ على تستر وتحصن الهرمزان منه في المدينة ثر تأقب للحرب وخرج الى ابي موسى وعبّى م ابوءًا موسى المسلمين فجعل على ميمنته البَرآء بن مالك اخا انس بن مالك وعلى ميسرته مُجْزَأُة بن ثور البكريّ وعلى جميع الناس انس ابن مالك وعلى الرجّالة سلمة بن رَجاء وتزاحف الغريقان فاقتتلوا قتالا شديدا حتى كثرت القتلى بين الفريقين ثر انزل الله نصره فانهزمت الاعاجم حتى دخلوا مدينة تستر فاتحصّنوا بها وقُتل 20 البرآء بين مالك ومجرأة بن ثور وقتل من الاعاجم في المعركة الف

a) L P ajoutent باستاذند qui est superflu.
 b) L P يستزدد
 c) L P عبا P.

كان معد من المواله وخراتند حتى نزل أثم وقاشان، واصاب المسلمون يوم جلولاء غنيمة لم يغنموا مثلها قدُّ وسبوا سبيا ه كثيرا من بنات احرار فارس فذكروا ان عمر بن الخطّاب رضم كان يقول اللهم اني اعود بك من اولاد سبايا لللوليات فادرك ابناوَعين ة قتال صفّين ، فخلّف عمرو بن مالك جلولآء جرير بن عبد الله البجلِّي في اربعة انْف فارس مَسْلحةً بها ليردُّوا الحجم عن نفوذها الى ما يبلى العراق وسيار ببقيّة المسلمين حتى وافي سعد بن ابي وقاص وعو مقيم بالمدآئن فارتحل سعد بالناس حتى ورد الكوفة وكتب الى عمر رضه بالفتح واقم سعدٌ لل اميرًا على الكوفة وجميع 10 السواد ثلث سنين ونصفا ثر عزاد عمر وولَّي مكانه عَمَّار بي ياسو على الله بن مسعود على القضآء وعمرو بن حُنيف على الخراج قالوا ولمّا انتهت هزيمة العجم الى حلوان وخرج يزدجرد هاربا حتى نزل أُمّ وقاشان ومعه عضماء اهل بينه واشرافكم قال له رجل من خاصّته واهل بيته يسمى هُرْمزان وكان خال 15 شيرُوية بن كسرى ابرويز ايّها الملك ان العرب قد اقتحمت عليك من هذه الناحية يعنى حلوان ولتم جمع بناحية الاهواز ليس في وجوهم احدٌ يردم ولا يمنعم من العيث والفساد يعني خيل أبي مهسى الاشعري ومن كان معد قل يزدجرد فما الرأى قل الهرمزان الرأى c ان توجهني الى تلك الناحية فاجمع التي وو العجم واكون ردة الله في ذلك الوجه واجمع لك الاموال من فارس والاهواز واجلها اليك لتتقوى بها على حرب اعداتك فاعجبه ذلك

a) P سبايا P (م سبايا P الرأي الرأي الرأي P omet وداءً الرأي . ما الرأي . وداءً الرأي . وداءً الرأي .

عمرو بن ماليك ما تنتظر مناهصة ١ القوم وم كلّ ينوم في زيادة فكتب الى سعد بن ابي وقاص يُعلمه ذلك ويستأذنه في مناجزة القوم فانن له سعب ووجّه اليه قيس بن فُبيرة مددا في الف رجل ل اربع مائد فارس وستمائذ راجل وبلغ العجم ان العرب قد اتاهم المدد فتأقبها للحوب وخرجوا ونهض اليام عمرو بن مالك في 5 المسلمين وعلى ميمنته حُجر عين عدى وعلى ميسرته زعير بن جُوِيَّة وعلى الخيل عمرو بن معاى كرب وعلى الرجَّالة طليحة بن خُويلد فتزاحف الفريقان وصبر بعصام لبعض فتراموا بالسهام حتى انفدوها d وتطاعنوا بالرماء حتى كسروها ثر افصوا الى السيوف وعَهَد الحديد فاقتتلوا يومه ذلك كلَّه الى الليل وفر يكن للمسلمين ١٥ فيه صلاة اللا ايمآء والتكبير حتى اذا اصفرت الشمس انزل الله على المسلمين نصره وهزم عداوهم فقتلوه الى الليل واغنمهم اللة عسكره بما فيه ، فقال محقق بن تَعْلبة فدخلت في معسكره الى فسطاط فاذا انا جارية على سرير في جوف الفسطاط كان وجهها دارة القمر فلما نظبت التي فرعب وبكت فاخذتُها واتيت الامير <sup>15</sup> عمرو بين مالك فاستوهبتُه اياها فوهبها لي فأتخذتها الم ولد، واصاب خارجة بن الصَلْت في فسطاط من فساطيطه ناقة من نهب موسَّحة باللولو والدرّ الفارد والياقوت عليها تمثال رجل من نهب وكانت على كبر الطَّبْية فدفعها الى المترلِّي لقبض الغناتُم، قال ومرت الفرس على وجوهها لا تلوى على شيء حتى انتهت الى ٥٥ يزىجرد وهو بحُلُول فسُقط في يديه فتحمَّل بحُرَمه وحشمه وما

a) P غمرو b) L P فارس و b . منافضة b . الفذوها b . منافضة b . الفذوها b

الخيمل حتى وقف على الشريعة ونادى يا معشم العرب الجر بحرنا فليس لكم أن تقتحموه علينا واقبلوا يرمون العرب بالنشاب واقتحم منهم ناس كثير المآء فقاتلوا ساعة وكأثرتهم العرب فخرجت الفرس من الشريعة وخرج المسلمون وقاتلوم مليًّا وانهزمت العجم ة حتى دخلت المدائن فتحصّنوا فيها وانان السلمون عليهم ما يلى دجلة فلما نظر خرّزاد الى ذلك خرج من الباب الشرقيّ ليلا فى جنوده نحو جَلُولآء واخلى المدآئن فدخلها المسلمون فاصابوا فيها غنآتُم كثيرة ووقعوا على كافير كثير فظنُّوه ملحا فجعلوه في خبرهم فامر عليهم، وقال مخْنَفُ بن سُليم لقد سمعت في ذلك 10 اليوم رجلا ينادى من يأخذ صحفة حمراء بصحفة بيضاء لصحفة من نوب لا يعلم ما في وكتب سعد الى عمر رضة بالفتح واقبسل علم من اهمل المماثّن الى سعد فقال a انا ادلّكم على طبيق تُدركون فيه القوم قبل ان يُمعنوا في السير فقدّمه ٥ سعم المامع واتبعَتْه الخيل فقطع بهم تخايض وصحارى، ثر ان 15 خوراد الما انتهى الى جلولآء اقام بها وكتب الى يزدجرد وهو بحُلوان يسمأله المدد فامدّ فخندي على نفسه ووجّهوا بالذراري والاثقال الى خانقين ووجه سعد اليهم بخيل ووتى عليها عمرو بن مالك بن نَجَبَه بن نَوْفل بن وهب بن عبد مَناف بن زُعْرة فسار حتى وافى جلولآء والعجم مجتمعون قلد خندقوا على انفسام وفننزل المسلمون قريبا من معسكرهم وجعلت الامداد تقدم على المجم من الجَبَىل واصبهان فلما رأى المسلمون ذلك قالوا لاميرهم

a) P وقال b) L P موقال a) . فقد مد

فَاضْرِبُ رأسَه فَهِنْوى صريعًا \* بسيف لا افلَّ ولا كَهام وقد أَبْلَى الالله فُسناك خَيْرًا \* وفيعُلُ الخير عند الله نامي قالوا ولما انهزمت العجم من القانسيّة وغُمّل صناديدهم مروا على وجوعهم حتى لحقوا بالمدآئي واقبل المسلمون حتى نزلوا على شطّ ة دجلة بازآء المدآئن فعسكروا هناك واقاموا فيه ثمانية وعشرين شهرا حتى اكلوا الرطب مرتين ونحَّوْا أَنْحيَّتَيْن فلما طال ذلك على اهل السواد صالحه عامّة الدهاقين بتلك الناحية، ولما رأى يزدجرد ذلك جمع انيه عظمآء مرازبته فقسم عليهم بيوت امواله وخزائنة وكتب عليهم بها القبالات وقال أن ذهب ملكنا فانتم 10 احتَّ به وان رجع ردية عليما ثر تحمَّل في حُرَمه وحشمه وخاصة اهل بيته حتى اتوا حُلوان فنزلها ووتى خُرزاد بن هرمز اخا رستم المقتول بالقادسية الخبرب وخلَّفه بالمدائد، وبلغ ذلك سعدا فتاقب وامر الحابه أن يقتحموا بجلة وابتدأ فقال بسم الله ودفع فرسه فيها ودفع الناس فسلموا عن آخره الله رجلا 15 غرف وكان على فرس شقرآء b نخمج الفرس تنفض c عُرفَها وغرف راكبها وكان من طبّيئ يسمّي سُليك بن عبد الله فقدل سَلْمان وكان حاضرا يومئذ يا معشر المسلمين ان الله ذلَّل لكم الجر كما نلُّل لكم البرِّ اما والذي نفس سلمان بيدة ليُغيُّرُنَّ فيه وليُبدُّلُنَّ قالوا ولما نظرت الفُرس الى العرب قد اقتحموا دوابُّهم الماء وهم ٥٥ يعبرون تنادوا ديوان آمدند م ديوان آمدند فخرج خرزاد في

a) L بىغض ; P ناسقى b) P ناسقى b L P ناسقى d) L P بىغض . d) L P بىغان آمذند

وحلَّتْ بباب القادسيّة ناقتى » وسعدُ بن وَقَاصِ على اميرُ تَدَرَّرُ هداك الله وقع سيوفِنا \* بباب قُدَيْسٍ والمَكرُّ غريرُ عَميرُ عَمينَة ودّ العقوم لو انّ بعصَهم \* يُعدارُ جَناحَى طاقرٍ فيَعليرُ اذاً برزَتْ منهم الينا كتيبة \* اَتَوْنا بأخْرَى كالجِبال تَمُورُ و فضاربتُهم حتى تعقق جمعُهم \* وطاعنتُ اتى بالطعان بصيرُ لا وعمرُو ابو قُورٍ شهيدً وقاشِم \* وقيدسٌ ونعمانُ الْغَتَى وجَيِيرُ وقال عُروة بن الوَرْد

لقد علمَتْ عمرُو ونَبْهانُ أَنْنَ \* انا الفارسُ لخامي انا القومُ أَدْبَروا وانّي انا كَرُّوا شددتُ عمامَهم \* كانّي اخو قَصْباءَ جَهْمُ غَصَمْنَعُو وانّي انا كَرُّوا شددتُ عمامَهم \* كانّي اخو قَصْباءَ جَهْمُ غَصَمْنَعُو واني انا لم يصبرِ القرْنُ يصبرُ ومثلي انا لم يصبرِ القرْنُ يصبرُ فطاعنتُهم بالرُمح حتّى تبدّدوا \* وضاربُتُهم بالسّيف حتّى تَكُرْكُروا بي خطاعنتُهم بالرُمح وتني تبدّدوا \* وضاربُتهم بالسّيف حتّى تَكُرْكُروا بي خيالك أوصاه فلستُ أقصّرُ بيدك أوصاه فلستُ أقصّرُ حدتُ الهي ان هَدَاني لدينه \* فلله أسْعي ما حييتُ وأشكرُ وقال قيس بن عُبَيه \*

الى واد النَّوَى فديارِ كَلْب \* الى النَّرُمُوكُ والبلد الشّامى على الله الله واد النَّوَى في في الله الله الله والبلد الشّامى على الله والبلد الشّامى الله الله والله الله والله و

a) P يا فتى b) L sur la marge وروى مهير. c) P سددت

d) Beladsori : II. c. 261. e) L P مدحج f L دوليوها g) P دوليوها .

يطلع عليه راكب من جهدة العراق الاسأله عن الخبر فبينا هو كذلك يوما طلع عليه البشير بالفتر فلما رآة عمر رضة ناداه من بعيد ما الخبر قل فئ الله على المسلمين وانهزمت العجم وجعل الرسول يُخبُّ ناقبته وعمر يعدو معه ويسأله ويستاخبره والرسول لا يعرف حتى دخل المدينة كذلك فاستقبل الناس عمر رضة ٤ يسلمون عليه بالخلافة وامرة المؤمنين فقال الرسول وتحبير سجان الله يا امير المؤمنين الله اعلمتنى فقال عمر لا عليك ثر اخذ الكتاب فقرأه على الناس واقام سعد في عسكره بالقادسيّة الى ان اتاه كتاب عمر يأمر ه ان يضع لمن معد من العرب دار هجرة وان يجعل ذلك عكان لا يكون بين عمر وبيناه بحر فسار الى الانبار لجعلها 10 دار هجرة فكرهها لكثرة الذباب بها قر ارتحل الى كُويْفة ابن عمر فلم يُحجبه موضعها فاقبل حتى نزل موضع الكوفة اليوم فخطَّها خططا بين من كان معد وبني لنفسد القصر والمسجد، وبلغ عمر ان يسير الى الكوفة فيدعو بنار فيُحرق ذلك الباب وينصرف من ١٥ ساعته واقبل محمد فسارحتى دخل الكوفة وفعل ما أمر به وانصرف من ساعته وأخبر سعد فلم يُحر جوابا وعلم ان ذلك من امر عمر فقال بشر بي ابي ربيعة ٥

أَلَمَّ خَيلاً مِن أُمَيْمِهُ مَوْمِنَا \* وقد جعلَتْ احْدَى النجومِ تَغورُ وَتِي بِصَحْرَا الْعُدَيْبِ وُدُونها \* حجازِيّةُ أَنَّ المَحَلِّ شَطيرُ وَ فَوَنها \* حجازِيّةُ أَنَّ المَحَلِّ شَطيرُ وَ فَعَنْ الْعُرارِ طَريبُ فَوْارَتْ عَرِيبًا نازِحًا جُلّ ماله \* جَوادٌ ومفتوقُ الْعُرارِ طَريبُ

a) P يأمره b) cf Iac. IV 7 et Beladsori: Liber expug. 261.

كعب فكان لا يتر به احد من الفلّ الا حبسة قبلة ، ثر عبى a انقوم وكتبوا كتاتبه ووقفق مواقفه حتى وافته العرب وتواقف انفريقان وبوز النخارجان فنادى مَرْدُ ومَرْد اى رجل ورجل فخرج اليه زُعير بن سُليم اخو شخنَف بن سُليم الزديّ وكان النخارجان وسينا بدينا جسيما وزعير رجلا مربوط شديد العصديس والساعدين فرمى النخارجان بنفسه عن تأبته عليه فاعتركا فصرعه الناخارجان وجلس على صدره واستل خنجيه ليذحه فوقعت ابهام النخارجان في فم زهيو فمصغها واسترخى النخارجان وانقلب عليه زعيم واخذ خنجم وادخل يده تحت ثيابه فبلجه ١١١ وقتله ، وكان بوذون النخارجان مدّربا ٥ فلم يمرح فركبه زهير وقد سلبه سواريم ودرعم وقبآءه ومنطقته فاتى به سعما فاغنمه آياه وامره سعد ان يتزيّا بريّه ودخل على سعد فكان زعير بن سُليم اوّل من لبس من العرب السواريّين ، وحمل قيس بن هبيرة على جَيْلُوس رأس المستميتة فقتله وجمل المسلمون من كل جانب 15 فانهزمت العجم وبادر جرير بن عبد الله الي القنظرة فعضفوا عليه فاحتملوه برماحة فسقط الى الرص ولحقه المحابه وهربت عنه العجم ولم يُصبه شيء وعار فرسه فلم يُلْحَق فأتى ببردون من مراكب النفرس في عنقه قلادة زمرد فركبه ونعبت العجم على وجوهها حتى لحقب بالسدآئن وكتب سعد الى عمر رضه وه بالفنخ وكان عمر رضم يخرج في كلّ يوم ماشيا وحده لا يدع احدا يخرج معد فيمشى على طريق العراق ميلين او ثلاثة فلا

a) P غَبَى P (مَدَرِيًّا P (مَدَرِيًّا P (مَدَرِيًّا P (مَدَرِيًّا P (مَدَرِيًّا P مُدَرِيًّا P (مَدَرِيًّا P (مَدَرَّاً P (مَدَّاً P (مَدَرَّاً P (مَدَرَّاً P (مَدَرَّاً P (مَدَّاً P (مَدَّا P (مَدَّاً P (مَدَّاً P (مَدَّاً P (مَدَّاً P (مَدَّاً P (مَدَّالُ P (مَدَّاً P (مَدَّاً P (مَدَّاً P (مَدَّاً P (مَدَّالُ P (مَالُ P (مَالُ P (مَالُ P (مَالُ P (مَالُ P (مَالُ P (مَّالُ P (مَالُ P (مَالُ P (مَالُ P (مَالُ P (مَالُ P (مَالُ P (مَا

ابن عُرُفطة وكان امير الامرآء ايها الامير انّا قد صرنا لهولاء القوم غَرَضا a فاحمل عليه بالناس حملة واحدة فتُطاعى الناس بالرمام مليًّا ثر افيضوا الي السيوف وكان زيد بن عبد الله الناخعيّ صاحب لخملة الاولى فكان اوّل قتيل فاخذ الراية اخود أرْطاة فقُتل الله وجلت جيلة وعليها جرير بن عبد الله وجلت الازدة وثار القَتام واشتد القتال فانهزمت العجم حتى لحقوا برستم ل فترجّل رستنم وترجّل معد الاساورة والمرازبة وعظمآء الفرس وجملوا فجال المسلمون جولة وكلم ابو محجى امَّ ولد سعد فقال أطْلقيني من قيدى ولك على عبهد الله إن لم أُقْتَل أن أرجعَ الى محبسى هذا وقيدى ففعلت وجلته على فرس لسعد ابلقَ فانتهى الي ١٥ القوم ما يلى الازد وجيلة ما يلى الميمنة فجعل جمل ويكشف العجم وقد كاذوا كتروا على جيلة فجعل سعد يعجب ولا يدرى من هو ويعرف الفرس، وبعث سعد الى جرير بن عبد الله وكان معمد لوآء جيلة والى الاشعمت بن قيس ومعه لوآء كندة والبي رؤساء القبائل أن اجلوا على القوم من ناحية الميمنة 15 على القلب فحمل الناس عليه من كلّ وجه وانتقصت تعبية الفرس وأشتل رستم وولن العاجم هاربة وانصرف الى محبسه ابو تحجى وطلب رستم في المعركة فاصيب يين القتلى وبه مائة جراحة ما بين طعنة وضوبة ولم يُدْر من قتله ويقال بل ارتطم في نهر القادسيّة فغوى، وانتهت هزيمة العجم الي ديم كعب فنزاوا ٥٥ هناك فاستقبله الننخارجان وقد وجهه يزدجود مددا فوقف بدير

a) P عرضا B) P رستم.

فامينا ان نسدعو الناس الى ما امره الله به فمون اجابنا كان له ما لنا وعليه ما علينا ومن ابي ذلك سألناه للزينة عن يد فمن ابعي جاعدناه وانا العوك الى مثل ذلك فان ابيتَ فالسيف وضب يده مشيرا بها ال قلم سيفه فلما سمع ذلك رستم تعاظمه ما ة استقبله به واغتاظ α منه فقال والشمس لا يبتفع الصحى غدا حتى اقتلكم اجمعين ، فانصرف المغيرة الى سعد فاخبره بما جرى بينهما وقل نسعد استعد للحب ف فأمر الناس بالتهيُّو والاستعداد فبات الفريقان يكتبون الكتآثب ويعبون الجنود واصجوا وقد صفوا الصفوف ووقفوا تحست الرايات وكانت بسعد علَّم من خُرَّاج & في 10 فخذه قد منعه الركب فولَّي امر الناس خالد بن عُرِّفطه وولَّي القلب قيس بن عُبيرة وولِّي الميمنة شُرَحبيل بن السمط وولِّي الميسرة هاشم بن عُتبة بن ابي وقص ووتي الرَّجالة قيس بن خُرِيْم ل واقم هو في قصر القالسيّنة مع الْحَيْم والذّريّنة ومعه في القصر ابو محجَن ، الثقفيّ محبوسا في شراب شبه ، قر ان سعدا انقدم الى عمرو بن معدى كرب وقيس بن عبيرة وشرحبيل بن السمط وقل انكم شعراء و أ خطبآء وفرسان العرب فماوروا في القبائل والرايات وحيضها الناس على القتال، قل فر زحف الفريقان بعضه الى بعض وقد صفّ العجم ثلثة عشر صفّا بعضها و خلف بعص وصفَّت العرب ثلثة صفوف فرشقته العجم بالنُشَّاب حتى وه فشت فيهم h الجراحات فلما رأى قيس بن هبيرة ذلك قل الحالد

a) P موات b) L P ajoutent ici معده b) . b) L P ajoutent ici معده b) . b) P مودم b) P مودم b) P مودم b) P معده b) P مودم P مودم b) P مودم P م

يحارب الروم أن يُمِنّ سعدا بخيل فامدّه بقيس بن فُبية المراديّ في الف فارس وكان في القوم هاشم بين عتبة بين ابني وقّاص وكانت عينُه فُقتَت يوم اليرموك وفيهم الاشعث بن قيس والاشتر النَّخَعيّ فساروا حتى قدموا على سعد بالقادسيّة، وإن يزدجرد الملك كتب الى رستم يأمره بمناجزة العرب فزحف رستم جنوده وعساكره حتى 5 وافي القادسيّة فعسكر على ميل من معسكر المسلمين وجوت الرسل فيما بينه ويين سعد شهرا ثر ارسل الى سعد ان ابعث التي من الكابك وجلا له فام وعقل وعلم لاكلمه فبعيث اليه بالمغيرة بي شعبة فلما دخل عليه قال له رستم أن الله a اعظم لنا السلطان واظهرنا على الامم واخصع لنا الاقليم وذنَّل لنا اعمل ١٥ الارضين ولم يكن في الارض المنة اصغر قدرا عندنا منكم لانكم اهل قلَّة وذلَّة وارض جَدُّبة ومعيشة صَنْك فما جلكم على تَخطّيكم الى بالادنا فإن كان ذلك من قاحط نبزل بكم فانّا نُوسعكم ونُفضل عليكم فارجعوا الى بالدوكم فقال له المغيرة المّا ما ذكرتَ من عظيم سلطانكم ورفاهة عيشكم وظهوركم على الامم وما اوتيتم من رفيع 15 الشأن فنحي كلّ ذلك عرفون وسأخبك عن حالنا أن الله وله كلمد انزلنا بقفار من الارض مع المآء النَّزْر والعيش القشف يأكل قوينا ضعيفنا ونقثع ارحامنا ونقتل اولادنا خشية ل الاملاق ونعبد الاوثان فبينا نحن كذالك بعث الله فينا نبيّا ممن صميمنا واكرم ارومة فينا وامره أن يدعو الناس الى شهادة أن ٥٠ لا الله الله وإن نعمل له بكتاب انبله الينا قامنًا به وصدّقناه

a) P ajoute مقد b) P عسيد c) P نبتًا d) P عبل d. يعمل عبل عبد.

انقصت عدّة امرأة المثنّى تزوّجها سعد بن ابي وقاص واقبل ستم جنوده حتى نزل دير الاعور ، وإن سعدا بعث نُلْيُحة بن خُويلد الاسدى وكان من فرسان العرب في جمع ليأتيه بخبر القوم فلما عاينوا سوادهم ورأوا كترتبه قاوا لطلجخة انصرف بنا فقال لا ولكني 5 ماض حتى ادخيل عسكره واعلم علمه فأتبهموه وقالوا له ما تحسبك تريد الا اللحاق بهم وما كان الله ليهديك بعد قتلك عُكماشة بي مُحْصَى وثابت بن اقرم فقال لهم طلحة ملاً الرعب قلوبكم واقبل طلجة حتى دخل عسكر الفرس ليلا فلم يزل يجوسه a ليلته كلها حتى اذا كان وجه السحر مر بفارس منه يُعَدّ بالف فارس وهو نآئم 10 وفرسه مقيّد فنول ففك قيده فر شدّ مقوده بثَفَر فرسه وخرج من العسكر واستيقظ صاحب الفرس فنادى في المحابة وركب في اثره فلحقوه وقد اضآء الصبح فبدر صاحب الغرس اليه ووقف له طلجة فأتلعنا فقتله طلجة ولحقه فارس آخر فقتله طلجة ولحقه ثالث فاسره طليحة وجمله على دابّته واقبل به نحو عسكم المسلمين 15 فكتبر النياس ودخل على سعيد واخبره لخبر، واقام رستم بدير الاعور معسكرا اربعة اشهر وارادوال مطاولة العرب ليصحبروا وكان المسلمون اذا فنيت ازوادهم واعلافهم جردوا لخييل فاخذت على البر حتى تهبط على المكان اللذي يريدون ويغيرون فينصرفون بانطعام والعلف والمواشى فر ان عمر رضة كتب الى ابى موسى 20 يأمره ان يمد سعدا بالخيل فوجه اليه ابو موسى المغيرة بن شعبة في الف فارس وكتب الى الى و عُبيدة بن الجرّاء وهو بالشام

a) P عرسه ع . . اران P الله ع . . . و P omet كا .

من العرب ويجعل كلّ قبيلة في محلّة وان يأمر الناس بالبنآء وان يبني له مسجدا جامعا وان يشخص اليه المغيرة بن شعبة فقال ابو موسى يا امير المؤمنين فوجه معى نفرا من الانصار فان مثل الانصار في الناس كمثل الملح في الطعام فوجه معه عشرة من الانصار فياثم انس بن مالك والبرآء بن مالك فقدم ابه مسى البصرة وبعث 5 اليه بالمغيرة بن شعبة والنفر الذيبين شهدوا عليه فسألهم عمر رضَّة فلم يصرَّحوا فجلدهم وامر المغيرة أن يلحق بالبصرة فيعاون ابا موسى على امرة ونظر ابو موسى الى زيادة بين عبيب وكان عبدا مُلوكا لثقيف فاعجبه عقله وادبه فاتخذه كاتبا واقام معه وقد كان قبل فالمك مع المغيرة بن شعبة، قالوا فلما نظرت الفرس الى 10 العرب قد حدقوا بهم وبثّوا الغارات في ارضهم قلوا فيما بينهم انها أتينا a من تملَّك b النسآء علينا فاجتمعوا على يَزْدَجرْد بن شَهْرِيار ابن کسری ابرویز فملکوه علیه وهو یومند غلام ابی ست عشرة سنة وثبتت و طائفة على آزُرميدُخْت فتحارب الفريقان فكان الظفر ليزدجرد فخُلعت آزرميدخت وتملك يددجرد فجمع اليه 15 اطراف واستجاش اقطار ارضه وولّي امرهم رُسْتُم بن عرمز وكان محنَّكا قد جرَّبت الدهور فسار رستم نحو القادسيَّة وبلغ ذلك جرير بن عبد الله والمثنى بن حارثة فكتبا الى عمر رصم يخبرانه فندب عبر الناس فاجتمع له نحو من عشرين الف رجل فولّى المره سعد بن ابي وقاص فسار سعد بالجيوش حتى وافي القادسية وه فصم اليه من كان هناك وتُتوفى المثنى بن حارثة رجم الله فلما

a) P أيتنا ( b) P غليك ( c) P شبتت ( d) P ajoute على . تعالى

في يده فصرب عنقه واخذ بزّته وفي منطقته الزُمرّن والياقوت وارسل بذلك الى عمر رضم وكتب اليه بالفتح فتباشر الناس بذلك واكبّوا على الرسول يسألونه عن امر البصرة فقال أن المسلمين a يهيلون بها الذهب والفصد هيال فرغب الناس اليها في الخروج حتى كثروا ة بها وقوى امره b فخرج عتبة به الى فرات البصرة فافتتحها ثر سار الى دَسْت مَيسان فافتتحها بعد أن خرج اليده مرزبانها بجنوده فالتقوا فقتل المرزبان وانهزمت العجم فدخل مدينتها لا يمنعه شيء فخلّف بها رجلا وسار الى ابرقباد c فافتتحها ثر انصرف اليي مكانة من البصرة وكتب الى عمر رضّة بما فتح الله عليه من 10 هذه المدن والبلدان وبعث بالكتاب مع انس بن الشيخ d بن النعمان فاختلفت القبآئل اليها حتى كثروا بها قر ان عتمة استأنن عمر في القدوم عليه فاذن له فاستخلف المغيرة بن شعبة ثر خطب الناس حين اراد الخروج خطبة ضويلة قل فيها اعون بالله ان اكبون في نفسى عظيما وفي اعين الناس صغيرا وانا سائر 15 ولا قدَّة الا بالله وستُحِرَّبون الامراء بعدى فتعرفون وكان للسن البصريّ يقول اذا تحدّث بهذا للديث قد جّربنا الامراء بعده فوجدنا له الفصل عليه، وإن عمر رضة اقرّ المغيرة على تغر البصرة فسار بالناس نحو ميسان فخرج اليه مرزبانها فحاربه فاظهر الله المسلمين وافتتح البلاد عنبوة وكتب الى عمر بالفتح أثر كان من وه امر المغيرة والنفر اللهين رموة ما كان وبلغ ذلك عمر رضة فامر ابا موسى الاشعرى بالخروج البها وان يَصْرف الخطط لمن عناك

a) P البرقباد b) L P المرقباد c) L البرقباد p : السيح d) P . السيح

بعثتك في هذا الجيش فاقصد قصدَ اهل الاهواز فاشغَمُّ اهل تلك الناحية أن يُمدّوا الحابال بناحية السواد على اخوانكم الذيبي هناك وقاتلًا ممّا يلي الأبلّا فسار عتبة بي غزوان a حتى اتبي مكان البصرة اليوم ولم تكن b هناك يومتذ الا الخُريْبية c وكانت منازل خربة وبها مسالم لكسرى تنع العرب من العيث في تلك 5 الناحية فنزلها عتبة بي غزوان بالحابه في الاخبية والقباب هر سار حتى نزل موضع البصرة وفي ان ذاك حجارة سود وحصّى وبذلك سُميت البصرة ثر سار حتى اتى الابلة فافتتحها عنوة وكتب الى عمر رضَّه امَّا بعد فإن الله ونه للحمد فترَّ علينا الابلَّة وفي مَرَّق سفى الجر من عُمان والجرين وفارس والهند والصين وأغَّنمنا 10 نهبه وفصّتهم وفراريّه وانا كاتب اليك ببيان ذلك ان شآء الله d وبعث بالكتاب مع نافع بن لخرث بن كَلْدة الثَقَفيّ فلما قدم على عمر رضم تباشر المسلمون بذلك فلما اراد نافع الانصراف قل لعم يا امير المومنين اني قد افتليتُ فلآءَ بالبصرة واتخذت e بها تجارة فاكتب الى عتبة بن غزوان ان يُحسن جوارى فكتب عمر 15 ابن الخطّاب رضّه الى عتبة المّا بعد فإن نافع بن الحرث ذكر انه قد افتلى فلاءً واحبّ ان يتخذ بالبصرة دارا فاحسن جواره واعرف له حقّه والسلام فخطّ f له عتبة بالبصرة خطّةً g فكان نافع ارّل من خطّ خطّـة بالبصرة وأول من افتلى بها الافلاء وارتبط بها ر باطا قر أن عتبة سار الى المذار / واظهره الله عليه ووقع مرزبانها ٥٥

اصبت اموالا رغيبة يعنون سوق بغداد وكانت قريبة تقوم بها سوق في كلّ شهر فاخذ المثنّي على البرّ حتى اتى الانبار فتحصّن منه اعليا فارسل الى بسفرون a مرزبانها ليسير b البيد فيكلُّمه بما يريد وجعل له الامان فاقبل المرزبان حتى عبر اليه فخلا به ة المثنّى وقال انى اريد ان أغير على سوق بغداد فاريد ان تبعث متى اللَّهُ فيدلُّوني على الطريق ونُسَوِّى لي الجسر لاعبر الغرات ففعل المرزبان ذلك وقد كان قطع لجسر لئلًا تعبر العرب البيه فعبر المُثنّى مع المحابد وبعث المرزبان معد الادلاء فسار حتى وافي السوق فحيوةً فهُوب الناس وتسركوا موالمٌ فملئوا أيديهم من 10 الذهب والفصّة وسائر الامتعة ثم رجع الى الانبيار ووافي معسكره ولما بلغ سُويد بن قُعْبة العجليّ امر المثنّي بن حارثة وما نال س الظفر يوم مهران كتب الى عمر بن الخطاب يُعلمه وهيَ الناحية التي هو بها ويسأنه ان يُمدّه بجيش فندَب عمر بن الخصَّاب لذلك الوجه عُتبنَّد بن غَزُوان 1 المازنتي وكان حليفا لمني 10 نُوْضَل بن عبيد مَناف وكانت له فُحية من رسول الله صلَّعم وضمّ البه الفي رجل من المسلمين وكتب الى سويد بن قطبة يأمره بالانصمام اليم فلما سار عتبة شيعه عمر رضة فقال يا عنبة ان اخوانك من المسلمين قد غلبوا على السيرة وما يمليهما وعبرت خيلة الفرات حتى وطئت بابل مدينة هاروت وماروت ومنازل ٥٠ الجبّارين وان خيله اليوم لتُغير f حتى تشارف المداتي وقد

للجسر وقد جازه a بعض العجم وبقى بعض فصار من بقى منهم في ايدى المسلمين ومضت العجم حتى لحقوا بالمداتِّين وانصرف المسلمون الى معسكرهم فقال عروة بن زيد الخيل في ذلك

هاجَتْ لَعُـرُوة دارُ لِلْيِ آحْزانا واستبدلَتْ بعد عبد القيس هَمْدَانا وقد أَرانا بها والشَّهُ لُ مَجْتبعُ ان بالنُحَيْلة ف قَتْلَى جُنْدُ مَهْرانا اللهُ عَيْلة ف قَتْلَى جُنْدُ مَهْرانا الله الله عبد المجنود لهم فقتَ لل العنور لهم فقتَ لل العورة من رَجْلٍ ورُكْبانا شَّهَا لاَجْناد مَهْرانِ وشيعَته مَتْنَى وَوْحُدانا من الله مَنْ مَنْ وَوْحُدانا من الله مُنْ الله مَنْ الله من الله الله من الله الله من الله من

10

15

قالوا ولما اهلك الله مهران ومن كان معه من عظمآء الحجم استمكن المسلمون من الغارة في السواد وانتقصت مسالح الفُرس وتشتّت امرهم واجترأ المسلمون عليه وشنّوا الغارات ما يبن سُورًا وكَسْكَر والصَّراة الى الفَلاليم والاستانات فقال اعل لليرة المثنّى ان بالقرب منّا قريعة فيها سَوِق عظيم تقوم ع في كلّ شهر مرّةً فتأتيها تجار وفاس والاهواز وسآدر البلاد فان قدرتَ على الغارة على تلك السوق

a) P عزد من الباخيلة ( c) L P وقوم . قوم الباخيلة .

في ارض السواد تُغير وتحصِّي منه الدهاقين واجتمع عظماء فارس الى بُوران فامرت ان يُتخبَّر ع اثنا عشرة الف رجل مي ابطال الاساورة وولَّت عليهم مهران بن مهروية الهمذاني فسار بالجيش حتى وافي للحيرة وزحف الفريقان بعصهم لبعض ولهم زجل ة كزجل الرعد وحمل المثنّى في اول الناس وكان في ميمنة جوير وجلوا معد وثار العجاج وجهل جرير بسائر الناس من الميسرة والقلب وصدقتهم العجم القتال فجال المسلمون جولة فقبص المثنى على لحيته وجعل ينتف ما تبعه منها من الاسف ونادى ايها الناس التي التي انا المثنى فثاب المسلمون فحمل بالناس ثانية والى 10 جانبه مسعود بن حارثة اخبوه وكان من فرسان العرب فقُتل مسعبود فنادى المثنى يا معشر المسلمين فكذا مصرع خياركم ارفعوا رايانكم وحص b عدى بن حاتم اهل الميسرة وحرّض جرير اهل القلب ونمرهم وقال له يا معشر جبيلة لا يكوني احد اسرع الي هذا العدة منكم فان لكم في هذه البلاد ان فتحها الله عليكم 15 حُطُوة ليست لاحد من العرب فقاتلوم التماس احدى الخُسْنَييْن فتداعى المسلمون وتحاصّوا وثاب من كان انهزم ووقف انناس تحت راياتهم ثر زحفوا d فحمل المسلمون على الحجم جلة صدقوا الله فيها وباشر مهران لخرب بنفسه وقاتل قتالا شديدا وكان مي ابطال العجم فقتل مهران وذكروا ان المثنى قتلة فانهزمت العجم وه لما رأوا مهران صريعا واتبعهم المسلمون وعبد الله بي سليم الازدى يقدُمهم واتبعه عروة بن زيد الخيل فصار المسلمون الى

a) L دىنگىيّر (دىنگىيّر (ئاتنى كى P ajoute كى . b) P مۇما P مۇمۇر (مىگىي كى . c) P مۇمۇرا P . رجفوا

الناس ووتى ابا محاجَى الثقفيّ الخيل وكان ابنَ عمَّد ووقف هو في القلب وزحف ه اليهم الفُرس فاقتتلوا فكان ابو عبيد اوَّلَ قتيل فاخذ الراية اخوه الحَكم فقتل ثم اخذها قيس بن حبيب اخو ابع محجر فقتل وقتل سليط بن قيس الانصاري في نفر من الانصار كانوا معه فاخذ المثتى الراية وانهزم المسلمون فقال المثتى ة لْعُروة بن زيد الخيم الطآئمي انطلق الى الجسر فقف عليه وحُلْ يين الحجم وبينه وجعل المثنّى يقاتل من ورآء الناس وجميهم حتى عبروا ويوم جسر ابي عبيد معروف وسار المثنى بالمسلمين حتى بلغ التَعْلَبيّة ل فنزل وكتب الى عمر بن الخطّاب رضّه مع عروة بن زيد الخيبل فبكي عمر وقال لعروة ارجع الى المحابك فمرهم ان يُقيموا 10 بمكانهم المذي هم فيم فإن المدد وارد عليهم سريعا وكانت هذه الوقعة في شهر رمصان يوم السبت سنة ثلث عشرة من التاريين، ثم ان عمر بن الخطّاب استنفر c الناس الى العراق مخفّوا في الخروب ووجه في القبائل يستجيش فقدم عليه مُخْنَفُ بن سُلَيم الزدي في سبع مائة رجل من قومه وقدم عليه الْحُصَيْن بن مَعْبَد بن 15 زرارة في جمع من بني تميم زهآء الف رجل وقدم عليه عَدى ابن حاتم في جمع من طبيع وقدم عليه المنذر بن حسّان في جمع من صَبَّة وقدم عليه أنس بن علال في جمع من النمر بن قاسط فلما كثر عند عمر الناس عقد لجرير بن عبد الله البَجَليّ عليهم فسار جرير بالناس حتى وافي الثعلبيّة ل فصم اليه المتنّى ٥٥ فيمن كان معه وسار نحو لليبة فعسكم بدّير عند ثم بتّ لليل

a) P أَنْ التَّعْلَبِيةُ ( c) P التَّعْلَبِيةُ ( b) التَّعْلِبِيةُ ( c) التَّعْلِبِيْلِبِيْلِيةُ ( c) الت

ابان مولى عثمان بن عفّان وقتل فيها خالد خفيرًا كان بها من العرب يسمى قلال بن عقبة وصلبه وكان من النمر بين قاسط ومر بحتى من بمنى تغلب والنمر فاغار عليهم فقتدل وغنم حتى انتهى الى الشام، ولم يزل عمرو بين حزم والمثنى بن حارثة يتطرّفان  $\alpha$  ارض السواد ويغيران  $\delta$  فيها حتى توقى ابو بكر رضّه  $_{5}$ ووكَّ عمر بن الخطَّاب رضة وكانت ولايسة عمر سنة ثلث عشرة ثر ان عمر رضة عزم على توجية خيل الى العراق فدعا ابا عبيد بن مسعود وهو ابو المختار بن ابي عبيد الثقفي فعقد له على خمسة آلف رجل وامره بالمسير الى العراق وكتب الى المثنى بن 10 حارثة ان c ينصم من معد اليد ووجه مع ابي عبيد سليط بي قيس من بني النجار الانصاري وقل لابسي عبيد قد بعثت معك رجلا هو افصل منك اسلاما فاقبل مَشْهرته وقل لسليط لولا انك رجل عجل في الحرب لوتيمتك هذا الجيش والحربُ لا يصلح لها الا الرجل المكيت فسار ابو عبيد تحو لخيرة لا يمر جحي من 15 احياء العرب الا استنفره 1، فتبعه منهم طوائف حتى انتهى الى قُس الناطف فاستقبله المثنى فيمن معه وبلغ الحجم اقبال ابي عبيد فوجهوا مردان شاه كاجب في اربعة آلف فارس فامر ابو عبيد بالجسر فعُقد ليعبر اليهم فقال له المثنى ايها الامير لا تقطع هذه اللجّبة فتجعل نفسك ومن معك غرضا م لاهل فارس 20 فقال له ابو عبيد جبنت يا اخا بكر وعبر اليهم بمن معه من

a) P ينظرقان. b) P يغيران c) P omet مان. d) P استغزم و) Tab. (ed. Kosegarten II, 194)
 عين جانوية نو لا اجب و cfr Belâds. 251. f) P عينا المحادة الم

حتى نزلا فيمن جمعا بتخموم ارص العجم فكانا يُغيران a على الدهاقين فيأخذان ما قدرا عليه فاذا طلبا امعنا في البرّ فلا يتبعهما احد وكان المتنبي يغير b من ناحية لخيرة وسويد من ناحية الأبلّة وذنك في خلافة ابي بكر فكتب المثنى بن حارثة الى ابي بكر رضَّه يُعلمه ضراوته بفارس ويُعرِّفه وَعْنهم ويسأله ان يُمنَّه ٥ جيش فلما انتهى كتابه الى الى بكر رضّه كتب ابو بكر الى خالد ابن الوليد وقد كان فرغ من اهل الردة ان يسير الى لليرة فيحارب فارس ويصم اليه المثنى ومن معه وكره المثنى ورود خالد عليم وكان ظبن أن أبا بكر سيوليم الامر فسار خالب والمشتى بالمحابهما حتى اناخا على لخيرة وتحصّن العلها في القصور الثلثة 10 ثر نزل عمر و بين بُقَيلة وحديثُه مع خالد وانه وجد معه شيا من البيش فاستقد على اسم الله ولم يصرِّه ذلك معروف ثم صالحوه من القصور الثلثة على مائة الف درهم يؤدّونها في كلّ علم الى المسلمين ثم ورد كتاب ابي بكر على خالد مع عبد الرجن بن جميل c الخُمَحيّ d يأمره بالشخوص الى الشام ليُمـدّ ابا عبيدة 15 ابن الجرّاح بمن معه من المسلمين فمضى وخلّف بالحيرة عمرو بن حزم الانصاري مع المثنى وسار على الانبار وانحط على عين التمر وكان بها مسلّحة لاهل فارس فرمى رجل مناه عمرو بن زياد بن حُذيفة بن عشام بن المغيرة بنشابة فقتله ودُفي هناك وحاصر خالد اهل عين التمر حتى استنزلهم بغير امان فضرب اعناقهم ٥٥ وسبى نراريهم ومن ذلك السبى ابو محمد بن سيرين وحمران بن

a) P بعبران B) P بعبران C) L پیدران ; P بیدران d) P بعبران عبران

الى اخوته وكانوا خمسة عشر رجلا فصرب اعناقهم مخافة ان يفسدوا عليه ملكه فسلطت عليه الامراص والاسقام حتى مات وكان ملكة تمانية اشهر فملكت فارس عليها بعده ابنه شيراد a ابن شيروية وكان طفلا ووكلوا به رجلا يحضنه ويدقوم بتدبير ة الملك الى ان ادرك، ولما بلغ شهريار ل وهو مقيم في وجه الوم مقتل كسرى اقبل في جنوده حتى ورد المدآئي وقد مات شيروية وملَّك ابنه شيرزاد a ناغتصب c الامر ودخل المدآثين فقتل كلَّ من مالاً على قتل كسرى وخَلْعه وقتل شيرزاد a وحاصنه d وتولّى امر الملك ودعا نفسه ملكا وذلك في و العام الثاني عشر من التاريخ. 10 فلما تم للك شهريار حمل انف عظمآء اهل المملكة من ان يلي ملكهم من ليس من اهل بيت المملكة فوتبوا عليه فقتلوه وملكوا عليهم جُوان شير بن كسرى وكان طفلا والهم كُرديّة اخت بهرام شوبين فملك f حولا ثر مات فملكوا عليهم ببوران بنت كسرى وذلك أن شيروية لمريدع من اخوته احدا الا قتله خلا جوان 15 شير فانه كان طفلا فعند ذلك وَقَى سلطان فارس وضعف المرهم وُفلَّتْ شوكتهم ' قلوا فلما افضى الملك الى بوران بنت كسرى بن هرمز شاع في اطراف الارضيين انه لا ملك لارض فارس وانما يلونون بباب امرأة فخرج رجلان من بكر بن وائل يقال لاحدها المثنى بن حارثة الشيباني والآخر سُويْد بن قُطبة و الحجْليّ فاقبلا

a) P سيرزاد (م يسرولد ; Tab. اردشير بن شيروية ; Tab. اردشير بن شيروية (م يسرولو) الله قربراز (م يسرولو) المنصب (م يسرولو) ال

الابواب لد يُدوِّمن أن ترعى فيه للمير والبقر وانما عنى بالحائط للخنود وبابهابه الاموال فاحتفظ ايها السخيف العقل بتلك الاموال فانها حصن للملك وتوام للسلطان وظهير على الاعدآء ومفخرة عند الملوك وامّا ما زعمت من قتلى النعمان بن المنذر وازالتي الملك عن آل عمرو بن عدى الى اياس بن قبيصة فان النعمان واعل 5 بيته واطوءا العرب واعلموم توكفهم خروج الملك عنّا اليهم وقد كانت وقعَتْ اليهم في ذلك كتبُّ فقتلته وولّيت الامر اعرابيّا لا يعقل من ذلك شيما انطلقٌ الى شيروية فاخبره بذلك كله فابلغه يزدان جشنس ه له يخرم منه شيعا فعَلَتْ شيروية كَآبَةٌ ولما كان من الغد اجتمع عظمآء اهل المملكة فدخلوا على شيروية كما ١٥ فعلوا بالامس فخاف على نبفسه فجعل يبرسل البرجل بعبد البرجل س مرازبته لقتل اييه فلا يُقدم عليه احد حتى بعث بشاب منهم يسمّى ينزك 6 بن مردان شاه مرزبان بابل وخُطُّونية فلما دخل عليه قال من انت قل انا ابن مردان c شاء مرزبان بابل وخطرنيد لله كسرى انت لعمرى صاحبي وذلك انبي قتلت 15 اباك ظلما فصربه الغلام حتى قتلة وانصرف الى شيروية فاخبره فلطم شيروية وجهه ونتف شعره وحبسه وانطلق في عظماء اهل المملكة حتى استودعه الناووس ثر انصرف وامر فـ قُتل الغلام الذي قتل اباء ، وفي ذلك العام الذي ملك فيد شيرويذ توقى رسول الله صلَّعم واستُخلف ابو بكر رضى الله عنه ' ثر ان شيروية لما ملك عمد ١٥٠

الا بهلاكنا وذلك الكتاب مع قضية مولمك عند شيرين ٥ صاحبتنا فإن اردتَ فدونك فاقرأها لتنزداد حسرة وثبورا واما ما ذكرت من كفراني نعمة قيصر منعى ولله واعلَ بيته خشبّ الصليب فايّها المَآتَق أن اكثر من ذلك الخشب ثلثون الف الف رَ درهُ فرِّقتها في رجال الروم السذيين قدموا معى والف الف درهم عدايا وجّهتها الى قيصر ومثل ذلك وصلت ابنه ثيادوس عند رجوعه الى مُلكته افكنتُ أ اجبود لاهم بخمسين الف الف درهم وابخَل خشبة لا تساوى شيعًا انها احتبستها لارتهن بها طاعتهم ولينقادوا لى في جميع ما اريده منه لعظيم عدر الخشبة عندهم ١١١ وامّا غصبي لقيصر وطلبي بشأره فقد قتلت به من الروم ما لم يُحْصَ عدده واما قولك في اولئك المرازبة وروسيَّة الاساورة الذيبين المحب بقتلم فان اولئك اصطنعتهم ثلثين سنة واسنيت اعطياته واعظمت حُبُوتَهم فلم احتم اليهم في طول دهوى الا ذلك اليوم الذي فشَلوا فيم وخاموا فسَلْ أيها الاخرِق فقهاآء هذه الملَّة 15 عمن قصر في نُصرة ملكة وخام عن محاربة عداوة فسينخبرونك انهم لا يستوجبون العفو ولا 11 الرجه فاماً e ما عنفتني بد من جمع الاموال فان عذا للخواج لمر يمن منى بدعة ولمر يول الملوك يجبونه قبلي ليكون قوّة للملك وظهرا للسلطان فان ملكا من ملوك الهند كتب الى جدّى انوشروان ان ملكتك شبيهة بباغ عامر و عليه حائط وثيق وباب منيع فاذا انهدم ذلك كاتُط او تكسّرت

a) L P سیرین (b) P افنکنت (c) P معربین (d) P omet کا.
 e) P افاله (ع) (فاله (ع) (ع) افاله (ع) (فاله (ع) (ع) (فاله (ع) (ع) (فاله (ع) (غ) (فاله (ع) (فاله (ع) (غ) (فاله (ع)

لخيل وصدور الرماح لا ما يسألونه من رعيّتهم ومنها قتلك النعمان ابين المنذر وصرفُك ملك ارضة عن ولده واهل بيته الى غيرم يعنى اياس بن قبيصة الطاتيّ فلم تحفظ a فيه ما كان يحفظه آباً وك من حصانته بهرام جبور جدّك ومعونته بعد ان خرج الملك عنه حتى رقع عليه فكل هذه دنوب ارتكبتها وآثام اقترفتها لر يكون 5 الله ليرضى منك فاختلك بها ، فانطلق يزدان جشنس ف فابلغ كسرى رسالة شيروية لم ياخرم منها حرفا فقال له كسرى قد ابلغت فأنّ الجواب كما أنيت الرسالة قبل لشيروية القصير العُمر، القليل الغُمر الناقص العقل نحن مُجيبه عن جميع ما ارسلت به الينا من غير اعتذار لتزداد علما جهلك اما رضانا بما ارتُكب ١٥ من ابينا فانى ما اطّلعتُ على ما دبّر القوم من الوثوب بد وقد علمتَ لمّا استوطر في السلطان انبي لم ادع احدا مالاً على خلعه واجلب عليه بارتكاب حقه الا قتلته وختمت ذلك خالي بندوية وبسطام مع ما كان من قيامهما بامرى واما حظرى عليكم معاشم ابنآتنا فاني فرغتكم لتعلم الادب ومنعتكم من الانتشار 15 فيما لا يعنيكم له ولم اقتصر في مطاعمكم مع ذلك ومصارفكم وملابسكم وطيبكم ومراكبكم وامّا انت خاصّة فإن المنجّمين قضدا في مولدك بتثريب ملكنا وفَسْرَ سلطاننا على يدك فلم نأم بقتلك ومع ذلك كتاب قرميسيا ع ملك الهند الينا يعلمنا ان في انقصاء سنة ثمان وثلثين من ملكنا يُفصى اليك هذا الامر 20 فكتمنا ذلك الكتباب عنك مع علمنا انه لا يفضى اليك

a) L P يردان جُسنْس ( عند نام عند عند عند عند الله ع

وسلم وان شيروية امر ان يُنقَل بابيد من دار المملكة فيُحبس في دار رجل من المرازية يسمّى قَرْسَفْته م فُقتّع رأسه وحمل على بردون فانطُلق به الى تلك الدار فحبس فيها ووكل به حيلوس في خمسائة من للنا المستميسة، قر أن عظماء أقبل الملكة ة دخلوا على شيروية وقالوا انه لا يصلُم ان يكون علينا ملكان اثنان فامّا أن تأمر بقتل ابيك وتنفرد بالامر أو تخلعك ونرد الامر البيم كما كان فهَـدَّتْ شيروية هذه المقالة فقال أجملوني يومي هذا ثر امر يزدان جشنس c رئيس كُتّاب الرسآئل فقال له انطلق عن رسالتنا الى ابينا وقل له ان الذي حلّ بك عقوبة 10 من الله للذي سلّف من سوء اعمالك أول ذلك ما كان منك الى ابيك هرمزد c ومنها حَظْرِك علينا معاشر اولادك ومنعُك ايّانا البراح وحبسك ايّانا في دار كهيعة المحبس بلا رِّقة ولا رحمة ومنها كفرانك انعام قيصر عليك واياديه عندك فلم تحفّظ f فيه ابنّه واقاربه حتى اتوك يسألونك ان تردّ عليه خشبة الصليب التي 15 بعث بها اليك شاهين من الاسكندرية فرىدته عنها بلا حاجة منك البيها ولا درك لك في حبسها ومنها ما اميتَ به من قتل و الثلثين الالف رجل من مرازبتك وعظمآة اساورتك بزعمك انهم اوّل من انهزم عن الروم ومنها كثرة ما جمعت من الاموال وكنزتها في خزآئمنك من جبايتكها عن الخراج بآعْدَف الْعنْف وانما ينبغى 20 للملوك ان يملوا خزاتنه ما يغنمون من بلاد اعدائه بنحور

a) Tab. مارسقند I 1046. b) P omet ماد د ال مارسقند (c) L مارسقند ;
 P مسس (d) L الماد (e) L P ومرمز (f) لا المعلق (المعلق والمعلق والمعلق والمعلق والمعلق (المعلق والمعلق والمعلق والمعلق والمعلق والمعلق (المعلق والمعلق وا

الى البيعة العظمي a التي بالاسكندريّة فاخذ اسقفها لا فعدّبه حتى دلّه على الخشبة التي تزعم النصاري أن المسيم صلب عليها وكانت مدفونة في موضع قد زُرع فوقها الرياحين والقائد الثالث شهريار عنصار حتى اتى الشام فقتل اهلها قتلا فريعا حتى اخذها كلُّها عنوةً فلما رأى عظمآء الروم ما حلَّ بهم من كسرى 5 اجتمعوا فقتلوا الرجل الذي كانوا ملَّكود وقالوا أن مثل هذا لا يصلُح للملك وملكوا عليه ابن عم لقيصر المقتول يسمّى فرقْ ل وهم الذي بني مدينة مرَقْلة فكانت هذه الغلبة التي ذكرها الله تعالى في كتابه، وإن هرقل الذي ملّكته الروم استجاش اهل علكته وسار الى القائد الذي كان معسكرا على الخليج فحاربه حتى 10 اخرجه من ارض الروم ثر صمد للذي كان بارض مصر فطرده عنها ثر عطف على شهريار فاخرجه عن الشام فوافس العساكر كلُّها للبنيرة وسار هرقل تحوه و فواقعه فهزمه حتى بلّغ به الموصل وذلك بلغ كسرى فخرج في جنوده نحو الموصل وانصم البه قوّاده الثلثة وسار نحو هرقل فاقتتلوا فانهزم الغرس فلما رأى ذلك كسرى 15 غصب على عظمآء جنوده ومرازبت فام به فحبسوا ليقتله، ولمّا رأى اهل المملكة ذلك تراسلوا وعزموا على خلع كسرى وتمليك ابنه شيرُ وية بن كسرى فخلعوه وملَّكوا شيروية وحبسوا كسرى في بيت من بيوت القصر ووكلوا به حيلوس f رئيس المُستميتة وكان ذلك سنة تسع من هجرة النبيّ صلى الله عليه وعلى آله 20

a) P أشهربراز (Tab. أشهربراز (Tab. أسققها I 1002.
 d) Lomet جيلنوس (Tab. تحوهم F) Tab. تعالى I 1047.

لشدة لليب فدع بطعام فنال منه فر دعا بشرابه فجعلت كرديّة تسقيمه صرفا حتى غلبه السكر فنام فقامت الى سيفه فوضعت طُبَته في تُنْدُوته وتحاملت عليه حتى خرج من ظهره ثر خرجت من ساعتها فاحملت في حشمها وطورتها وقد كان اخوها كُردى ٥ وقيف لها على الطريب في خيل فلما انتهات اليم انطلق بها فانزلها في رحله، ولما اصبح اصحاب بسطام [و] وجدوه قتيلا ارتحلوا هاربين نحو بلاد الديلم فوجه كسرى سابور بن ابركان في عشرة آلف فارس وامرة أن يُقيم بقزوين فتَكون مسلحة هناك وتمنع a من اراد النفوذ من ارض الديلم الى مُلكته ثر تزوّج كرديّة وضمها 10 البيد وانصرف الى المدآئن ونزلت كرديَّةُ من قلبه بموضع محبَّة شديدة وشكر لها ما كان منها وزاح b عن كسرى ما كان  $جد \dot{b}$ نفسه من الغضاضة بانتقامه من قتلة ابيه واطمأن له ملكه وهدأ واستقرّ ، قلوا ثر ان ابن قيصر ملك الروم قدم على كسرى ابرويز فاخبره أن بطارقة الروم وعظمآها وثبوا على ابيه قيصر واخيه 15 ثيرانوس بن قيصر فقتلوها جميعا وملكوا عليه رجلا من قومهم يسمّى كوكسّان c وذكّره بلآء ابيه واخيه عنده فغضب ابرويز له ووجه معه ثلثة قوّاد احده شاهين في اربعة وعشرين الف رجل فوغل في ارض الروم وبتّ فيها الغارات حتى انتهى الى خليج القسطنطينية فعسكم هناك والقائدُ الآخر بُون له فسار نحو ارض مصر وه فاغار وعاث وافسد حتى انتهى الى الاسكندريّية فافتتحها عنوة وسار ع

a) L P قبوف (حيف عنه Φωκᾶς I 1001,
 d) Tab. مار I 1002.
 e) L P مار .

شديدا ثلثة ايّام لا ينهزم احد من الفريقين عن صاحبة فلما رأی کسری ذلک قل لکُردی بن بهرام جشنس م اخی بهرام شوبین لابید واصد وکان من انصر المرازبد لکسری واشد م له ودا واسرعه في طاعته نهوضا فقال قد ترى ما نحن فيه من شدّة هذه للروب واني قد رجوت الراحة ما تحن فيه بباب لطيف ة قال وما هو أيها الملك قال أن اختك كردية امرأة بسطام منشوّفة ٥ لا محالة الى الرجوع الى اهلها ووطنها وانا اعلم انها ان اثرَتْ قتلَ بسطام قدرت لطُمَأنينته اليها ولما بلغني من صرامتها و واقدامها وان في قتلته فلها على نمّة الله ان اتزوّجها واجعلها سيّدة نستّئي واجعل الملك من بعدى لولد أن كان لى منها ١٥ وانا كاتب ذلك بخطّى فارسلْ اليها محتى تعرض ذلك عليها وتنظر ما عندها فيه ' قل له كُردى ايّها الملك فاكتب لها خطّك ما تطمئيّ اليه وتعرف صدى قولك فيه لاوجّه اليها بالكتاب مع امرأتي فانتى لا آثق بسواها في كتمان السرِّ فكتب لها كسرى بذلك واتَّد فاخذ كُردى الكتاب ووجّه مع امرأته الى كرديّة 15 وقد كان بسطام خرج بها معه لشدة وجده بها فلما قرأت كرديّة كتاب كسرى عرفت وَثاقته فافضت بسرّها الى ظُورِتها وثقاتها فريَّى الها ذلك لنشوَّفهيّ الى اوطانهي ولم يُنكر بسطام مجيء و المرأة الى كرديّة لما عرف من الف النسآء وتزاورهنّ وان بسطام انصرف فات عشآء الى مصربه الذي فيه كُرديّة تَعبًا قد مسّه الكلال ٥٥

a) L بهرام جسنس P ; بهرام حسس P ; بهرام جُسنس b) P متَشَوِقه c) P المؤورها P ( . عليها P ) لمجتى L و المؤورها P ( . عليها P ) فريين P ) لمجتى الم المؤورها P ( . عليها P ) المؤورها P ( . عليها P ) المؤورها P ) المؤورها P ( . عليها P ) المؤورها P ) المؤورها P ( . عليها P ) المؤورها P ) المؤو

غير ان تعلم ما أنَّوي لك وما ه أنْطوي عليه في بابسك فدع التمادي في الغيّ واقبل اليّ آمنا ولا يُوحشنّك قتل اخيك بندوية فاجابه بسطام أن قد اتاني كتابك بما خَبّرتَ به من خديعتك وسطّبت من مكيدتك فهُنّ بغيظك ونُق وبال امرك واعلم انك 5 لستَ باحقٌ بهذا الامر متى بل انا احتقٌ به منك لانبي ابي دارا بن دارا مُقارع الاسكندر غير انكم يا بني ساسان غلبتمونا على حقّنا وظلمتمونا وانما كان ابوكم ساسان راعي غنم ولو علم ابوه بهمن فيه خيرا ما زوى عنه الملك الى اخته ك خُمانّي فلما ورد كتابه على كسرى علم ألَّا طمع فيه فوجه اليه ثلثة 00 قُوَّاد في ثلثة عساكر كلّ عسكر اثنا عشر الف رجل فنفذ d العسكر الاوّل وعليه سابور بن ابركان ثم اردفه بالعسكر الثاني وعليه النُخارجان فر اردفهما بالثالث وعليه همزدجُرابزين فلما اتصل ببسطام فصول العساكر تحود سار حتى الى قَمَدَان فاقام بها ووجّه الرجّالة الى رؤوس العقباب ليمنعوا النياس من الصعبود والنفوذ 15 قال فاقامت العساكر دون الجبل بمكان يدعى قَلُوص وكتبوا الى كسرى يُعلمونه ذلك فخرج كسرى بنفسه في خمسين الف فارس حتى وافي جنبوده وم معسكرون بقلوص فاقيام عندم ريثما اراح ثر سار على رستان يسمِّي شَرَّاه م فنفذ منه الى هذان في طريف لا جبل فيه ولا عقبة حتى افضى الى بطن همذان فعسكم هناك 00 وخندن على نفسه وسار البه بسطام في جنوده فاقتتلوا قتالا

a) P او ما . او ما . او ما . افغد . افغد . افغد . افغد . افغد . و) الم يا . الم

ان مردان سينه ويزدجشنس a والعظمآء قالوا لبسطام ما بال كسرى أحقّ بالملك منك وانت ابن سابور بن خُرْبُنداد b من صميم ولد بهمن بن اسفندياذ وانكم لاخوة بني ساسان وشركاوم في الملك فهلم نُبايعك ونزوجك كُرديّنة اخت بهرام ومعنا سرير نعب قد كان بهرام حملة من المدآئي فاجلس عليه وادع لنفسك 5 فلي اهل بيتك من ولد دارا بي بهمي سينحلبون والله واذا قهيت شوكتك وكثر جنودك سيرت الى الغادر كسرى فحاربته وحاولت ملكة فان نلت ما تريد فذاك الذي نحب وتحبّ وان فُتلتَ قتلت وانت تحاول ملكا وان ذلك ابعدُ لصَوْتك وانبه لذكرك فلما سمع بسطام ذلك اصغى اليه واجابه الى ما عرضوا عليه 10 فروّجوه كُرِديّة واجلسوه على سرير الذهب وعقدوا على رأسه التاب وبايعوة عن آخرهم ودعوة ملكا وتابعه أشراف البلاد واتحلب اليه جيلان والبَبْر والطّيلسان وقوم كثير من اهل بيته من ناحية العراق عن كان يهواه ويهوى اخاه حتى صار في مائنة الف رجل فخرج الى الدَسْنَدَى d واقام بها وبتّ السرايا في ارض الجبل حتى 15 بلغوا حُلوان والصَيْبَمرة وماستبذان وهرب عبّال كسرى وتحصّن الدهاقين في الحصون ورووس البال وبلغ ذلك كسرى فسُقط في يده وعلم انه لم يأخذ وجه الامر في قتله بندوية فاخذ الامر من قبّ للخديعة فكتب الى بسطام انه قد بلغني مصيرك الى الغَدّرة الفّسَقة المحاب الفاسف بهرام وتزيينه لك ما لا يليف 20 بك ثر حملوك على الخروج على المملكة والعَيْث e فيها والفساد من

a) L P مرننداد P (خُرْبِنْداد P) مرنداد P (خُرْبِنْد P) مرنداد P (خُرْبِنْد P) (خُرْبُنْد P) المرنداد P (خُرْبُنْد P) (خُرْب

الوثوب به فأمر صاحب حرسه أن ياتيه فيقطع يديه ورجليه فاقبل صاحب لخرس ليُنفذ فيه امر كسيى فاستقبله بندوية يريد الميدان فامر به فنُكّس عن دابّته وقطع يديد ورجليه وتركه متشحّطا في دمه بمكانه فجعل بندوية يشتم كسبي 5 ويشتم اباه ويذكر غدر آل ساسان ونكثام ويقال كلّ ذلك لكسرى فقال لمن حوله من وزرائه يزعم بندوية أن آل ساسان غَدَرَةٌ نَكَتُهُ وينسى a نفسه في غَدره بالملك ابينا حين دخل عليه مع اخيم بسطام فالقيا العمامة في عنقه ثم خنقاه بها ظلما وعدوا ليتقربا بذلك الى كانه ليس لى بوالد ثم ركب الى الميدان فمر ببندوية ١٥ وهو ملقى على قارعة الطريبة فامر الناس أن يرجموه بالحجارة فرجموه حتى مات وقال هذه حتى تأتي اختُها يعني ما اراد من لخاق بسطام باخية بندوية ثم امر كاتب السرّ ان يكتب الى بسطام ليُخلّف على عمله ثقة ويقلّم متَخفّقًا 6 ليناظره في بعض الام ففعل بسطام نلك واقبل على البريد فلما انتهى الى 15 حدّ قومس استقبله مردان به قهرمان اخيه بندوية فلما نظر اليه من بعيث رفع صوته بالبكآء والعويل فقال له بسطام ما ورآءك فاخبره بمقتل اخية فلم يجد مذهبا في الارض فعمّل الي من بالديلم من الحاب بهرام وبلغ مردان سينه رئيس اصحاب بهرام قدوم بسطام عليه ففرح بذلك وخرج متلقيًا له في جميع 20 الكابة لشرف بسطام في الحجم وفضلة ثم اقبلوا به حتى انزلوة منزلا بهياً وركب اليه اشراف تلك البلاد فاقام عندهم آمنا ثم

a) P منعقفا P (ماخقفا الله عنه الله على الله على الله عنه علم الله عنه الله عنه الله عنه الل

للم واحسب اليهم وقواهم وبذرقهم الى حدود ارضه، وكان مع بهرام اخته كُرْدية وكانت من اجمل نسآء العجم وابرعهق م براعةً واكملهن ل خُلقا وافرسهن فروسيد فخرج المحاب بهرام وكرديدة امامه على داتبة بهرام منسلحة بسلاحه حتى انتهوا الى نهر جيحون ما يلي خوارزم فعبروا هناك وانصرف عناهم الطراخنة واخذ و المحاب بهرام على شاطئ النهر فر انحطّوا الى جرجان وسلكوا طبرستان فر لـ: موا ساحـل الجرحتى انتهوا الى بلاد الديلم فسألوهم السُكني معهم في بالادم فاجابوم اليه وكتبوا بينه كتابا ان لا يتأنّى احد باحد فاقاموا آمنين وانخذوا المعايش والقرى والمزارع وايديه مع ايدي الديلم في كلّ امر، فلما قُتل بهام 10 رأى كسرى ان قد صفا له الملك فلم يكن له همة الا الطلب بتأر ابيه هرمزد c واحب أن يبدأ بخاليه بندوية وبسضام ونسى ايادى بندوية عنده فمكث كسرى يكاشرها عشر سنين واذه خرج في ايّام الربيع كعادته يريد الجبل ليصيف فيه فننل حلوان وبندوية معه فامر أن يُصرب له قبّة على الميدان لينظر 15 الى المرازبة اذا لعبوا بالكرة فجلس في تلك القبّة فرأى شيرزاد d ابن البهْبُونان يضرب بالكُرة ويُحِيد فكان كلّما ضرب فاجاد قال له كسرى زه سوار فاحصى الموكّل ذلك مائة مرّة قالها فكتب له و الى بندوية باربع مائة الف دره لكل مرة اربعة آلف درهم فلما وصل الصَّك الى بندوية قذفه من يده وقال ان بيوت الاموال وه لا تنقوم لهذا التبذير وبلغ كسرى قوله فجعل ذلك ذريعةً الى

a) L P هجم ( b) P اكلمهن ( c) L P هرمز ( d) P مبرزاد P omet على .

تدُسّى اليه من يقتله فتأمني على زوجك وولدك فامرت غلاما لها قد عبفته بالفتك والاقدام فقالت له انطلق الساعة حتى تدخل على بهرام وتتلطّف تقله م ولا تأتيني الله بعد الفراغ منه فانطلق الغلام حتى استأنن على بهرام وفي حُجْزته ل خنجر ة قد سترة وكان ذلك اليوم يوم ورهام روز c قالموا وقد كان المنجَمون قالم ا في مولده ان منيّته في ورهام روز فكان لا يخرج فلك اليوم من منزله ولا يأذن لاحد الله لثقاته وخاصّته فدخل الآذن فاعلمه ان رسول الملكة يطلب الاذن فاذن له فدخل فحيًّا بهرام وقال ان الملكة قد وجهتني اليك برسالة فأَخْلني فقام مَن عند بهرام 10 نخرجوا ودنا التركتي منه كانه يريد ان يسارّه ثر استل الخنجر فبالجه به وخرج فركب دابته ومصى ودخل اعجاب بهرام فصادفوه يستدمى وبيده ثوب ينشف به الدم فلما رأوه بتلك لخال بُهتوا وقالوا كيف لم تهتف بنا فنأخذ افقال انها كان كلبا أمر بشيء فنف له وقال لهم اذا جآء القدر لم يُغن لخنر وقد خلفتُ 15 عليكم اخى مُردان سينه فاطبعوا امره وارسل الى خاقان يُعلمه امره فاقبل خاقان تحوه والها فصادفه قد مات فواراه في ناوس وهم بقتل خاتون فحُجز عن ذلك لمكان ولده منها، وأن الحاب بهرام تناظروا فيما بينه فقالوا ما لنا عند هولآء خير وما الرأى الا الخروج عن ارضام فانام عدرة بالعهد كُفر للاحسان والانتقالُ و الى بلد الديلم فانها اقرب الى بلادنا وامكن للطلب بثأرنا من ملوكنا الذيب شرّدونا فسألوا خاقان الانن له في الانصراف فانن

a) P التقتله على التقتله B) P التقتله على التقتله على وز

كسرى والطافه فقبلها خاقان وامره بالمقام ليقصى حوائجه فكان هرمزد a يمخل على خاقان مع وفود الملوك فيُحيّيه بتحيّة الملك ثر انه دخل ذات يوم فرآه جالسا فقال ايّها الملك اني اراك قد استصفيتَ بهرام واسنيت منزلته ولم تفعل به من ذلك شيعا الا وما كان فعل به ملكنا اكثر منه فكان جزآوة منه ان خلعه وارادة سف له دمه وخرج على ابنه كسرى حتى نفاه عن ملكته وما احسب قُصاري 6 امرك منه الا الغدر ونكث العهد فاحذُرُه ايّها الملك لا يُفسد عليك ملكك فلما سمع خاقان منه ذلك غضب غصبا شديدا وقال لو لا انك وافد ورسول لمنعتك من الدخول اليّ لما استبان لي من خُرقك وعيبك بحصرتي اخبي وصَفيّ فلا تعودنّ 10 لمشل هذا فقال هرمزدجوابويين c الما اذ a كان ايها الملك هذا رأيك فيه فاسملك ان تكتم على لا يبلغه ذلك فيقتلني فقال هذا لك، فخرج هرمزد آئسا منه فاندس الى امرأته خاتبون ومن النساء السخافة وكفران النعم فدخل عليها ذات يرو فلم يصادف عندها احدا يخافه فقال لها ايّتها الملكة انكم قد 15 اصطفيتم بهرام ورفعتموه فوق قدره وليس عامون ان يُفسد عليكم ملككم كما افسك على هرمزد ملكنا فر قصّ عليها ما كان منه وقال ايّتها الملكة أقد أنسيت قتله عمّك شاهان شاه واحتواء على سريره وخزائنه فلم يمزل يُذكّرها هذا واشباهه حتى اوقع e في قلبها بنتن بهرام والخوف منه على زوجها وولدها قالت وجله ٥٥ وما الذي يمكنني في امره ومنزلتُه من الملك منزلتُه قال الرأي ان

a) P هرمزد حرّانورس ( b) L P اقصارا ( c) L هرمزد خُرّانورس ( p) الله ( e) P وقع ( e) .
 d) P الله ( e) P وقع ( e) P .

يُوتّرها سواه ثر وضع فيها نشّابة ونزع حتى اغرقها ثر ارسلها فوقعت من بغاوير في مثل الموضع الذي وقعت نشّابته من بهرام في وسط المنطقة والمدرع فنفذت المنطقة والدرع وسمائر اللباس ومرقت من لجانب الآخر لر يذهب شيء من ريشها ولا عَقبها ة وسقط بغاوير ميتا وبلغ ذلك خاقان فقال لا يُبعد الله غيرَه قد نهيتُه عن البغي فابي ثر تقدّم الى طراخنته واهل بيته وقال لا أعلمن احدا منكم نوى لبهرام سوءا ولا مكروقا فلما خلا بهرام بخاقان شكر له ما كان منه وقال لقد ارحتني عن كان يتمتى موتى ليستبت بالملك a دون ولدى فر زاده اكراما ومنزلة وبرا 10 وعظم قدر بهام بارض التبك واتتخذ ميدانا على باب قصره واتخذ للوارى والقيان وللوارج وكان من اكرم الناس على خاتان، وان كسرى عند انهزام بهرام وهربده اكرم ثيبادوس ومن معالم فاحسب جوائزه وصلاته وسرحه الى بلادم وولمي خاله بندوية دواوينه وبيوت امواله وانف ف امرد في جميع المملكة وولَّى خاله 15 بسطام ارض خراسان وقومس وجرجان وطبرستان ووجه عمّاله في الآفاق ووضع عن الناس نصف الخراج ولما بلغ كسرى عظيم ٥ قدر بهرام عند خاقان وجسيم منزلته ببلاد الترى خافد ان يستجيش ويعود الي محاربته فوجه هومزدجرابزين c الى خاقان وافدا في تجديد العيد ووجّه معم بألطاف وضَّف وامره ان و يتلطّف بخاقان حتى يُفسد قلبه على بهرام فسار هرمزدجرابزين و حتى دخل على خاقان ومعه كتاب كسرى واوصل اليه هدايا

a) P الملك P مومزد خرابوس P مومزد خرابوس L P عظم P الملك P . الملك P . الملك P . الملك P . الملك P .

له بهرام امّا انا فلا احبّ ذلك فاني منى غلبتُك لم اقتلك لمكانك من الملك قال بغاوير لكني أن غلبتُك قتلتك فاخرج بنا الى الصحرآء قال بهرام على النَّصَفَة انَّا قال ناك لك قال بهرام وعلى ان لا قود على أن قتلتك ولا دُئمة من الملك وطراخنته قال نعم فقال خاقان ما لك وأهدا الرجل المستجير بنا العائد جوارنا ٥ قل بغاويم الاعواد التي النَّمَعَة قال وايُّ نَصَفَة قال يَقَفَ لي اليَّ وأقف له على مائتى 6 فراع فارميه ويرميني فايُّنا قتل صاحبه لم يكس عليه لوم ولا عقلً قل له خاقان اربع على نفسك لا امَّ نك قال والله ليفعلن او لأفتكن به بين يديك قال فدونك اناً فخمير بغاوير c وبهرام في نفر من الطيراخنية الى الصحرآء فوقف 10 الطراخنة ينظرون ووقف بغاوير c من بهرام على مئتى ذراع ضقال بهرام للطراخنة لا تلوموني ان انا قتلته فقد بغي على كما ترون فقالوا ليس عليك لوم فصاح بغاوير ببهرام آتبْدأ انت ام آبْدأ انا فناداه بهرام بل ابداً انت فارم فانت الباغي الظاهر فوتدر ٥ بغاوير قوسه ووضع فيها نشّابة ثر نّزع حتى اغرقها ثر ارسلها 15 فصكّت بهرام اسفل من سرّته في وسط منطقته فنفذت المنطقة والدرع وسائر اللباس حتى انتهت الى صفاف بطنه الطاهر واقرت فيه وبادر بهرام فانتزعها م ووفف فُنَيْهِةً لا يصرب بسيده الى قوسه من شدّة ما اصابه من المر الرمية وطنّ بغاوير بان g قد قتله فركض نحوة فصاح بهرام أن أرجع ألى مكانك فقف لى كما وقفت وو لك فانصرف الى مكاند فوقف واخرج بهرام قوسه فوترها وكان لا

a) P ماتى B L P ماتى C) P ماتى . (d) L ماتى .
 e) P omet والدرع . (والدرع g) P نفوعها . (والدرع . () ) ) ) ) ) . (e) .

حتى دخل على خاقان فحياه بتحية الملك وقال افي اتيتك ايها اللك مستجيرًا بك من كسرى واقل ملكته لتمنعني والحابي فقال له خاقان لك ولاحكابك عندى للماية وللوار والمواساة فر ابتني له مدينة وبنى في وسطها قصرا فانزله والحابه فيها ودون لهم وفرص ة الاعطيبات فكان بهرام يدخل على خاقان كل يوم فجلس منه تجلس اخوت وخاس اقاربه وکان لخاقان ان یسمی بغاویر وكانت له نجمة وفروسيّة فرآه بهرام يتذرّع ع في مَنْطقه غير هائب من الملك ولا موقم لمجلسه فقال ذات يوم لخاقان آيها المالك اني ارى اخاك بغاوير يتذرع ع في الكلام ولا يرعى لمجلسك ما يجب ١١ ان يُرْجَى لمجلس الملوك وعهددنا بالملوك لا يتكلّم اخوته واولادهم عنده الله ما يُسألون عنه فقال خاقان أن بغاوير قد أعطى نجدة في الخروب وفروسية فهو يُدلُّ بذلك على انه يتربُّص في الدوائم ويُضم لي للسد والعداوة قال له بهرام افتحب آيها الملك ان أرجمك منه قال عادا قال بقتله قال نعم أن امكنك ذلك من 15 وجه لا يكون على فيد b مَسَبّة قال بهرام سآتى من ذلك ما لا يلزمك فيه عار ولا عيب فلما اصجار من غد اقبل بهرام فجلس عند خاقان تجلسه الذي كان فيه فاقبل بغاوير فجلس وجعل يتذرّع» في كلامه فقال له بهرام يا أُخَيِّي لمَ لا تسوقي الملك حقّه وتُظهر للناس هيبته واجلاله قال له بغاوير وما انت وذاك ايها الفارسي ٥٥ الطريب الشريب قال له بهرام كانبك تصول بفروسيّة لستَ فيها باكثر متى قال له بغاريم فهمل لمك الى مبارزتي فاعرِّفك نفسك قال

a) L P يتدرّع b) P فيه على .

اهل بيت المملكة قال بهرام فمن اجل ذاك يشرب ، في القوع وينتقل من المنسف فجرى مشلا في العجم يتمثّلون به ، وسار بهرام حتى انتهى الى ارض قُومس وبها قارن الجَبّليّ النهاونديّ وكان والى خراسان على حربها وخراجها وعلى قُومس وجرجان وكان شيخا كبيرا قد اناف على المائة وكان على تلك الناحية من قبل 5 كسرى انوشروان ثر اقره هرمزد ل بن كسرى فلما افضى الامم الى بهرام عرف له قدره في العجم وفصلَه فاقرَّه مكانه فلما انتهى بهرام اليه وجّه قارن ابنه في عشرة آلف فارس فحالوا بين بهرام وبين النفوذ فارسل البيه بهرام ما هذا جزائبي منك اذ اقررتُك c على عملك فارسل اليه قارن انّ ما على من حقّ الملك كسبى وحقّ 10 أَبَاتُه اعظمُ ممّا على من حقّك وكذاك عليك لو عونت ال شرَّفك فكافأتُه إن خلعت طاعت وسعرت علكة العجم نارا وحبا فكان قصاراك a أن رجعتَ خائبا حسيرا وصرت أحْدوثةً جميع الامم فارسل اليه بهرام ان العنز يساوى درهين مرّدين اذا كان عُناقاء صغيرا واذا هرم وسقطت اسنانه له يساو ايصا الا دركين ١٥ وكذلك انت في هرمك ونقصان عقلك فلما اتت قارن هذه الرسالة غصب وخرج في ثلثين الف فارس وراجل من جنوده وتهيّأ الفريقان للحرب فلما التقوا فتنل ابن قارن فانهزم اصحابه حتى لحقوا بمدينة قُومس ومصى بهرام على خوارزم فعبر النهر ووغل في بلاد الترك من ذلك الوجه يؤمّ خاقان ليستجير به فيُجيره ويمنع ١٥ عنه وبلغ خاقان قدوم بهرام عليه فامر طراخنته فاستقبلوه واقبل

a) L بشرب p بشرب p بشرب p عرمتی p فررتک p . a p فررتک p . a ورتک p . a ورتک p . a

امنوك على انفسهم انحازوا اليك فانَّنْ لى ان أعطيهم الامان عنك فاذن له فلها امسى بندوية اقبل حتى وقف على رابية مشرفة على معسكر بهرام أفر نادى باعلى صوته ايها الناس انا بندوية ابن سابور وقبل امرني الملك كسرى ان أعطيكم الامان فهي اتحاز ة البينا منكم في هذا اللبلة فهو آمن على نفسه واهله وماله فر انصرف فلما اظلم اللبل على الحاب بهرام تحمّلوا حتى لحقوا بعسكر كسرى الله مقدار اربعة آلف رجل فانهم اقاموا مع بهرام، ولما اصبح بهرام نظر الى معسكره خاليا قال الآن حسن الفرار فارتحل في الحابه الدنين اقاموا معه وفيهم مَرْدَان سينه 10 ويَسْرُدُجُشْنَس a وكانا من فرسان العجم فوجّه كسرى في طلبه سابور بن أَبْركان في عشرة آلف فارس فلحقه وعطف عليه بهرام في اصحابه فاقتتلوا فانهزم سابور ومصى بهرام على وجهه فمر في طريقه بقرية فنزلها ونزل هو ومَرْدَان سينه ويَـزدجشنس م بيت عجوز فاخرجوا طعاما لام فتعشوا واطعموا فصلته الحجوز فخر اخرجوا 15 شرابا فقال بهرام للعجوز اما عندك شيء نشرب فيه قالت عندي قرعة صغيرة فاتته بها نجبوا رأسها وجعلوا يشربون فيها ثر اخرجوا نُقلا وقالوا للهجوز اما عندك شيء يُجْعَل عليه النقل فاتتهم بمنسَف ٥ فالقوا فيه فالك النقل فامر بهرام فسُقيت العجوز ثر قال لها ما عندك من لخبر ايّتها العجوز قالت لخبر عندنا ان كسرى اقبل 20 بجيش من الروم فحارب بهرام فغلبه واسترد منه ملكم قال بهرام فما قولك في بهرام قالت جاهل احق يددعي الملك وليس من

a) L P سنْسِعْ b) L فَرْسُنْسَف b) كا

صاحب الفرس الابلق المعتجر بالعمامة الحمرآء الواقف المام المحابه فمضى الرومتي تحدو بهرام شوبين a فناداه أن هلم الي المبارزة فخرب اليه بهرام فاختلفا ضربتين فلم يصنع سيف الرومتي شيها في بهرام لجودة درعه وضربه بهرام على مفرق رأسه وعليه البيصة فقد البيصة وافصى السيف الى صدر الرومتي فقده حتى ٥ وقع نصفين عن يمين وشمال وابصر ذلك كسرى فاستغرب فحكًا فغصب ثيادوس وقل ترى رجلا من الكابي يُعَدّ بالف رجل قد فتنل فتصحك كانك مسرور بقتل الروم قال كسرى ان صحكى لمر يكن سرورا منى بقتله غير انه عيّرني ما قد سمعت فاحببت ان يعلم أن الذي غلبني على ملكي وهربتُ منه اليكم هذه ضربته، ١٥ وان القوم اقتتلوا يومين فلما كان في البيوم الثالث ما بهام كسرى الى المبارزة فهم كسرى أن يفعل فمنعه ثيادوس والي ل کسری فخرج الی بهرام فتطاردا ساعة ثم ان کسری ولّی منهزما وعارضه بهرام فاقتطعه عن اصحابه ومضى كسرى نحو جبل وبهرام في اثبره يهتف به وبيده السيف وهو يقول الى ايهن يا فاسق 15 فجمع كسرى نفسه فساعدته القوة على تسنّم و البل فلما نظر بهرام الى كسرى قد علا ذروة للبل علم اندة قد نُصر عليدة فانصرف خاسمًا وهبط كسرى من جانب آخر حتى اتى اصحابه ثم أبتكر الفريقان على مصافّهم في اليوم الرابع فاقتتلوا فكان الظفو لكسرى وانصرف بهرام في جنوده م منهزما الى معسكره فقال 20 بندويدة لكسرى ايها الملك أن للنود الدنين مع بهرام لو قد

a) L omet نستم ( b) L الله ( c) P دستم ( d) L جنود الله ( c) . دستم ( c) الله ( c) ال

توجّه له فوجده حيث امّل من نصره ومعونته فقال له بطارقته ابيها الملك قد علمت ما لقى من كان قبلك من أبَاتُك من هولآء منذ زمان الاسكندر وكان آخر ما لقينا منه اغتصاب جدّ هذا ايّانا مدن الشام التي لم تنزل في ايدينا ارثا من آبآئنا منذ ة الف علم فرتَّها عليك ابو هذا حين اجلبتَ بخيلك ورجلك فلم القوم يشتغل بعصاهم ببعض فان حرب العداق بعصام بعضا فنخ عظيم فقال قيصر لعظيم الاساقفة ما تقول انت يا كبيرنا فقال لا حِلَّ لك خندلانه اذ كان مبغيًّا عليه والرأى ان تنصره ليكون لك سلما ما بقيت وبقى، قال قيصر وهل يجوز للملوك ان يُستجار 10 بهم فلا يُجيروا فاخذ على كسرى العهود والمواثيق بالسالمة وزوجه ابنته مريم فر عقد لابنه ثيادُوس في ابطال جنوده وفيام عشرة رجال من الهَزَارِمُرْديدِن وقدوّاهم بالاموال والعتاد وامرهم بالمسير معم وشيعهم ثلثة ايام فسار كسرى بالجيش فاخذ على ارمينية حتى اذا صار باذريجان انصتم اليه خاله بندوية وموسيل الارمني 15 ومن معه من مرازبته ومرازبة فارس وبلغ خبره بهرام شوبين فسار جادًا a بالجنود حتى وافاه باذربجان فعسكر على فرسم من معسكر كسرى أثر تزاحفوا ونُصب لكسرى وثيادوس سرير من b نهب فوق رابية تُشرف بهما على مجتلك القوم ولما تواقفت الخيلان اقبل رجل من الهزارمرديين حتى دنا من كسرى فقال 20 أرنى هذا اللذي غلبك على ملكك فدخلت كسرى انفذ من تعييره اياه بذلك فكظمها غير انه اراه بهرام شهيين فقال هرو

a) P احادا P كادا P درافقت الم

ليرجع الملك الى نظامة وعنصره قال بندوية اما اذ كان رأيك فاطلقني من قيدى ورد على داتني وسلاحيي ففعل ولما اصبح بهرام بن سياوشان تدرّع تحت ثيابه درعا واشتمل على السيف فابصرت ذلك امرأته وكانت بنت اخت بهرام شويين فاسترابت به فبعثت الى بهرام تُعلمه ذلك وابتكر بهرام الى الميدان فكان لا يرَّة به احد من المحابه الله ضرب جنبه بالصولجان فلم يسمع حسّ الدرع من احد منه حتى مرّ به بهرام بن سياوشان فصرب جنبه بالصولجان فلما سمع حسّ الدرع استلّ سيفه فصريه حتى قتله وتنادى الناس قُـتـل بهرام في الميدان فظن بندوية ان بهرام شوبيين المقتول فركب دابته ومصى نحو الميدان a فلما 10 علم أن المقتول صاحبه خرج متنكّرا يسير الليل ويكمن النهار حتى اتى افربيجان فاقام مع موسيل والحابه هناك، ولما سار كسرى من السديس سار يوما وليلة وتلقَّام اعرابي فوقفوا عليه فسأله كسرى وكان يُحسى بالعربيّة ل شيعًا من هو فاخبر انه من طبّى وان المه اياس بس قبيصة فقال له ايس للتي قال قريب 15 قال فهل من قرِّى فقد بلغ منّا الجبوع قال نعم فعمالوا معد الى للتي فنزلوا به وسرّحوا خيله ترتع واقاموا عنده يومهم فاحسن قِرام وزودم وخرج بم حين امسوا يدلّم الطريق حتى اخرجم لثلث ببالس من شاطئ الفرات ثر انصرف وسار كسرى حتى انتهى الى اليرموك فخرج اليه خالد بن جبلة الغسّاني فقراه 20 ووجه معم خيلا حتى بلغ قيصر فدخل عليه وابثه شأنه وما

a) P العربيّة (b) P المداين.

ارجو من ظفرى بالفاسق كسرى فاقتله واقتلك على اثره فر قال لبهرام بين سياوشان احبسه عندك مقيدا الى ان ادعوك به فر ان بهرام جمع اليه وجهه المملكة فقال قد علمتم ما ارتكب كسوى من البوزر العظيم بقتل ابيه وقد مصى هاربا فهل ترضون ة أن اقوم بتدبير هـ ذا الملك حتى يُدرك شهريار بن هرمزد ٥ مدرك الرجال فاسلمه اليه فرضي بذلك فريق واباه فريق فمن ابي مُسوسيل c الارمني وكان من عظمات المرازسة وقال لمهرام ايها الاصبَهْبَد d ليس لك ان تقوم بشيء من ذلك وكسرى صاحب الملك ووارثة في الاحبياء فقال بهرام من لم يرض فليرتحل عن 10 المدآئين فاتي ان صادفت بعد ثالثة احدا من لم يرس ثاريا بالمدائس ضربت عنقه فارتحل موسيل الارمني فيمن كان على رأيه وكانسوا زهاء عشريس الف رجل فساروا و الى انربيه ال فنزلوها ينتظرون قدوم كسرى من ارض الروم ولم يزل بندوية الحتبسا عند بهارام بن سياوُشان فكان بهرام بن سياوشان يُحسن اليه في 15 المطعم والمشرب ليتنخذ بـذلـك زلفة عنده لما طـن ان كسرى سينصرف ويرجع اليه الملك وكان اذا جيّ عليه الليل اخرجه من محبسه فاجلسه معه على شرابه فقال بندوية ذات ليلة لبهرام يا بهرام ان ما انتم فيه سيصمحل ويـنهـب لظلم بهرام شويين واعتدائه فقال بهرام والله اني لاعرف ما تقول واني لاعُمّ بامر قال 20 بندوية وما همو قال اقتبل غدا بهرام شوبين وأربيح الناس منه

a) P أرجوا. b) L P عرمز على . c) P موشيل. Ibn al-Fakîh موشيل. 294; cfr. Belâds. 210 ann. a. d) L P الاصبهبد. e) P. فسار

انها نيزلنا انفا وقد كللنا وتعبنا وليس عليك منّا فوت فكعنا على حالنا في هذا الدير الى العشآء لنخرج اليك وننظلق معك الى بهرام فيحكم فينا بما يرى قال بهرام بن سياوشان ذلك له وعَمَازةً ثمر نبل بندوية والقوم مُحمدقمون بالدير فلما امسوا علا بندوية الى سطح الدير وقال لبهرام بن سياوشان a ان الملك يقول 5 لـك هـذا المساء وليست لنا اجنحة نطير بها وقد حدقتم بالدير فدعنا ليلتنا هله لنستريه وامني علينا بلكك فاذا اصبحنا خرجنا اليك ومصينا معك قل بهام وذلك له وحبًّا وكرامة فر امر الحابه ان يكونوا فرقتين فرقة تنام واخرى تحرس نوآشب، فلما اصبح بندوية في الباب وخرج الى القوم وقال ان ١٥ كسرى قد فارقني لمنذ امس هذا الوقت ولول كنتم على نجآلتب كالرياح ما لحقتموه وانها كان ما سمعتم منى مكيدة وحيلة فلم يصدَّقور ودخلوا الديم فقتَّشوه بيتا بيتا فسُقط في يدي بهرام ابس سياوشان ولم يدر ما يعتذر به و الى بهرام شويين فحمل بندوية وانصرف حتى دخل على بهرام شويين واخبره بالحيلة التي 15 احتالها بندوية فدها به بهرام وقال لم ترص بما كان منك من قتل الملك هرمزد م حتى خلصتَ الفاسق كسرى فنجا متّى قل بندوية امّا قتلي هرمنو لل فلست اعتذر منه ال طغي وبغي وقتل صناديد العجم والقي بأسهم بينهم وفرق كلمته واما حيلتي في تخليص ابن اختبي كسرى فلا لبوم على في ذلك اذ كان 20 ولدى قال بهرام اما و انه ليس عنعنى من تعجيل قتلك الا ما

a) L a ici سِيَاْوِشَ et aussi l. 14. b) P omet عبد c) P omet عبد d) L P مبدأوش . هرمز d) P أما P أما الله عنه الله عنه

له كسرى يا خال انك ان وقيتنى بنفسك سلمت او قُتلت فكفاك بذلك ذكرا باقيا وشرفا عليا فقد خاطر آرسناس a بنفسه في امر مَنُوشهر واتى فواسياب ملك الاتباك وهو في وسط جنوده فرماs بسگم فقتله واراح زاب b الملك منه فاصاب بثأر منوشهو ة فُقتل فبعد صوتُده b ف الناس وعظم ذكره وقد خاطر جونرز بنفسة بسبب سابور ذي الاكتاف حين قام بتدبير ملكه وضَبْط سلطانه فحسده الناس لذلك فلما ادرك سابور ملَّكه على جميع امروره وفرض البيه سلطانه ' قل له بندوية قم فالق عنك قباءك ومنطقتك وحُلّ عنك سيفك وضع تاجك واركب في سائر المحابك 10 فتنبطَّنوا هذا الموادي فعلَف مَّوا 1 فيه السير ودعوني والقوم ففعل كسرى ما امره وتبطُّن الوادي وسار في بقيَّة المحابه وعمد بندوية الى قبآء كسرى فلبسه وتنطَّق منذقته ووضع التاب على رأسه فر قل للوهبان عليكم بالجبل فألحقوا به الى ان ينصرف هذا الخيل والآ لم آس ان يقتلوكم عين آخركم فتركوا الصومعة جميعا وخرجوا 15 عين الدير وصعد بندوية فصار على سضر الدير وقد اغلف عليه الباب وهو الابس بزّة كسرى فقام على رجليه قئما حتى علم أن القوم قد رأوه جميعا ثر e نزل إلى الديم فخلع برزّة كسرى ولبس بزّة نفسه ثر عاد الى سطح الدير وقد حدقت به لخيل فقال يا قدوم من الهيركم فاتى بهرام بن سياوشان وقل انا و اميره ما تشآء يا بندوية قل ان الملك يُقرئك السلام ويقول انّا

a) P ارساس; Tab. ارباطین I 992. b) P ارباطین . c) P میته طرباطین . c) P ارباطین . c) ازاب e) il faut ajouter ici ثر comme je l'ai fait ou bien insérer اذا

ارى لك ان تلحق بقيصر فانده سيناجدك وينصرك حتى يسترجع لك ملكك فقبل كسرى يدى ابيد ورجليد وودّعه وسار نحو للسر في المحابية وكانوا تسعد هيو عاشره فقال بعضام لبعض ان بهرام يبوافي المدآئين اليوم غدًا فيملك هرمزد α فيكون ملكا كما لم يزل لله يكتب عرمزد» الى قيصر فيردّنا اليه فيقتلنا جميعا ق وليس كسرى عملك ما دام ابولا حيّاً فقال بندوية وبسطام خالا كسرى تحين نكفيكم ذلك فانصرفا على المقبّص ل ثمر اقبلا حتى بخلا قصر المملكة وولجا على هومزده البيتَ الذي كان فيه وقد شُغل كشم بالبكا والعويل لهرب كسرى من عدود فالقيا عمامة في عنقه فخنقاه حتى مات ثر لحقا بكسبى ولم أنخبراه بذلك 10 وساروا أله بالسركض الشديد يومه تخافة الطلب ومن الغد حتى شارفوا مدينة هيت وانتهوا الى دير رهبان فنزلوه فاتوه بخبز شعير فبلوه بالمآء واكلوه واتام خل فزجموه بمآء وشربوا منه واتكأ كسرى على خاله بسطام فنام لشدّة ما اصابه من التعب فبينا م كذلك اذ ناداهم الراهسب من صمومعته ايها النفر قمد اتتكم الخبيل وهم 15 ولبُعد ، وقد كان بهرام حين وافي المدآئين فصادف هرميزد e الملك قتيلا ازداد غيظا على كسبى وحنقا فوجّه في طلبه بهرام ابن سياوشان f في الف فارس على الخيل العتاق فلما نظر كسرى والاساب الى الخديل سُقط في ايديهم وايسوا من انفسهم فقال بندوية لكسرى انا اخلَّمك بحيلتي غير اني أُغيِّر و بنفسي قال 20 الم

a) P مرمز b) P المقبض (c) L P مرمز e) L P مرمز f) P المقبض (d) P الخرا و) L P مرمز (d) P الخرا و) الخرا على المرابع ا

توبوا » الى ربكم مما فعلتم واتحازوا ٥ التي جماعتكم حتى نبرت السلطان على ملككم قبل أن يُنزل الله نقمته عليكم و فلما سمع اعجاب كسرى ذلك قل بعضم نبعض قد والله صدي بهرام وان الامر لعلى ما قال فهلموا بنا نتلافَ امرَنا ونُصلح ما كان منّا 5 باجابة بهرام الى ما رأى فاتحازوا جميعا فانصموا الى بهرام ولم يبق مع كسرى اللا خلاه بندوية وبسطام رعمرمزجرابيين c والنُخارجان وسابور بن ابركان ويَـزْدَك كاتب الجند وباد d بن فيروز وشروين e ابن کامجار وکُودی بس بهرام جشنس ا اخو بهرام شوبین لابیه وأمه وكان من ثقات كسرى واحبّائه فقالوا هولاء لكسبى ايها 10 الملك ما تفعل الا تسرى الى جميع الناس قلم فارقوك واتحازوا الى عدوك فصى نحو المدائن حتى اذا انتهى الى قنطرة جُوزَرُو و التفت ورآء فاذا هو ببهرام وحده قد ترك الناس خلفه حتى دنا منه ومن الحماب فوقف له كسرى على طرف القنطرة ووتر قوسه وكان من رماة الناس فوضع فيها نشّابة وخاف ان يعمد برَميته 15 بهرام فلا يعمل السكر فيه أجدودة درعة فاراد ان يعمد وجهة فلم يأمن ان يتترّس بدرقته او يُميل وجهه عن سهمه فرمى جبهة فرسه فلم يُخطِّي وسط جبهته واستدار الفرس من شدّة الرمية فر سقط وبقى بهرام راجلا فامعن كسرى ركصاحتى دخل المدائي واتى اباه ولم يُعلمه أن بهرام أنها يحاول ردّ الملك البيد غير أنه وه قال له أن الكابي جميعا مالوا اليه الله الله على قل ما الله على قرى قال

ه ومزحرابردن P ; هرمه زخُرَّامرين L ( ه ) انحاروا P ) . ثوبوا P . ثوبوا P . ومزحرابردن P ) . شرو P ) .

الملك، وبلغ بهرام ما جرى وهو بالريّ وما كان من الامر فغصب لهرمزد عضبا شديدا وادركته له حَمية ورقة ونعب عنه للقد فسار في جينوده جادًا مُجِيدًا ليقتبل كسوى ومن والاه على امره ويبد هـ من للرق ملكه وبلغ كسرى فصوله من الرقى وما يهم به فكتم ذلك من ابيه وسار متلقّبًا لبهرام في جنوده وقدّم رجلا من 5 ثقاته وامسره ان ياتى عسكر بهرام متنكرا فينظر سيرته ويعرف له كُنْه امره فسار الرجل فاستقبل بهرام بهَمَـذان و فاقام في عسكوه حتى عسرف جميع المسود فر انصرف الى كسرى فاخبره ان بهرام اذا سار كان عن يمينه مَـرْدان سينَه الـرُويْـكَشّْتي d وعن يساره يَتْرُدُجُشْنَس وبين للحلبان وان احدا من جنوده لا يُطمع نفسه 10 في اغتصاب احد من الرعيبة مقدار حبّة ما فوقها وانه اذا نبل المنبل دع بكتاب كليلة ودمنة فيلا يزال منكبّاً عليها طول نهاره فقال كسرى لخاليد بندوية وبسطام ما خفت بهرام قط كخوفي منه الساعة حين أخبرت بادمانه النظر في كتاب كليلة ودمنة لان كتاب كليلة ودمنة يفتح للمرء رأيًا افصلَ من رأيه وحزما اكثر من 15 حـزمـه لما فيه من الآداب والفطّي، وان كسرى وبهرام تـواقفا و بالنهروان فعسكر كلل واحد منهما بالحابه في ناحية وخندي على نفسه ثر ان بهرام عقد جسرا وعبر الى كسرى فلما تـواقف الإمعان بدر / بهرام حتى دنا من صفوف كسرى الله صار باعلى صوته تباً لكم يا معشر العجم في خلعكم ملككم ايها الناس 20

a) L P فرمز b) P فرمز c P الهرمز. d) L بهرمز b P بيئرن c P بيئرن d L بهرمز d المروندسي d بيئرن d المروندسي d بيئرن d بيئرن d المروندسي d بيئرن d بين المان d بين الم

جميعا حتى اخرجوا بندوية وبسفلما من للبس وجميع من كان فيه فر اقبلوا الى الملك عرمزد ، فنكَّسور عن سريره واخذوا تجه ومنطقته وسيفه وقباءه فارسلوا بنها الى كسرى وهو بافربيجان فلما انتهى ذلك اليه سار مقبلا حتى ورد المائن ودخل الايوان ة واجتمع اليه العظماء فقام فيهم خطيبا فكان ممّا قل المقاديرُ تُرى المرة ما لا يخطر بباله والاسبابُ تأتى على خلاف البهوى والبغى مصرعة لاهلم والحائب من اوركته رغبتُه والخازم من قنع عا قُصى له ولم تتُقُّ نفسه الى اكثر منه، ايَّها الناس ثابروا على ما يقربكم الينا من طاعتنا ومناعجتنا وايّاكم ومخالفة امرنا والبغي 10 علينا فنَّا تَلَم بمنزِك العُرِّي والأركان ؛ فلما تفرَّق الناس عنه قم يمشى حتى دخل على ابيه وهو في بيت من بيوت القصر فقبّل يديه ورجليه وقل يا أبّة ما احببتُ هذا الام في حياتك ولا اردت ولو لم اقبله لصُرف عنّا وأزيل عنّا الى غيرنا فقدل له ابور صدقت وقد قبلتُ عذرك فدونك الامر فقم به وقد عرضت 15 لى البيك حاجةٌ قل يا ابنه وما عسى ان يعرض لك التي قل تنظر الذين تولوا نكسى عن السرير واخذوا 1 التاج عن رأسي واستخفوا بي وهم فلان وسلم فعَجَلْ قتلَمْ واطلب لابيك بثأره منه قل كسبى هذا لا يُمكن يومنا هذا حتى يقتل الله عدونًا بهرام ويستدفّ لنا الامر فتنظر عند ذلك كيف أبيرُ وانتقم لك منام 20 فرضى ابوة بذلك منه وخرج كسرى من عندة فجلس تجلس

a) L مرمز (b) P مصبعه (c) P ميته (d) P مادند.
 e) P منعطر (e) P

ابن عم له كن محبوسا في حبس الملك ببعض المِآثم يسأله ان يستوعبه من الملك ويُخرجه معه فإن عند» غَناء ومعونة في الامور ففعل يزدان جُشنَس α واخرجه معم فلما صار بمدينة عذان δ ارتاب بابن عمَّه ذلك وكتب كتابا الى الملك يُعلمه انه قد ردّه اليه لبيأم بقتله او يبدد الى محبسه فانه فاجم فنتاك وقال له اني قد ٥ كتبتُ الى الملك كتابا في بعض الامور فاغذٌ e السير به حتى تدفعه اليه ولا تُطلعين على ذلك احدا فارتاب الرجل بذلك فلما تغيّب عن يزدان جُشْنَس ل وفك نكتب وقرأه فاذا فيه حتفه فرجع الى ينزدان جشنس ل وهو مستخل فصربه حتى قتله واخذ رأسه فانطلق به الى بهرام وهو بالرقي فلقاه بين يديه وقل عذا رأس ١٥ عدوك يزدان جشنس له الدي وشي بك الى الملك وافسد قلبه عليك قال له بهرام يا فاسق اقتلتَ يزدان جشنس في شرفه وفصله وقله كان خرج تحوى ليعتذر التي ساكن منه ويصلم بينى وبين الملك قر امر به فصربت عنقه وبلغ من بباب الملك من العظمآء والاشراف والمرازبة مقتل يزدان جشنس أ وكان عظيما 15 فيه فشي بعضه الى بعض وعزموا على خلع الملك وتمليك ابنه كسرى وكان المنى زين له ذلك وجمله عليه بنكوية وبسطام خالا كسرى وكانا محتبسين فارسلا الى العظماء ان أرجوا انفسكم من ابن انتركية يعنيان الملك هرمزد فقد قتل خيارنا واباد سراتنا وذلك انه كان مولعا بالعلية من اجل استطالته على اعل الصعف ٥٥ فقتل منه خلقا كثيرا فاتفقوا على يوم يجتمعون فيه لذلك فاقبلوا

ه) له سنس کا (۱۰ سیردان حسس ۲ بیزدان جسنس ۱۰ سیردان جسس ۲ بیزدان جسنس ۱۰ سیردان حسنس ۱۰ سیردان حس

من ذلك فاقروه على الملك فقال المحاب بهرام لبهرام ان انت تابعتنا على خلع هومزد والخروج عليه والا خلعناك ورأَسْنا ، غيرك فلما رأى اجتماعهم على ذلك اجابهم على اسف وهم وكراهية وخرج هرمزدجرابيين ل ويَزْدك الكاتب من معسكر بهرام ليلا حتى ة قدما المدائس واخبرا عرمزد الخبر ، فر ان بهرام سار في جنوده نحو العراق لمحاربة هرمزد الملك حتى ورد مدينة الرق فاتم والمخذ سكّة للدرام بتمثال كسرى ابرويز بن الملك وصورته واسمه وضرب عليه عشرة ألف دره وامر بالدراهم فحملت سرّا حتى ألقيت بالمدائن ففشت في ايدى الناس وبلغ ذلك الملك هرمزد d فلم 10 يشك أن ابنه كسرى جاول الملك وأنه الذي أمر بصرب تلك الدرام وذلك الذي اراد بهرام بما فعل فهم الملك بقتل ابنه كسري فهرب كسرى من المدائن ليبلا نحو انربيجان حتى اتاها واقام بها ودعا الملك بنْدُوبَهـ وبسطاما وكانا خالى كسرى فسأنهما عن كسرى فقالا لا علم لنا به فارتاب بهما فامر حبسهما ثر أن الملك 15 جمع نصحاءً و فاستشارهم فقالوا ايّها الملك انك عجلتَ في امر بهوام وقد رأيا ان توجّه الى بهرام بيزدان جشنس و فليس بهرام بقاتله و اذا اتاه فاعتذر اليه وبآء بذنبه عنده وتكون قد طيبت بنفس بهرام ورددته الى الطاعة وحقنت بذلك الدمآء فقبل الملك ذلك وبعث بيزدان جُشْنَس h الوزير فلما تهيّأ للمسير ارسل اليه

وحوله وزراوه معظمآء موازيت قال يَزدان جُشْنَس b رئيس وزرائه ايها الملك ما كان اعظم المائدة التي منها عدد اللقمة فوقعت عذه الكلمة في قلب عرمزد وارتاب بامانة بهرام وظيّ أن الامر كما قل يزدان جشنس ل فانظر كم داهية دَهْيَاء وحروب وبلآء جرّت هذا اللمة ودخل هرمزد منها الغصب والغيظ على بهرام ما انساه 5 حسى بلاته فارسل الى بهرام جامعة ومنطق امرأة ومغزل وكتب اليه انه قد صبّح عندى انك لم تبعث التي من تلك الغنائم الا قليلا من كثير والذنب لى في تشريفي ايّاك وقد بعثت اليك جامعة فضعها في عنقك ومنطق امرأة فتنطَّقُ بها ومغول فليكن c في يدك فإن الغدر والكفران من اخلاق النسآء فلما وصل ذلك 10 الى بهرام كظم غيظة وعلم انه انها أتى من الوشاة فوضع الجامعة في عنقة وصير المنطق في وسطه واخـ لم المغيل في يـنه ثر انن لعظمآء الحابه فمخلوا عليه ثر اقرأهم كتاب الملك اليه فلما سمع المحابة ذلك يتسوا من خير أللك وعلموا انه لم يشكر للم حسي بلاَتُم فقالوا نقول كما قال اوَّلُوا خَوارجنا لا اردشير، مَلكُ ولا 15 يزدان وزير وخدى ايضا نقول لا عرمزد ملك ولا يَرْدان جُشْنَس م وزير وكانت قصة اولى خوارجهم أن اردشير وبابكان كان صار المه بعض الحَواريّين فاستجاب له ودخل في دين المسيح صلّى الله عليه وكان في عصره وشايعه على ذلك وزيره يزدان و فغصب الحجم لمنلك وهموا بخلع اردشير م حتى اظهر لم الرجوع عمّا هم به 20

a) P b) L سِنْسُجْ نَانَیْ: P سِنْسِ وَان بِیدان وَ c) P b نیزدان . d) L جنب d) P برخان d) P بردان d

فلما رأى الملك فالله دعا بمركبه واستنبان لبهوام فرماه بنشابة نفذته نخر صريعًا وانهزم الاتراك وقد كان شاهانشاه خـــــف على ملكه ابنه يَلْتَكين a فلما اتاه مقتل ابيه استجاش الترك واقبل في دَشَّم دامم من اهم الاتراك ل وانصمة البيد الفلّ وبلغ بهرام الخبر ة فارسل في اقضار خراسان فاجتمع الميده بشر كثير فسمار مستقبلا ليلتكين c فالتقوا على شاطئ النهر الاعظم ما يبلي الترمذ وهاب كلّ واحد منهما صاحبه وجرت بينها السفراء في الصلح وارسل بهرام اليم انكم معاشر الخاةنية قنلتم ملكنا فيروز فاهدرنا دمه وقبلنا الصلح منكم فكذلك فافعلوا بنا فاجابه يلتكين و الى الصلح 10 على حكم هومزد أل اللك واقما بمكانهما فكتب بهرام الى عومزد أل خاصّة طراخنته وعظمات جنوده فتوجّم يلتكين الى العراق فلما دنا من المدائن خرج عرمود و متلقيا له وترجّل كل واحد منهما لصاحب واظهر هرمزد y اكرام يلتكين h وانزله معه في قصره 15 واخذ كلّ واحد منهما عهدا وكيدا على صاحبة بالمسالمة ما بقيا ثر اذن له فانصرف الى ملكته، ولمّا وغل في خراسان استقبله بهرام في جنودة وسار معد الى حدّ علكته وانصرف بهرام حتى اتى مدينة بلج فنزلها ووجه الى الملك هرمود ما كان غنمه من عسكر شاعانشاه ووجَّه اليه بمنكك السرير الذهب فبلغ ما وجَّه اليه ٥٥ وقر ثلثمائة بعير ' فلما وصلت الغنائم الى هرمزد وعُرضت عليه

a) L بلکتین P بلکتین ; Tab. برموذهٔ I 993. b) P بلکتین c) L د الترک و et l. 9 بیرتقین d) L P هرمز e L P بیرتکین f P بیرتکین g P برمود h P بلتکین e

من العَـيْث ، والفساد وايّاك ان تعزم b حستى تُروّى ولا تُروّى حتى تستشير اعل النُصر والامانة ' قر انصرف الملك ومصى بهرام فاخذ على طريق الاهواز وبلغ ملك الترك قدوم للجيش لمحاربته وقد كان الملك هرمزد ل وجه الى ملك الترك رجلا من مرازبته يسمّى هرمزدجُرابريس وكان من الله العجم واشدّه خلابةً ة وكبيدا وامره ان يُعلمه انه رسول الملك ارسله لمصالحته واعطاتُه الرضا فاتاه هرمزدجرابزيس f فاستعل فيها للديعة وكقَّم بها عن الغساد في ارض خراسان فلما علم هرمزد انّ بهرام قد دنا من هراة خرج ليلا فلحق ببهرام، ولما بلغ ملك الاتراك و ورود لليش قال لصاحب حرسم انطلق فائتنى بهذا الـفـارسيّ لخدّاع فطلبوه ١٥ فوجدوه h قد عرب في جوف الليل ، وخرج خاتان من مدينة هواة للقآء بهرام وعلى مقدّمت اربعون الفا فلما التقوا ارسل الى بهرام أن انصمة التي حتى املكك على ايران شهر واجعلك اخص الناس في فارسل اليه بهرام كيف تملَّكني على ايران شهر وانما مُلكها لاهل بيت فينا لا يجوز ان يعدوه الى غيرهم ولكن 15 هلم الى الخرب فغضب ملك الترك أ من ذلك وامر فصرب بوق الخرب وتزاحف الفريقان وملك الترك على سرير من ذهب فوق رابية يُشرف على الفريقين فلما استحرّت لخرب قصد بهرام للتلّ في مائدة فارس من ابطال جنوده فانفضّ عنه من حول ملك الترك

علمله على ثغر الربيجان وارمينية وهو الملقب ببهرام شوبين يأمره بالقدوم عليه فا لبث أن قدم فاذن له فدخل عليه فرفع مجلسه واظهر كرامته وخلا به ، واخبره بالامر الذي اراده له من التوجّه الى شاهانشاء الترك فسارع بهرام الى طاعته واتباع امره فامر هرمزد bة أن يُسلَّط بهرام على بيوت الاموال والسلاح وان يسَلَّم اليه ديوان للند ليختار من احبّ على عينه فاحضر بهرام الديوان وجمع اليه المرازبة والاشراف فانتخب اثنى عشر الـف رجـل من الفرسان ليس فيهم الا من اناف الاربعين وبلغ ذلك الملك فقال له لمَ لم تناخب الا هذا المقدار وانما تريد أن تسير بهم الى 10 ثلثمائة الف رجل فقال بهرام المر تعلم ايها الملك ان قابوس حين أُسر فكُبس في حصى ماسفري c انما سار اليه رستم في اثني عشر fالفا فاستنقذe من ايدى مائتنى d الف وان استفندياد e انها سار الى ارجاسف و ليطلب منه الوتر الذي كان له عنده في اثني عشر الفا، وأن كيخسرو ألها أرسل جودرز أليطلب بدم أبيه 15 سيارُش في اثنى عشر الفا فظهر على ثلثمائة الف فاي جيش لا يُغَلُّ باثني عشر الفا لا يفلُّ بشيء ابدا، فلما فصل بهرام بالجنود من المدائن وتعد الملك وقال له لا ايّاك والبغتي فأن البغيّ مصرعه بصاحبه وعليك بالوفاء فإن فيه نجاةً لمُحاوله وايَّك أن نسير الا على تَعْبية 1 كخرب فاذا نزلت فاحرش عسكرك بنفسك وامنع جنودك

a) P ajoute مُسْفَرًا (ع. هرمز b) L P مُرمز Jac. IV 529.
 d) L P مال e) P مالنغدیاد f) L P مال g) Tab. خرزاسف Ab. الله عندیاد و f) L P مال و f) Tab. مال I 678.
 h) L الله عندیاد و f) L P میدید و f) P omet ما.
 ایکسروا Ab P omet ما.

الى الموكِّل بذلك ليسألوه التّغييب عن ذلك ويدفع الف ضعف ممّا افسد مركب لما في جَـدْع انن الغرس وتَبْتير دنب من الطيّرة فلم يجبه الموكّل الى ذلك وامر بالمركب فاجُمعت اذناه وبُتّر ذنبه وغُرّم كسرى ما [اصاب] صاحب أ النورع كنحو ما كان يغَرُمُ سائر الناس فلم يكن للملك هرمزد c بن كسرى همَّذ ولا 5 نَهْمة الا استصلاح الصعفاء وانصافهم من الاقهياء فاستوى في ملكم القوى والصعيف، وكان هرمزد منصورا مظفّرا لا يروم تناول شيء الا ناله لم يُهْزَم له جيش قط وكان اكثر دهره غائبا عن المدائي اما بالسواد متشتيا ه وامّا بالماه متصيّفا فلما كانت سنة احدى عشرة من ملكه حدى به الاعدآء من كل وجه فاكتنفوه اكتناف 10 الوَّتِّهِ سيَّتِّي القوس اما من ناحية المشرق فإن شاعانشاء الترك اقبل حتى صار الى عراة وطرد عمّال عرمزد c واما من قبّل المغرب فان ملك الروم اقبل حتى شارف نصيبين ليسترد آمد وميّافارقين وداراء ونصيبين، واما من قبل ارمينيّة فإن ملك التَحَيْر اقبل حتى وغل في انربيجان فبت الغارات فيها فلما انتهى ذلك الى همود 15 c بدأ بقيم فرن عليه المدن التي f كان ابوه اغتصبه ايّاها وسأله الصلح والموادعة فاجابة قيصر الى ذلك فانصرف ثر كتب الى عمّالة بارمينية واذربيجان فاجتمعوا وصمدوا صمد صاحب الخزر حتى نفوه عن ارضه ، فلما فرغ من ذلك كلَّه صرف قَمَّه الى صاحب الترك وكان اشدّ الاعداء عليه فكتب الى بهرام بن بهرام جُشْنَس و ٥٥

a) P بدفع b) L بدفع f (مآء صاحب f ) L P هرمز g الذي g الذي g الذي g الذي g بداريّا g

والمحاباة وحبيصنا على الاعتذار قبل الايقاع والاخذ بقَصْد » السيرة والعدل في الرعية واختيار ضاعتكم التي بها تكون الفتكم واستقامتُكم فثقوا بما بدانا به من وعد وخدافوا ما اظهرنا من وعيد وتحسن نسأل الله ان يعصمكم من استدراج الشيطان 5 وضلاله وان يُسدّدكم لما يُقرّب من طاعته وبلوغ مرضاته والسلام c وفت b وفت b عليكم فلما سمع الناس ذلك تباشر به الصعفآء واهل الصعفا ذلك في أعْصاء العلْية وسآءهم فتنكّبوا ما كانوا فيه من الاستطالة على الصعفاء والقهر لاهل الصعة 6 وكان هرمزد d ملكا متحربيا لحسن السيرة مثابرا على استصلام الرعية رحيما بالصعفاء شديدا على 10 الاقبيآء وبلغ من عدله وتحرّيه للقّ انه كان يسير في كل عام الى ارض الماقيين فيصيف بها وكان يأم عند مسيره اليها مناديّه فينادى في عسكره أن يتحاموا للروب ويتحاموا الاضرار بالدهاقين ويوكل بتعبّد ذلك ومعاقبة من تعدّى امره فيه رجلا من ثقاته، وكان ابنه كسرى الـذى ملك من بعده ويسمّى ابرويز معه في 15 مسيرة فعار ذاتَ يوم مركب من مراكبة فوقع في زرع على طريقة فردع فيه أ وافسد فاخذ صاحب الورع ذلك المركب فدفعه الى المُوكِّل بذلك الامر فلم يمكنه معاقبة كسرى فرقِّي امره الى ابيه فامر أن يُجْدَع أذنا الفرس ويُحْدَف ذنبه ويُغرِّم ابنه مقدار مائة g صعّف ممّا افسد الفرس من ذلك الزرع فخرج الموكّدل بذلك من ٥٥ عند الملك ليُنفذ ام الملك فوجه كسرى رقطا من المرازبة والاشراف

ه (a) P بعصد (b) P مال (c) P فَتْ (d) L P هرمز (e) L P مثابرا (f) P omet مابد (g) P مبابد (d) L P مثابرا (d) المابد (d)

مفاسدة \* ولا بعثم القَـدُر سُمْوًا \* ولا مَجارى التقادير م اسبابً الذنوب \* ولا ما لا يكون كائنًا \* ولا كائنًا ما لا يكون \* اجتنبوا المرذولات من هذه الامور المتشابهات وثابروا على ما تحظُّون به عندنا فل وقوفكم عند امرنا مَنْجِاةً لكم من سَخَطنا وتنكّبكم معصيتنا سلامة لكم من عقابنا فاما العدل الذي تحي عليه مقتصرون وبه ة نصلُح وتصلحون فانتم فيه عندنا مُسْتوون ستعرفون ذلك اذا تعنا اهل القوّة عن اهل الصعف وتولّينا بانفسنا امر المصطهدين الملهوفين واخصعنا اهل الصعة 6 لاصل العُلِّي بانزالنا ايّام منازلم ورددنا من رام من اهل الضعة مرتبة لا يستوجبها الا المستحقين منه لحباء والشرف لنجدة توجد عنده او بلآء حسى يظهر منه، ١٥ واعلموا ايها الناس انا فارقون بين سوطنا وسيفنا ومستعملوهما بتثبَّت وحسى رَويَّـة له في غمط نعمتنا وخالف امرنا وحاول ما نهيناه عنه فانّا لا نكاد نُصلح رعايانا ونَصْبط امورنا الا بتنكيل من خالف امرنا وتعدّى e سيرتنا وسعى في فساد سلطاننا ولا يطمعيّ احد في رُخصة منّا ولا يرجونّ هوادةً عندنا فانّا غير 15 مُداهنين في حقّ الله الدذي قلَّدنا فوطّنوا انفسكم على احدي خلَّتين امّا استقامةً بما تصلُحون وامّا مخافةً على ما تتْلَفون فأن الصلاح حُجَّتان معتدّان للم عندنا في تدبير ملكنا وصَّبْطنا ا سلطانَنا فلا تستصغروا وعيدنا وتهدّدنا ولا تحسبوا ان فعلنا يقص عن قولنا وانما احببنا ان نُعلمكم رأيّنا في اجتناب الرُخَص 20

a) P المقادير (b) P معتملوها (c) L P مستعملوها (d) P رؤية (d) P مبتعملوها (e) P مبتعملوها (f) P مبتعملوها (d) P مبتعملوها (d)

البرِّ بالقُرْدَى مَلَقًا \* ولا العقوق مَوْجِك الشُّق استبراء \* ولا الانصاف صَعْفا \* ولا الكرم مَعْجزة ٥ \* ولا التبرّم عادةً \* ولا الاخل بالفصل ذُلَّا \*ولا الادبَ عقل \*ولا العماية غَفْلة \*ولا الغدر ضرورة b \*ولا النزاهة تصبيعا \*ولا التصنّع عَفافا \*ولا الورع رهبةً ة \* ولا لخذر جُبناء \* ولا الشرِّه اجتهادا \* ولا للناية غُنَّما \* ولا القَصْد تقتير الم \* ولا البخيل اقتصادا \* ولا السَّرَف توسَّعًا \* ولا السخآة سرفًا \* ولا الصّلف بُعْدَ همّة \* ولا النّبْل صلفا ع \* ولا البذيّ تجلّدا \* ولا الحرمان استحقاقا \* ولا رفع الانذال منبعة \* ولا المجون طَيِفا \* ولا التخلّف g تثبّنا \* ولا التثبُّن بلادةً \* ولا النميمة 10 وسيلةً \* ولا السعاية دَرَكا \* ولا اللين صَعْفا \* ولا الفُحْش انتصافا 1/ \* ولا النِّذَر بَلاغة \* ولا البلاغة تَفْقيعا \* ولا المَيْل في قَمَى الاشرار شُكرا \* ولا الماهنة مُواتاةً \* ولا الاعانة على الظلم حفاظان \* ولا الزِّهُو مُرْوءة \* ولا اللَّهِو فَكَاهَــة \* ولا الحَــيْف استقصآة \* ولا الاستطالة عزًّا \*ولا حسنَ الضَّ تغريضًا \*ولا ايطآء العُشوة ٨ 15 نصيحة \* ولا الغشّ كَيْسا \* ولا الرياءَ تعطَّفا 1 \* ولا التواني تُوَّدة \* ولا الحَياءَ مهابة \* ولا السَّفَع صرامة m \* ولا الـ مَعَل استقامة \* ولا البَغْي استعادة \* ولا للسد شفاة \* ولا العُجْب كمالًا \* ولا الفَتْك حَمِيّة \* ولا الحقّد مَكْرُمة \* ولا الصيق احتياطا \* ولا التعسَّف انكماشا \* ولا النَّزِّق تبقَّظا \* ولا الادب حرَّفة \* ولا المعاتبة

a) P قترا b) P قترا c) P بغببا d) P القترا et sur القدرا d) P القدرا العدال القدران ا

كسبى فقال يبمَ ملك الحلم عادُ الملك والعقل عاد الدين، والرفق ملاك الامر، والفطنة ملاك الفكرة، ايما الناس أن الله خصّنا بالمُلك وعمَّكم بالعبوديدة وكمَّم ملكتنا فاعتقكم بها واعزنا واعزكم بعزنا وقلدنا لخكومة فيكم والزمكم الانقياد لامرنا وقد اصجتم فرقتين احداها اهل قوّة والاخرى اهل ضعة م فلا يستأكلي منكم و قوى ضعيفا ولا يغشَّى ل ضعيف قويًّا ولا تتُوقيّ نفس احد من الغَلَبَة الى ضيم احد من اهل الضعة عنان في ذلك وهيا لمُلكنا ولا يرومن اهل من اهل الضعة c الاخـلَ بمَأْخَـل الغَلَبة فان في فلك انتثارً a ما نحب نظامَه وزوالَ ما نُحاول و قوامَه وفوت ما نحاول e دركم واعلموا ايّها الناس ان من سَوْسنا العطفَ على الاقوياء من 10 الغَلَبَة مُ ورفع مراتبه و والرحمة على الصعفاء واللبُّ عنه وحسَّم الاقوياء عن ظلمهم والتعدّى عليم وعلموا ايها الناس ان حاجتكم الينا في نفس حاجتنا اليكم وحاجتُنا اليكم في مَسَدُّ لحاجتكم الينا وان الثقيل ممّال انتم مُنزلوه بنا من اموركم عندنا خفيف ولخفيفَ ممّا نحى مُجشّموكم ثقيلً للجزكم عمّا نحى مُصطلعون به 15 واصطلاعنا ألما انتم عنه عاجزون وانا تحمدون حسى ملكتنا أياكم وفضل سيرتنا فيكم اذا حسمتم انفسكم عمّا نهيناكم عنه ولزمتم ما امرناكم به ' ايها الناس مُيلوا بين الامور المتشابهات \* ولا تسمُّوا النُّسُك رِيَّة \* ولا الرِيَّة مراقبة \* ولا الشرارة لا شجاعة \* ولا الظلم حزما \* ولا رحمة الله نقمة \* ولا مخوفَ الغوت هُوَيْنا \* ولا 20

a) P عند. b) P سغنه. c) P عندال. d) L بالتناه. e) L P الصغنه. f) P علدال. g) P من ابتام و p ajoute عند لل. k) P تماسال.

وتسع عشرة سنة ملكها هرمز بن كسرى انوشروان وبعث وقد مصى من ملك كسرى ابرويز ستّ عشرة سنة فاقم عكمة في نبوته " صلعم وعلى عترته ثلث عشرة سنة وهاجر الى المدينة وقد مصى من ملك ابرويز تسع وعشرون سنة فاقم بالمدينة عشر سنين وتوقّى ة صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم تسليمًا بعد موت كسرى ابرويز فكان عمرة صلَّعم ثلثا وستّين سنة، وزعموا أن بّنات آوى ظهرت بالعراق في آخر ملك انوشروان وكانست سقضت اليها من بلاد الاتهاك واستفظع الناس ذلك وتحجبوا منه وبلغ ذلك كسرى فقال للموبذ قد كثر تحجّبي من هذه السباع التي قد غزَّتْ ارضنا فقال 10 الموبد بلغي ايها الملك فيما يُوثِم من اخبار الآولين ان كلّ ارض يغلب جورها عدائها تغزوها السباع فلما سمع ذلك ارتاب بسيرة عمّاله فوجّه ثلثة عشر رجلا من امنأته الذين لا يكتمونه شيعا الى آفاني مُلكته متنكّرين لا يُعرَفون فانصرفوا فاخبروه عن سُوء سيرة عمّاله ما غمّه فارسل الى تسعين رجلا منهم ذُكروا بسوء السيرة 15 فصرب اعناقام فصبط عُمَّالُه انفسام ولزموا عمل السيرة ، وكان لكسرى انوشهوان عددة بنين وكانوا جميعا اولاد سُوقَة وامآء الا ابنه هرمود ل بن كسرى الذي مُلَّك بعده فان امَّم كانت ابنة خاقان الترك والم المه خاتون الملكة فعزم ابولا على تمليكة من بعده فوضع عليه عيونا ياتونه بأخباره فكان يأتيه عنه ما يحبّه فكتب ٥٥ له عهدا واستودعه رئيس نُسّاكم في دينم فلما تمّ لملكه ثمان واربعين سنة مات علما مات انوشروان ملك ابنه فرمزد ل بن

a) P ببوته b) L P مرمز.

اللذين يُسْتَظهر بهما فلم يُجز بابك على اسمه فلذكر كسرى الوتريبي b فعلَّقهما في مغفره واعترض على بابك d فاجاز على اسمه وقل لسيّد الكُماة اربعة آلف درهم ودرهم وكان اكثر من له من و الرزق اربعة آلف دره ففصّل كسرى بدره فلما قام بابك من محلسه دخل على كسبى فقال ايها الملك لا تلمني على ما كان 5 من اغلاظي فما اردتُ به الا الدُربة و للمعدلة والانصاف وحسم الحاباة له قال كسرى ما غلُظ علينا احد فيما يريد به اقامة آودنا او صلاح ملكنا الا احتملنا له غلظته كاحتمال الرجل شرب الدوآء الكرية لما يرجو من منفعته ولوا وكانت كَسْكر أ كورة صغيرة فراد كسرى انوشروان فيها من كورة بَهْرَسيم لا وكبورة هُرمزد خُرَّه وكورة 10 ميسان فوسّعها بذلك وجعلها طسوجين طسوح جُنديسابورا وطسّوم الزَنْدَورْد وكور بالجُوخَي س كورة خُسروماه وجعل لها ستّنة طساسيج طسّوج طيسفون 1 وفي المدائن وطيسفون 1 قرية على دجلة اسفيل من قباب حُميد بثلثة فراسخ يقال لها بالنبطية طیسفونی ٥ وطسّوج جَازِر وطسّوج کَلُوانی وطسّوج نَهْر بُون ١٥ وطسُّوج جَلُولا وطسُّوج نَهُر المَلك،

ووُلد رسول الله صلّعم في آخر ملك انوشروان فاقام مكّنة الى ان بعث بعد اربعين سنة منها سبع سنين بقيت من ملك انوشروان

a) ل فافك. b) P omet toute la phrase entre les deux فافك. c) P omet واعترص d) ل P بالوتريين avec un ف au dessus de chaque ب. e) P omet من ش و الله على الله و الله و الله الله و الله

رجلا من الكُتّاب نبيها معروفا بالعقل واللفاية a يقال له بابك b به النهروان c ديوان الجند فقال نكسرى ايه الملك انك قد قلدتني امرا من صلاحه أن تحتمل لى بعض الغلظة في الامور عَرْضَ للنود في كلّ اربعة اشهر واخذَ كلّ طبقة بكمال أنتها ومحاسبة المؤدّبين ة على ما يأخذون على تأديب الرجال بالفروسيّة والرمي والنظر في مبالغته في ذلك وتقصيره فإن ذلك ذريعة إلى اجرآء السياسة مجارِيها فقال كسرى ما المُجاب بما قل بأحْظَى من المُجيب لاشتراكهما في فصله وانفراد المجيب بعدُ بالراحة فحَقَّقُ مقالتَك وامر فبُنيت له في موضع العرض مصطبة وبُسط له عليها الفرش 10 الفاخرة أثر جلس ونادى مناديه لا يبقين احد من المقاتبلة الا حصر للعرض فاجتمعوا ولمرير كسرى فيكم فامرهم فانصرفوا وضعل ذلك في البيوم الثاني ولم ير كسرى فانصرفوا فنادى في اليوم الثالث ايها الناس لا يتخلَّفن من المقاتلة احد ولا من أكْرِم بالتاج والسرير فانه عرض لا رخصة فيه ولا تحاباة وبلغ كسرى ذلك 15 فتسلَّم سلاحَة ثر ركب فاعترض على بابك f وكان الذي يُوخُذ به الفارس تجفافا ودرع وجوشنا وبيضة ومغفرا وساعدين وساقين ورجحا وترسا وجُرزا و يُلزمه منطقته وطبرزينا لله وعمودا وجَعْبة فيها قوسان بوترها، وثلثين نشّابة ووتريَّس ملفوفين يُعلّقهما السفارس فى مغفره طَهْرِيًّا فاعترض كسرى على بابك f بسلاح تام خلا الوتريين

a) P البيروان (C) Tab. البيروان (D) الكفاتة (P) وفافك (D) البيروان (D) الكفاتة (P) البيروان (D) البيروان (D)

قبان باسقاط ذال ووضع الخراج فمات قبل ان يستتم المساحة فامر كسرى انهشروان باستنمامها فلما فرغ منها المر الكُتّاب ففصّلوها ووضعوا عليها الوضائع ووظّف الجزية على اربع طبقات واسقطها عن اهل البيوتات والمرازية والاساورة والكُتَّاب ومن كان في خدمة الملك ولم يلزم احدا لم يأت له عشرون سنة او جاز الخمسين وكتب 5 تلك الوضائع في ثلث نُسَحَ نسخة خلَّدها ديوانَه ونسخة بعث بها الى ديوان الخراج ونسخة دُفعت الى القصاة في الكور ليمنعوا العُمَّال من اعتداء ما في الدستور الذي عندهم وامر أن يُجْبَي الخراج في ثلثة انجم وسمّى الدار التي يجبى فيها ذلك سّراى سَمَره عرف معرف دار الثلثة الانجم وفي التي تعرف بالشمَرَّج اليوم 10 وقد قيل في تفسير ذلك غير هذا اي انما في دار لخساب والحساب شَمَرُّه b وهذا كلام معروف في لغذ فارس الى اليوم يسمّون الرووس عن الشمرة على الشين على معنى الحساب ورفع خراج الرووس عن الفُقرآء والرَّمْنَى وكذنك خراج الغلّات ورضعه عمّا نالته الآفة على قدر ما اصاب منها ووكَّل بكلّ ذلك قوما ثقات ذوى عدالة 15 يُنْفَذُونَهُ ويحملون الناس منه على المنتصفة ولم يكن في ملوك الحجم ملك كان اجمعَ لفنون الادب والحكّم ولا اطلبَ للعلم منه وكان يقرّب اهل الآداب ولحكمة ويعرف لهم فضلهم وكان اكبر علمآء عصره بُزُرْجِمِهُر بن البَخْنتَكيان e وكان من حكماء اللجم وعقلاتُهم وكان كسرى يفضَّله على وزرآئمه وعلمآء دهره وكان كسرى ولَّى 20

a) لَ عَبْمَةً; P عَبْمَةً; P عَبْمَةً; P عَبْمَةً; P عَبْمَةً
 d) P الغُتْكان e) L P الغُتْكان cfr. Mas. II 224.

واللبيب يعلم أن الدنيا لا يخلص صفوها ولا يدوم عفوها ولو كان شيء يسلم من شائبة انًا لكان الغيث الذي يُحيى الارض الميتة ولكان النهار الذي يأتى الناس رقودا فيبعثه وعُميا فيصيء للم فكم مع ذلك من متأذّ بالغيث ومتداع عليه من البنيان 5 وكم في سيوله وبروقه من هالك وكم في هواجر النهار من ضرر وفساد فاستأصل الثُولُول a السذى نجم بحدّك ولا يسهوننك كثرة القوم فليست للم شوكة تبقى وكيف تبقى النصارى وفي دينهم ان الرجل منهم أن لُطم خدّه الايسر امكن من الايمن فأن استسلم انوش زاد والمحساب، فرد من كان مستم في المحابس الى 10 محابسة ولا تزدهم على ما كانوا فيم من ضيق ونقص المطعم والملبس ومن كان مناهم من الاساورة فاضرب عنقه ولا يكن منك عليهم رأفة ومن كان منهم من سفّل الناس واوغادهم فخلّ سبيله ولا تعرض لم وقد فهدت ما ذكرتَ عا كان منك في نكال القوم الذين اظهروا شنه انوش زاد وذكروا المه فاعلم أن اولتك دوو 15 احقاد كامنة وعداوة باطنة فجعلوا شتم انوش زان ذريعة لشتمنا ومرقاةً الى ذكرنا وقد وُققتَ في تأديبك ايّام فلا تُرخّص لاحد في مثل مقالته والسلام، أثر أن كسرى عوفى من مرضه فانصرف في جنود الى دار ملكه وقد أخذ ابنه انوش زاد اسيرا وانتُهى فيه ٥ الى ما امر به ، قالوا وكانت ملوك الاعاجم يضعون على غلَّات الارضين 20 شيئًا معروفًا من المقاسمات النصفَ والثُلث والربع والخمس الى العشر على قدر قرب الصباع من المدن وعلى حسب الزكآء والرَّبْع و فهمّ

a) P مناريع (b) P x . . c) P التولول على التولول على

القيام بامره رجلا من نصارى الاهواز يقال له يَزدْفَنا ه وان قيصر كتب الى كسرى يسأله الصلح وردّ ما احتمى عليه من هذه المدن على أن يؤدّى اليه ضريبة موظّفة عليه في كلّ عام وكره كسرى البغي فاجابه الى ما بذل ووكَّل بقبضه وتوجيهه اليه في كلُّ عام شَرْويين الدُّسْتَبَايُّ فاقام مع ملك الروم هناك ومعه خُرِّين 5 أ مُلوكُه المشهور الخبر وكان تجدا فارسا بطلا، ولما قفل كسرى منصرفا من ارض الشامر اصابه مرض شدید فال الی مدینة حص فاقام بها في جنوده الى ان تاثل فكان قيصر يحمل اليه كفاية عسكره الى ان شخص، قالوا وكان للسرى انوشروان ابن يسمّى انوش زاد ، كانت المه نصرانية ذات جمال وكان كسرى معجبا بها وارادها ١٥ على ترك النصرانية والدخول في الجبسية فابس فورث ذلك منها ابنها انوش زاد وخالف اباه في الديانة فغضب عليه وامر بحبسه في مدينة جُندَيْسابور فلما غزا كسرى بلاد الشام وبلغ انوش زان مرضه ومقامه بحمص استغوى اهل للبس وبت رسله في نصاري جنديسابور وسائر كور الاهواز وكسر السجين وخرج 15 واجتمع البيدة اولئك النصاري فطرد عمّال ابيدة عن كور الاهواز واحتوى على الاموال واشاع بموت ابيه وتهيّأ للمسيو نحو العراق وكتب خليفتُه عدينة طيسفون ل يُعلمه خبر ابنه وما خرج اليه فكتب البيم كسرى وجَّه اليه للنود واكمشْ في حربه واحْتَلْ لاخـنه فإن يأتي القضاء عليه فيُقتل فاهـونُ دم واضيعُ نفس 20

a) L يوردُفَمَّا (Tab. يوردُفَمَّا بَوار) ا بَوار (Tab. يوردُفَمَّا على Parfois L P يوردُفَمَّا على الوشور الله على الوشورات (Day ) الموشورات (Day ) الموشورات

فعقد لابنه عرم الذي ملك من بعدو على جيش كثيف ورجَّه a لمحاربة خاقان التركتي فسارحتي إذا قرب منه خلّي ما كان غلب عليه ولحف ببالاده فكتب كسرى الى ابنه هرمز بالانصراف قالوا وان خالدة بن جَبلة الغسّانيّ غزا النعان بن المنذر وهو المنذر ة الاخير وكانا منذرين ونعمنين فالمنذر الآول هو الذي قام بامر بهرام جور والمنذر التشاني اللذي كان في زمان كسرى انوشروان وكانوا عُمَّال كسرى على تخوم ارض العرب فقتل من الحاب المنذر مقتلةً عظيمة واستاق ابل المنذر وخيله فكتب المنذر الى كسرى انوشروان يُخبره بما ارتكب منه خالد بن جبلة فكتب كسرى الى 10 قيصر أن يأمر خالدا باقادة c المنذر وما قتَل من المحابه وردّ ما اخذ من امواله فلم يحفل قيصر بكتاب فانجهز كسرى لمحاربته فسار حتى وغل في بلاد الجزيرة وكانت انذاك في يد الروم فاحتوى على مدينة دارا لل ومدينة الرُها ومدينة قنَّسْرين ومدينه مَنْبج ومدينة حلب حتى انتهى الى انطاكية فاخذها وكانت اعظم مدينة 15 بالشام وللجنيرة وسبى e اعملها اهمل انطاكية وجله الى العراق وامر فبنيت لهم مدينة الى جانب طيسفون على بنآء مدينة انطاكية بازقتها وشوارعها ودورها لا يُغادر منها شيئا وسمّاها زَبرِخُسرو ٧ وفي المدينة التي الى جانب المدائن تسمّى الروميدة فر سُرّحوا فيها فانطلق كلّ انسان منها الى مثل داره عدينه انشاكية وولّي

a) P عرب ... b) Selon l'opinion de Nöldeke c'est حارث ll. c. 238. c) P عاداد. d) L P داريًا corrigé dans L en اداراد sur la marge. e) L P بباخاده f) L بربرخسروا P (طيسقور P) طيسقور بالميسقور بالميسقور g) P مايسقور عليسقور بالميسقور بالميسقور بالميسقور الميسقور بالميسقور بالم

من الاولاد لم يكن فيه آثر عنده من كسرى لاجتماع الشرف فيه غير انه كانت به ظنّة a الله الله الطنّ فلم يكن قبان جمله عليها فقال له ذات يوم يا بُنتي قد كملتُ فيك للحصال الله في جماع امور المُلك غير أن بك ظنَّة وأن الظَّنَّة في غير موضعها داعيةُ الاوزار ومُحبطة للاعمال فاعتذر كسرى الى ابيد ممّا وقع في 5 قلبة من ذلك واستصليح نفسه عنده ' فلما اتى لملك قباذ ثلث واربعون سنة حصره الموت فقوض الامر الى ابنه كسمى وهو انوشروان فلك بعد ابيد وامر بطلب مزدك بن مازيّار 6 الذي زيّه، للناس ركوب المحارم فحرّض بذلك السفل على ارتكاب السيّات وسهّل للغَصَبّة الغصب وللظّلَمة الظلم فطُلب حتى وُجد فامر d بقتله 10 للغَصَبّة الغصبة وصلبه وقتل من دخل في ملّته ' ثر قسم كسبى انوشروان المملكة اربعة ارباع ولمي كلّ رُبع رجلا من ثقاته فاحد الارباع خراسان وسجستان وكرمان والثاني اصبهان وثم والجَبَل وانربجان وارمينية والثالث فارس والاهواز الى البحريين والرابع العراق الى حدّ علكة الروم وبلغ e بكلّ رجل من هولاء الاربعة غاية الشرف والكرامة ووجّه 15 الجيوش الى بلاد الهياطلة وافتتح تُخارَستان وزابُلَسْتان وكابُلَسْتان والصغانيان وان ملك انترك سنْجبُوم خاقان جمع اليه اهل المملكة واستعدّ وسار نحو ارض خراسان حتى غلب على الشاش gوفرغانة وسمرقند وكش ونسف وانتهى الى بُخارى وبلغ ذلك كسرى

من العلمان فسمّاه كسرى وهو كسرى انْوشَرُوان الذي تولّي الملك من بعده فقال لزرمهر اخرج فسَلْ a لى عن هذا الرجل ٥ ابي الجارية عل له قديم شرف فسأل عنه c فأخبر انهم من ولد فريدون d الملك ففرح بذلك قبال وامر بالجارية وابنها فحملا معه 5 ولما انتهى الى مدينة طيسفون e تلاومت الحجم فيما بينها وقالوا ان قباذ تنصّل الينا من شأن مزدك ورجع عمّا كمّا اتّهمناه فلم نقبل لل ذلك منه وظلمناه حقّه واسأنا اليه فخرجوا اليه جميعا وفيه جاماسف اخوة الذي ملكوة فاعتذروا اليه فقبل ذلك منهم وصفح عن اخب جاماسف وعنام واقبل فدخل قصر المملكة 10 ووصل لجيش الني اقبل بهم واجازهم واحسى اليهم وردهم الي ملكم وامر بالجارية فأنزلت في افصل مساكنه، ثم ان قبان تجهّز وسار في جنوده غازيا بلاد الروم فافتخ مدينة آمد وميّافارقيس وسبى و اهلها وامر فبنيت له مدينة فيما بين فارس والاهواز فاسكناه فيها وسمّاها ابرقباذ وفي ١ استان الاعلى وجعل لها اربعة 15 طساسيم طسّوج الانبار أوكان منها هيت وعانات k فصمّها يزيد ابن معوية حين ملك الخزيرة وطسّوج بالدوريا وطسّوج مسكن وكوَّر كبورة بهْقُباذ الاوسط، وبهْقُباذ الاسفل، وضمّ اليها ثمانية طساسيم للل كورة اربعة طساسيم وفي الاستانات وشَقَّ كورةً اصبهان كورتيبن شَـق جَـي ا وشـق التَيْمُرة m وكان لقبان عدّة

من اهل اصطخر يقال له مَرْدَك فدعاه الى دين المزدكيّة ذل قبان اليها فغصبت على الفرس من ذلك غصبا شديدا وهموا بقتل قباد فاعتذر اليه فلم يقبلوا عذره وخلعوه من الملك وحبسوه في محبس ووكلوا به وملكوا عليه جاماسف بس فيروز اخا قباذ وان اخت قباذ اندست لقباد حتى اخرجته جيلة فكث أياما مستخفياة الى ان اس الطلب تر خرج في خمس نفر من ثقاته فيهم زرمهر ابي شوخر تحو الهياطلة يستنصر ملكها فاخدن طريق الاهواز فانتهى الى أرمشير ثر صار الى قرية في حدّ الاهواز واصبهان فنزلها متنكرا وكان نزوله عند دهقانها فنظر قبان الى بنت لصاحب منزله ذات جمال فوقعت بقلبه فقال لزرمهر بن شوخر انى قد هويت 10 هذه للارينة ووقعت بقلبى فانطلق الى ابيها فاخطبها على ففعل فارسل قباذ الى الجارية بخاته وجعل ذلك مهرها فهُيَّتُ وأدخلت عليه فخلا بها قبان وسُر بها سرورا شديدا لمّا الْفَاها ذات عقل وجمال وادب وهيمة فقام عندها ثلثا ثر امرها جفظ نفسها وخم سائرا حتى ورد على صاحب الهياطلة فشكى اليه صنيع 15 رعيَّته به وسأله ان يُمدّه جيش ليسترجع ملكه فاجابه الى ذلك وشرط عليه ان يسلم له حيز الصغانيان ووجه معه بثلثين الف رجل فاقبل بكر يريد اخاد فاخذ على طريقه الذي شخص c فيه بَـديـًا ٨ حتى نـزل القرية التي تنزوج فيها بتلك المرأة فنزل على وسأله عنها فاخبره انها ولدت غلاما فامر بادخالها عليه مع 20 ابنها فدخلت فدخل الى الغلام فابتهم به ورآه كاجمل ما يكون

يجمزون a بين يعديد اذا ركب شدّرا على سيف يوما وي بين يديه في موكبه فصربور بحراب حتى قتلور فرد كسرى وهرز الى ارض اليمن وامره ان لا يدع بها اسود c ولا من ضربت فيه السودانُ الله قتله فاقام بها خمسة احوال فلما ادركم الموت دعا ع بقوسه ونشَّابه ثر قل استدوني ثر تناول قوسه فرمي وقل انظروا حيث وقعت نشّابتي فابنوا لي هناك ناوسا واجعلوني فيه فوقعت نشابته من d ورأء الكنيسة وسمّى ذلك المكن الى اليوم مقبرة وهرز، ثر وجه كسرى الى ارض اليمن e بادان فلم يزل ملكا عليها الى ان قام الاسلام، قالموا وكمان f قباذ g عند ما افضى البيد الملك 10 حدث السيّ من ابناء خمس عشرة سنة غير انه كن حسنَ المعرفة ذكتَّى الفُواد رحيبَ الذراع بعيد الغَور فولِّي شُوخَو h امر المملكة فاستخفّ الناس بقبان وتهاونوا به لاستبيلاء شوخر على الامر دونه فاغصى قباد على ذلك خمس سنين بن ملكة ثر انف من ذلك فكتب الى سابور الرازق من ولم مهران الاكبر وكان عاملة على 15 بابل وخُصَرْنية ان يقدم عليه فيمن معه من الجنود فلما قدم افشى البه ما في نفسه وامره بقتل شوخًم فغدا سابور على قبال فوجد شوخر عنده جالسا فشي نحو قبان مجاوزا لشوخر فلم يَأْبُهُ له شوخر حتى اوعقه سابور فوقع الوَهَق في عنقه ثم اجترَّه حتى اخرجه من المجلس فاثقله حديدا واستودعه السجي فر 20 امر بع قبان فقتل، فلما مصى لملك قبان عشر سنين اتاه رجل

على اهل اليمن خرج سَيْف بن ذي يَزَن الجيري من ولد ذي نواس حتى اتى قيصر وهو بانطاكية فشكى اليه ما م فيه من السودان وسأله أن ينصره وينفيه عبي أرضه ويكون مُلك اليمن له فقال له قيصر اولتك هم على ديني وانتم عبدة اوثان فلم اكني لانصركم عليه فلما يئس منه توجّه الى كسرى فقدم لخيرة على و النعان بين المنذر فشكى اليه امره فقال له النعان ما كان سبب اخراج جدّنا ربيعة بن نصر ايانا a عن ارض اليمن واسكاننا بهذا المكان الله لهذا من الشان فاقتم فان لى افادة في كل عام الى الملك كسرى بين قباذ وقد حان ذلك فاذا خرجت اخرجتك معيى واستأننت لك وتشقّعت لك اليه فيما قدمدت له ففعل واستأنن 10 وتشقّع فوجه كسرى بحَسَر ممّن كان في السجون وأمّر عليهم رجلا منه يقال له وَهْرز ل بن الكاتَجار، وكان شيخا كبيرا قد اناف على المائمة وكان من فسرسان العجم وابطالها ومن اهمل البيوتات والشرف وكان اخاف السبيل فحبسه كسرى فسار وهرز و باصحابه الى الأبلة فركب منها الجر ومعه سيف بن ذي يزن حتى خرجوا 15 بساحيل عدن وبلغ الخبر مسروقا فسار البيام فلما التقوا وتواقفوا d للحرب اسرع له وهرز بنشابة فرماه فلم يخطئ بين عينيه وخرجت من قفاه وخرّ ميّنا وانفض جيشه ودخيل وهرز صنعاء وضبط اليمن وكتب الى كسرى بالفتح فكتب اليه كسرى يأمره بقتل كلّ اسود باليمن وبتمليك سيف عليها وبالاقبال اليد ففعل، 20 وانّ بقايا من السودان قد كان سيف استبقام وضمّ و الى نفسه

a) P ابانا (a) ; ابانا (a) P وهورز (a) (b) P وهورز (a) P و

و مبط اليمن درت عليه الاموال فجعل يُؤثر بها من يحبّ فغصب حاشية a للبشة من ذلك فاتوا ابا يَكْسُوم ابرهة وكان احد قادتهم فشكوا الميد الذي يصنع ارباط ف وبايعود وانصرفت كلبشنة فرقتين احداها مع ارياط ل والاخرى مع ابرعة واصطفوا للحرب فدعاه 5 ابرهة للبراز فبرز اليه فدفع ارياط b عليه حربته فوقعت في وجه ابرهـ فشرمته ولذلك سُمّى الاشرم وصرب ابرهذ ارياط c بالسيف على مفرق رأسه فقتله واتحارت الخبشة اليه فلكام واقره النجاشي على سلطان اليمن فكث على ذلك اربعين علما وبني بصنعاء بيعة لم يو الناس مثلها وآذن في جميع ارض اليمن ان 10 تحجّها و فاستفظعيت العرب ذلك فدخل رجل من اهل تهامة ليله فاحدث فيها فلما أصبح القوم نظروا الى السُّوءَة السَّوَّة أ في الكنيسة فقال ابرهة من تظنونه فعل هذا قالوا لر يفعله اللا بعض من غضب للبيت الذي عكة لمّا امرتَ بحمِّ عذه البيعة فغصب ابرهة عند ذلك غصبا شديدا وتجيّن للمسير الى مكّنة 15 ليهدم الكعبة فارسل الي النجاشي فبعث اليه بفيل كالجبل الراسي يُقال له محمود فسار الى مكّة فكان من امره ما قد قصّه الله في سبورة الغيال، قلوا ولما اهلك الله ابرهة خلفه في ملكه بارض اليمن ابنه يكسوم بن ابرهة فكان شرًّا من ابيه واخبتُ سيرةً فلبث على اليمن تسع عشرة سنة ثم مات فلك من بعده وواخوه مسروق وكان شرا من اخيه واخبث سيرة فلما شال ذلك

من تلك النار عُنق تمتد قتبلغ مقدار ثلثة فراسم ثر ترجع الى مكانها أثر أن من كان باليمس من اليهود قالوا لذى نواس a ايّها الملك ان عبادتك هذه النار باطل وان انت دُنتَ بديننا اطفأناها باذن الله 6 لتعلم انك على غير من دينك فاجابه اني الدخول في دينه أن هم اطفُورها فلما خرجت تلك العنقُ اتوا 5 بالتورية ففتحوها وجعلوا يقرأونها والنار تتأخّر حتى انتهوا الي البيت الذي و c فيه فا زالوا يتلون التورية حتى انطفأت فتهود ذو نواس α ودعا اهل اليمن اليي الدخول فيها فن ابي قتله ثمر سار الى مدينة تَجُران ليُهود من فيها من النصاري وكان بها قوم على ديون المسيم الذي لم يُبدّل فدعاهم الى ترك دينهم والدخول 10 في البهوديَّة فابوا فامر بملكهم وكان اسمه عبد الله بن الثامر فضربت هامته بالسيف ثم أدخل في سور المدينة فضُمّ عليه وحَدّ للباقين اخاديد فاحرقه فيها فه الحاب الاخدود الذين ذكرهم الله عبّ اسمه في القرآن ، وافسات توس ذو d تَعْسلبان و فسار الى ملك الروم فاعلمه ما صنع دو نواس باهل دينه من قتل الاساقفة 15 واحراق الانجيل وهدمه البيع فكتب الي النجاشي ملك للبشة فبعث بأرباط و في جنود عظيمة وركب الجرحتى خرج على ساحل عدن وسار اليه نو نواس فحاربه فقتل نو نواس ودخل ارياط أ صنعاء واسمها فَمار وانها صنعاء كلمة حبشيّة اي وثيق حصين فبتلك سُمّيت صنعاء فلما اطمأن ارباط م وقنل اليهود 20

a) P منواش. b) P ajoute كالت . c) L P عنواش. d) L P بن efr.
 Tab. I 925. e) L ثارياط f) L P فصار f) L P . .
 از ياط P . .

خاةن مسالك قد فهمها بين طهرى ذلك الخندي وجاء فيروز على عبياء فتورط عو وجنوده في ذلك الخندي وعضف عليه اخشوان وطراخنته فقتلوه بالحجارة واحتبى اخشوان على معسكر فيروز وكلّ ما كان فيم من الاموال والحُرِّم واخمذ الموبذ a اسيرا واخذ فيروزدخت ابنة فيبوز ولحق الفلّ بشوخر فاعلموه بمصاب فيروز وجنوده فاستنهض شوخ الناس للطلب بثأر ملكم فخفّ له جميع الناس من للنود واهل البلاد فسار في جموع كثيرة حتى وغل في بلاد الترك وهاب اخشوان ملك الترك الاقدام على شوخر لكثرة جموعه وعُكَّاته فارسل اليه يسأله المالعة على أن يردّ عليه 10 الموبد a وفيروزدخت وكلّ اسيه في يده وجميع ما اخـن من اموال فيروز وخزائنه وآلاته فاجابه شوخم الى ذلك وقبصه وانصرف الى بلاده وارضه، فملَّك بعد فيروز ابنه بلاس c بن فيروز غلك اربع سنين فر من فجعل شوخر الملك من بعده لاخيه قباذ بن فيروز، قلوا وفي ملك قبان بن فيروز مات ربيعة بن نصر لل اللخميّ ورجع الملك 15 الى حمير فوليه دو نُواس واسمة زُرعة بن زيد بن كعب كهف الظُّلم بن زيده بن سهل بن عمرو بن قيس بن جُشِّم عبن وائل بن عبد شمس بن الغّوث بن جدار و بن قطى بن عربب ابن الرائش بن حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قاحطان وانما سمّى ذا نواس لذوابة كنت تنوس أ على رأسه قلوا 00 وكان لذى نواس بارض اليمن نار يعبدها هو وقومه وكان بخمج

سياسيَّة وتوعَّدهم انه ان هلك احد في ارض واحد منه جوعا يُقيد العاملَ والواتي به فساس الناس في تلك الازمنة سياسة لمر يعضب فيها احد من الناس جوعا ونادى في الناس بالتخروم المي فضاء من الارص فخرج جميع الناس من الرجال والنسآء والصبيان فاستسقى الله فاغاثه فارسل السهاء وعادت الارض الى حسى لخال 5 وجرت الانهار وجاشت العيون ورجع الناس الى احسى عادة الله عندهم في الرفاغة 6 والرفاهة والخصب وبني فيدووز مدينة الريّ وسمّاها رام فيروز وابتنى باذربجان مدينة اردبيل وسمّاها بانفيروز ثر استعت وتاقسب لغزو الترك واخرج معه الموبذ c وسائر وزرآئه وحمل معد ابنته فيروزدُخت أ وحمل معد خزآئي واموالا كثيرة 10 وخلّف على ملكه رجلا من عظمآء وزرائه يُسمّى شُوخَر ، وتُدعى مرتبته و قرن و وسار حتى جاوز المنارة التي كان بهرام بناها حدًّا بينه وبين النبك واخربها ووغل في ارضام وملك الاتراك يومِتُذ أَخْشُوان ل خاتان فارسل ملك النرك الى فيروز يُعلمه انه قد تعدّى ويُحدّره عاقبة الظلم فام جفل فيروز بذلك فجعل خاتان 15 يُظهر كراهنة للحرب i ويدافع الى ان هيّأ خندتا عمقه في الارص عشرون فراعا وعرضه عشرة افرع وبعد ما بين طوفيه أثر غمًّاه لله باعواد ضعاف والقى عليه قصبا ا واخفاه بالتراب فر خرج لمحاربة فيروز فواقعه ساعمة ثر انهزم منه وطلبه فيروز في جنوده فسلك

a) P ajoute الموند (b) P السوفاء (c) P الموند (d) P السوفاء (d) P السوفاء (d) P الموند (e) Tab. الموند (e) Tab. الموند (e) Tab. الموند (e) Tab. الموند (e) الموند (f) لا الموند (f) الموند (f) الموند (f) الموند (f) P الموند (f) المو

الام بلسان الفرس تسمّى داى ، وهو مرج معروف وهذا للديث مشهب في الموضع هو كما وصفوا في الحديث هناك كوآء تنفتح في الارض الي مآء لا يدرك له غور وذلك بقرب آجام وما واكد، فلما هلك بهرام ملكوا ابنه يزدجرد بن بهرام فسار بسيرة ابيه ة سبع b عشرة سنة وحصره الموت وله ابنان فيروز وهرمزد c وكان فيروز أكبر سنا فاستأثر هرمزد بالملك دون اخيه فيروز فهرب فيروز حتى لتحق ببلاد الهياطلة وع تُخارستان والصَغانيان وكأبلستان والارضون التي خلف النهر الاعظم ما يلي ارض بلم فدخل على ملك تلك الارض فاخبره بظلم اخيه أيّاه واحتوآتُه على الملك دونه 10 وهو اصغر سنّا منه وسأله ان يُمدّه جيش حتى يسترجع الملك فقال لن اجيبك الى ما تسأل حتى تحلف انك اكبر سنّا منه فحلف فيروز فامكه بشلتين الف رجل على ان جعل له حدا لترمذ فسار فيروز بالجيش وأتبعه بجل اعل المملكة ورأوا انه احق بالملك من هرمزد لفضاضة هرمزد وشرارته فحاربه حتى استرجع 15 الملك واقل اخاد عثرته ولم يواخذه بما كان منه، قلوا ولان فيروز ملكا تحددودا وكان جلّ قوله وفعله فيما لا يُجدى عليه نفعه وان الناس قحطوا في سلطانه سبع سنين متواليات فغارت أ الانهار وغاصت المياه والعيون وقتحلت الارض وجق الشجر وموتت البهائم والطبر وهلكت الانعام وقل مآة دجلة والفرات وسائم الانهار ٥٥ فرفع فيروز الخراج عن الرعينة وكتب الى عماله أن يسوسوا الناس

a) دائی Vullers. b) P تسع avec مبع en bas. c) L مرمز d) P omet فعارت d0 P omet دعیارت d1 P مرمز d2. d3 P omet فعارت d4 P omet دعیارت d5 P مرمز d6 P منازد d6 P منازد d6 P منازد d7 P منازد d8 P منازد d8 P منازد d9 P من

للمود ولخجارة التي فيها وعدو المهارة بها وضربها ايّاها بايديها اصواتْ a هائلة اشدّ من هدّة للبال والصواعق وسمعت الترك تلك الاصوات فراعتها ٥ ولا يدرون ما في وجعلت تزداد منام قربًا وَاجْلُوا عِن معسكرهم وخرجوا هُرّابا وبهرام في الطلب فتقطّرت c دابّة خاقان جاقان وادركم بهرام فقتله بيده وغنم عسكره وكلّ ما 5 كان فيه من الاموال واخذ خاتون امرأة خاقان ومصى بهرام على آثار الترك ليلته ويومه كله يقتل وياسر حتى انتهى الى آموية هُر عبر نهر بلم يتبع آثارهم حتى اذا صار بالقرب انعى له الترك وسألوه أن يبنى للم حدًّا يُعلم بينه وبينام لا يجاوزونه ألحدّ للم مكانا واغلا في ارضام وامر عنارة فبُنيت هناك وجعلها حدًّا 10 ثر انصرف الى دار المملكة ووضع عن الناس خراب تلك السنة وقسم في اهل الصعف e والمسكنة شطر ما غنم وقسم الشطر الآخرا بين جنده الذيبي كانوا معم فعم السرور اهل مُلكته فلهوا جذلا وابتهاجا فبلغ اجرُ اللِّعَّابِ في اليوم عشرين درهما وصار الليل رجان بدرهم، فلما اتى له في الملك ثلث وعشرون سنة خرج ١٥ متصيّدا فُرفعت له عانـ أه من الوحش فدفع فرسمه في طلبها فذهبت به فرسه في جُرف مُقْص الى عمر من الماء فارتطم فيه فغرق وبلغ ذلك المّه فجاءت الى ذلك المكان وامرت بطلبه في ذلك الهور فاستخرجوا تلالا من للصى والرمل فلم يدركوه ويقال ان ذلك المكان عوضع من الماه يستمي داى مَرج سُمَّى بامَّه لأنَّ 20

فشيّ فيها الغارات وانتهى النبأ الي بهرام فترك ما كان فيه من الاستهتار باللهو وقصد لعدوه فاظهر انه يريد انربيجان ليتصيد عنك ويلهو في مسيره البها فانتخب من ابطال رجاله سبعة آلف رجل فحملة على الابل وجنبوا » لخيل واستخلف على ملكه اخاه ة نَرْسَى b فر سار نحو انربيجان وامر كل رجل من اصحابه الذيبي انتخبه ان يكون معه باز وكلب فلم يشك الناس ان مسيره ذلك عزيمة من عدود واسلام للكه فاجتمع العظمة والاشراف فتوامروا بينه فاتفق رأيه على توجيه وفد منه الى خاقان صاحب انترك باموال يبعثون بها اليه ليصدّوه عن استباحة البلاد وبلغ ١١ خاقن أن بهرام مصمى هاربا وأن أعل المملكة تجمعون على الخصوع له فاغتر وأمن هو وجنوده فاقام بمكانه ينتض الوفد والاموال ، قالوا وان بهرام امر بـذبح سبعة الف ثور وحمل جلودها وساق معه سبعة آلف مُهِ, حَوْلُيّ وجعل يسير الليلَ ويكمُن النهار واخذ على طبرستان وتبضّ صَفَّة البحر حتى خرج الى جرجان ثر 15 سار d منها الى نَسًا ثر منها الى مدينة مرو وكان خاقان معسكرا بها بكُشْمَيْهِن e حتى اذا صار بهرام منه على منقلة وخاقان لا يعلم شيئا من علمه امر بتلك لللود فنُفخت والقي فيها للصي وجُقَّفت ثر علَّقها في اعناق تلك المهارة حتى دنا من عسكر خاقان وكانوا نزولا على طرف المفازة على سنة فراسم من مدينة ٥١ مرو فخلوا عن تلك انهارة ليلا وطردوها من ادبارها فارتفع لتلك

a) P ق الليسل e) P تـرسى c) P ق الليسل e) L P ق الليسل e) L P ق.
 d) L P معار e) L P بكشمهن

احدى وعشرين سنة ونصفا وبهرام جور ابنه غائب بالحيرة عند المنذر بالخورنق a فتعاهدت عضماء فارس اللا يملَّكوا احدا من ولد يزدجرد ما نالم من سوء سيرته منه بسطام اصبَهْبَد السواد eاللَّى تدى مرتبته b عزارفت c ويَـزْدجُشْنَس d فَادوسفان الزَوابي وفيرك المذى تمدى مرتبته ل مهران وجُورز كاتب الجند 5 وجُشْنَسافربيش f كاتب للحراج وَفَنَّاخُسرو صاحب صدقات المملكة وغير هولآء من اعمل الشرف والبيت فاجتمعوا واختاروا رجلا من عترة اردشير بن بابكان يقال له خُسْرَو فلكود عليه وبلغ ذلك بهرام جمور وهو عنم المنفر فام منفر بهراء بالخروج والطلب بتراث ابيد ووجه معد ابنه النعمان فسار بهرام حتى قدم مدينة ١٥ طيسفون و فنزل قريبا منها في الابنية والفساطيط والقباب فلمر ييل النعمان يسفُر بينه وبين عظماء فارس واشرافهما الني أن انابوا وثبوا الى بهرام وبسط بهرام من آمالي وشرط لئ المعدلة وحسى السيرة فخلُّوا بينه وبين الملك وسمعوا واطاعوا، وحَبًّا بهرام المنذر والنعان واكرمهما وكافأه بيده عنده في تربيته ومعاضدته ففوض 15 اليه جميع ارض العرب وصوفه الى مستقرّه من الخيرة، وما استنبّ لبهرام الملك آثر اللهو على ما سواه حتى عتب عليه رعيته وطمع فيه من كان حوله من الملوك فكان اوّل من شخص صاحب الترك فانع نهض في جموعه من الاتراك حتى اوغل في خراسان a) P بالخوريت b) L P مدينته c) P بالخوريت . « د. الاخوريت . « الاخوريت . » الاخوري

م) آ الرفاني . منايست . و المناسب . و ال

عدى بن مرة بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يعرب بن قاحطان فلما استجمع لربيعة بن نصر امر اليمن رأى في منامه رؤيا هالته ووجل منها فبعث الى شق وسطيح الكاهنين فاخبرهما بما رأى فاخبراه في تاويلها بما يكون من غلبة السودان على ارص اليمن و بغلبة a فارس بعدهم ثر بمخرج النبيّ صلعم فلما سمع بذلك اوجس في نفسه خيفةً فأحبّ ان يُخرج ولده وخاصّة اعلم من ارض البيمي فوجه ابنه عمرا ٥ الى يزدجرد بي سابير ويقال بل كان ذلك في عصر سابور ذي الاكتاف فانزله الخيرة فيومثذ بنيت للبرة فصم عمرو البه اخوته واهل بيته فمن هناك وقع آل لخم 10 الى الخيرة واتصلوا بالاكاسرة فجعلوا لهم على العرب سلطانا، فلما مات خلفه من بعده ابنه جَذبه بن عمرو فروج جذبحة اخته من ابن عبد عَدى بن ربيعة بن نصر فولدت له عرو بن عدى الذي استطار به للتي وله حديث فلم يزل جذيمة ملكا بالخورنـق c زمانا حتى دعتـه نفسـه الـي تزويج مارية ابنة الزبّاءَ الغسانية وكانت ملكة للزيرة ملكت بعد عمها الصيون الذي قتله سابور وكان له ولها حديث مشهور فقتلت جذيمة ثر قتلها قصير مولاه فلما هلك خلفه ابن اخته وابن ابن عمّه عمرو بن عدّى وهو جد النعان بن المنذر بن عرو بن عدى بن ربيعة، قالوا وكان ذلك في عصر يزدجرد بن سابور بن بهرام جور، قالوا و وفي ذلك العصر d توفي عبد مَناف بن قُصَي وخلفه في سودده dبنه هاشم بن عبد مناف، قالوا وهلك يزىجود الاثيم وقد ملك

a) L مروا که انگرویت (P عمروا یا که دوریت (P عمروا یا L P omettent ce mot.

فعلموا الآ ه طاقة لهم بالملك الا عطابقة ربيعة اياهم فاوفدوا وفودم الى ربيعة منهم عوف بن مُنقذ لله التميمي وسُويد بن عمرو الله ربيعة منهم عوف بن الابرص والاحوس بن جعفر العامري وعُدَس بن زيد الحَنْظلي فساروا حتى قدموا على ربيعة وسيدم يومئذ كُليْب بن ربيعة التغلي وهو كليب واثل فاجابتهم ربيعة الم نصرهم وولوا الامر كليبا فدخل على مَلكهم لبيد بن النعان فقله ثر اجتمعوا وساروا فلقيهم الملك بالسُلان فاقتتلوا فقلت جموع اليمن وفي ذلك يقول الفردق لحجرير

لولا فوارس تغلب ابنة وائل نول العدو عليك كلَّ مكان وانصرف الملك الى ارضه مفلولا فمكت حولا ثر تجبّز لمعاودة للرب 10 وسار فاجتمعت معد وعليها كليب فتوافوا بخَرَازَى فوجّه كليب السَفّاح بن عمرو آمامه وامره اذا التنقى بالقوم ان يُوقِد نارا علامة جعلها بينه وبينه فسار السفّاح ليلاحتى وافى معسكر الملك بحزازى فاوقد النار فاقبل كليب فى للجموع تحو النار فوافاهم صباحا فاقتتلوا فقتل الملك صهبان وانفصّت جموعه وفى ذلك يقول عمرو 15 بين كلثوم

ونحن غداةً أوقد في خَزازى رفدنا أله فوق رَفْد الرافدينا فلما قُتل صهبان زاد حمير قتله اتّصاء ووهنا فجمع ربيعة بن نصر اللخمي جدّ النعان بن المنذر قومه ومن اطاعه من ولد كَهْلان بن سبأ فاغتصب عهر الملكَ فاجتمعت له ارض اليمن 20 فملكها زمانا وقو ربيعة بن نصر بن لخرت بن عمرو بن لخم بن

a) P کن b) L P منقنه c) L d) L P وفدنا d L P وفدنا d . d

امر الحميريّة فوثب رجل مناه لر يكس من اهل بيت الملك يقال له صُهْبان بن ذي خَرْب على عمرو بن تبع فقتله واستولى على الملك قال وهو الذي سار الى تهامة لمحاربة ولد معت ابی عدنان وکان سبب نلک ان معدّا لما انتشرت تباغیت ة وتظالمت فبعثوا الى صهبان يسألونه ان يُملَّك عليد رجلا يأخذ لصعيفة من قويه مخافة التعدّي في لخيوب فوجّه اليه لخيتَ بن عرو الكندى واختاره له لان معددًا اخواله امَّة امرأة من بني عامر بون صَعصَعة فسمار الحرث البهم باهله وولده فلما استقر فيهم ولَّى ابنه حُدِّج بن عمرو وعو ابو امريَّ القيس الشاعر على اسك ١١ وكنانــة وولِّي ابند شُرِّحبيل على قيس وتيم وولِّي ابنه مُعلى كرب وهو جدّ الاشعث بن قيس على ربيعة فمكثوا كذلك الى ان مات للحرث بن عمرو فاقر صهبان كلّ واحد منهم في ملكه فلبثوا بذلك ما لبثوا ثر ان بني اسد وثبوا على ملكهم حجر بن عمرو فقتلوة فلما بلغ ذلك صهبان وجَّه الى مُصّر عمرو بن نابل 15 اللخميّ والى ربيعة لبيد بن النعمان الغسانيّ وبعث برجل من حير يسمّى أوْفَى بن عُنُق لليّنة وامرة أن يقتل بني اسد ابرح القتل فلما بلغ ذلك اسدا وكنانة استعدّوا فلما بلغه ذلك انصرف نحو صهبان واجتمعت قيدس وتميم فاخرجوا ملكهم عمرو بن نابل عنه فلحق بصهبان وبقي معدى كرب جد الشعث ملكا على ربيعة فلما بلغ صببان ما فعلت مصر بعباله أنَّ a ليغزون العنوون مصر بنفسم وبلغ ذلك مصر فاجتمع اشرافها فتشاوروا في امرهم

a) L الله الله

وسبعون سنة حصره الموت فجعل الامر من بعده لابنه سأبور بن سابور فلما تم لملكه خمس سنين خرج يوما متصيدا فنزل بمكان وضُربت قبّت منجلس فيها فاقبل قوم من الفّتك ليلا فقطعوا اطناب القبِّمة فسقطت عليه فمات، فملك بعده ابنيه بهرام بي سابور وكان على كرمان فلما نُقتل ابوه قدم فقام بالملك فلما تمر 5 لملكه ثلث عشرة سنة خرج يوما متصيدا فرُمى بنُشّابة فاصابته فلما احس بالموت اوصى الى ابن اخبه بزدجرد بن سابور بن سابور، وكان اصغر سنّا منه فقام بالملك بعده وهو يزدجرد الذي يُلقّب بالاثيم وكان غَلقًا سيّع الخُلف لا يكافئ على حسن بلاء وكان منَّانَا لا يَجَاوِز عِن م زُنَّة في وإن صغبت ويعاقب على الصغيرة كما 10 يعاقب على الكبيرة ولم يكن احد يقدر على كلامه لفظاظته وغلظت الا ان وزرآء كانوا اخيارا مترققين متعاونين فولد له بهرام الذي يقال له بهرام جُور فدفعه الى المنذر الى النعال لجصنه فسار المنذر ببهرام الى الخيرة وكانت دارة واختار له المنذر المراضع واحسى حصانته فلما بلغ التاديب بعث اليه ابوه مؤدّبين من الفرس 15 واحضره المنذر مؤدّبين من العرب فاحكم الادبيّن وكمل فيهما ونشأ نَشْأ محمودا وبرع في الادب والفروسيّـة وخرج عاقلا لبيبا جميلًا بهيّا ومكّنه المنذر من اللهو والقيان d فكان يركب النجائب ويُركب وراء الصنّاجات يُلُّهِينه ويُطربنه وتجنّر لطرد الوحش على تلك لخال فصرب به المثل فتنوَّة ورخآء بال ، قلوا ٥٥ ولما قتل عمرو بن تبع اخاه حسّان بن تبع واشراف قومه تضعضع

a) L P ملی b P القینات c P القینات d P القینات . d P القینات .

فهناهم الرومي حتى بلغوا قنطرة جازر واحتوى الرومي على مدينة طيسفون a ولم يقدروا على القصر لحصانت ومن فيد من للماة عند وثاب الناس الى سابور فرحف ل الى جمع الروم فنحاهم عن المدينة وعسكم ببابها وراسل ملك الروم فبينا هم في ذلك اذ ة اتى ملك الروم سهم عائس وهو في مصربه وحوله بطارقته فاصاب مقتله فسُقط في ايدي الروم لمكانهم اللهي هم به واشراف dعدوهم عليهم فطلبوا الى اليوبيانوس e ان يتملُّك عليهم فابي وقال لستُ اتملَّك على قوم مخالفين لي في ديني لاني على دين النصرانيّــة وانتم على ديس الروم الأول فقال له البطارقة والعظمآة 10 فاناً نحن جميعا على مثل ما انتم عليه غير أنا كنّا نكاتم بذلك خوفا من الملك فتملَّك عليهم اليوبيانوس ولبس التاج وبلغ سابور امرهم فارسل اليهم اصبحتم اليرم في قبصتي وقلمرتي ولاقتلنَّكم بحكانكم هذا جوءا وهزلا فاجمع اليوبيانوس e على اتيان سابور لما كان ببينه من المودة فاني عليه البطارقة والرُّوساء فخالفهم 15 واتاه فعرف له سابور يده عنده في انذاره ايَّاه تلك الليلة وجعل له اليوبيانوس نصيبين وحيزها عوضًا مما افسدت الروم من علكته وكتب له بذلك كتابا وبلغ اهل نصيبين ذلك فانتقلوا عنها صنًّا بالنصرانية وكراهيةً لتمليك الفُس عليهم فنقل سابور اليها اثنى عشر أ الف اهل بيت من اصطخر فاسكنه فيها فعقبه بها 20 الي اليوم، وانصرفت الروم الي ارضها، فلما تمّ لسابور اثنتان

a) L و طيسقور P; طيسقور P . فرحف b) L P فرحف . c) L P المراف d) P . المراف e) L P المبرّمانوس ici et ailleurs. f) L عشرة ال

المحابة وخلام وكذا كان يفعل بمن السر من الاعداء فبذلك سُمّى ذا الاكتاف ووفي لابنته بما وعدها أثر قتلها بعث ربطها بين فرسين واجراها فقطعاعا وقل لها انت الله لم تصلحي لابيك لا تصلحين لى وامر سابور فبنيت له مدينة الانبار وسمّاها فَيْرُورَ سابور وكورها كورةً وبني بالسُوس مدينة وفي التي الي جانب ة لخصن التي تسمّى سادانيال ٥ الذي كان فيه جسد دانيال عمّ، قلوا وكان ملك الروم في ذلك العصر مانسوس c وكان يبدين فيما ذكروا قبل ان يملك دين النصرانية فلما ملك اظهر ملّة الروم الاوني واحياها وامر بتحريق التجييل وهدم البيع وقنل الاساقفة فلما قتل سابور الصبين الغساني غصب لذلك فجمع 10 من كان بالشيام من غسّان واقبل فيهم ومعه جيوش الروم حتى ورد العراق ووجه سابور عيمونا ليماتنوه بخبرهم فانصرف اليه عيمنه وقد اختلفوا عليه نخرج ليلا في ثلثين فارسا لينشرف على عسكر الروم وقدّم المامه عشرة منه فاخذتهم الروم فاتول بهم اليوبيانوس الروم خليفةَ الملك وابنَ عمد فسألهم عن امرهم وتوعدهم القتل فقام 15 اليه رجل منهم مُسرًا عن المحابه فقال له أن سابور منك بالقرب فضُمَّ الى خيلا حتى انيك به اسيرا وكانت بين البوبيانوس وسابور مودة وخُلَّة فارسل الى سابور يُنذره فانصرف راجعا وصار الملك الرومتي الى باب مدينة طيسفون e وخرج اليه سابور في جنوده

عظيم من الاعراب من ناحية الجرين وكاظمة الى ابرشهر وسواحل اردشبيخُرِّه عشنوا للغارة واتى بعض ملوك عسَّان كان على الجزيرة في جموع عظيمة حتى اغار على السواد فمكثت علكة فارس حينا لا يمتنعون من عدو لوَق امر الملك فلما ترعرع الغلام كان ة أول ما ظهر من حزمه انه استيقظ ليلة وهو نائم في قصره عمينة طيسفون c بصوضاء الناس لازدحامهم على جسر دجلة مُقبلين ومُدبرين فقال ما هذا الصوصآء فأخبر فقال ليُعْقَد لهم جسر آخر يكون احداثا لمن يُقبل والآخر لمن يُدبر ففعلوا وتباشروا بما طهر من فطنته مع طفوليّته فلما اتت له خمس عشرة سنة لتجرّد 10 نصبط الملك ونفى العدو عنه فتاهب وسار الى ابرشهر فطرد من كان صار اليها من الاعراب وقتلهم اخبت قتلة وكذلك فعل بالجزيرة فصار الى الصَيْزن الغساني فحاصره في مدينته التي على شاطئ الغرات ما يلى الرقة فزعموا أن ابنة الصين واسمها مُلَيْكة e وزعموا أن المها عمَّة سابور دَخُتنوس f أبنة نرسى وأن الصيزن كان 15 سباها لما اغار على مدينة طيسفون c فاشرفت و مليكلا ملي على عسكب سابور وهو محاصر لابيها فرأت سابور فعشقته فراسلته على ان تدلّه على عورة ابيها على ان يتزوّجها فوعدها سابور ذلك ففعلت فاسكرت بالخص حرس احد ألابواب حتى ناموا وامرت بفتت الباب فدخل سابهر وجنوده فاخذ الصيبن فقتله وخلع اكتاف

a) P أردىسيرخوّو. b) P فشتوا c) L P طيسفور d) L omet نفس. e) Tabari la nomme النصيرة I 829 et rapporte cet événement au règne de Sapor I. f) L دُخْتَـنُوس d) P omet أمليكة b) P omet أمليكة الماركة والشرفت

يسمونها نيلاب فكان سابور قد اسر اليريانوس a خليفة صاحب الروم فامره ببنآء قنطرة على نهر تُسْتَر على أن يخلَّيه فوجَّه اليه ملك الروم الناس من ارض الروم والاموال فبناها فلما فرغ منها اطلقه، وفي زمان سابور ظهر ماني الزنديية واغوى النياس ومات سابور قبل ان يظفر به وملك سابور احدى وثلثين سنة وافضى 5 الملك بعده الى ابنه هرمز بن سابور فاخذ ٥ ماني فامر به فسلم جلمه وحشاه بالتبن وعلقه على باب مدينة جنديسابور فهو الى اليوم يُدْعَى بابَ مانى وتتبع اصحابه ومن استجاب له فقتلهم جميعا فملك ثلثين سنة واسند الملك الى ابنه بهرام بن هرمز فملك سبع عشرة سنة ثم ملك ابند بهرام بن بهرام، ثم ملك 10 ابنه نرسی c بی بهرام بی بهرام فملك سبع سنین ومات فملك ابنه هرمزدان d بين نهسى فعلك سبع سنين ومات ولم يكن له ول يرثع الملك غير ان امرأته كانت حاملا لاشهر فامر بالتاج فوضع على بطنها وتقدّم الى عظماء اهل فارس ان لا يملكوا عليهم حدا حتى ينظروا ما يولد له فان كان ذكرا سمّوة سابور واقروه 15 على الملك ووكلوا به من يحصنه ويقوم بامر الملك الي ادراكة وان كانت انتي اختاروا رجلا لانفسهم من اهل بيته فملكوه عليهم فولدت المرأة ذكرا وسموه سابور وهو المنبوز بذي الاكتاف فشاع لما مات هرمزدان في اطراف الارضين انه ليدس لارض فارس ملك وانهم يلونون بصبى في مهد فطمعوا في ملكة فارس فورد جمع 20

a) L البربابوس ; P البربادوس ; Tab. البربابوس I 826· b) P واخذ c) P فتنازع d Tab. هرمز d Tab. فتنازع e L فتنازع d ans d ce mot est changé en شاء

سنة لا يبرح بيته ولا يغزو كما كادست الملوك قبله تفعل تحرّجا من الدماء ثر ملك بعده ابنه تبّع بي ملكيكرب وهو تبّع الاخير وكان التبابعة ثلثةً اولام شمّر أبو كرب الذي غزا الصين واخرب مدينة سبرقند والثاني تبع اسعد الذي ذبح للبيت 5 للحرام الذبائيج وعلَّق عليه باب ذهب والثالث تبّع بن ملكيكرب ولم يُسمُّ غير هولآء الثلثة من ملوك اليمن تبَّعًا، وكان تبّع هذا الاخير في عصر سابور بن أردشير وفي عصر هرمز بين سابور وكان تبع بسن ملكيكرب كبير الشأن عظيم السلطان وهو الذي غزا بلاد الهند فقتل ملكها وهو من اولاد فُور الملك الذي قتله 10 الاسكندر ثر انصرف الى اليمن ومات في ملك بهرام بين هرمز بن سابور بي اردشير، فر ملك من بعد تبّع ابنه حَسّان بي تبّع ابن ملكيكرب وهو الذي غيزا ارض فارس فيما يزعمون وهو الذي صحرت للمبرية لكثرة غزوه بها وقلّة مقامه بارص اليمن فرينوا لاخية عمرو بن تبع قتلَة ليملَّكوة عليهم فطابقوة جميعا على ذلك 15 الا ذا رُعَيْن فانه ابي ذلك ولم يدخل فيه مع القوم فعدا عمرو على اخيم فقتله وملك من بعده وانصرف بقومه الى اليمن فسُلَّط عليه السَّهَر، فلما ملك سابور بن اردشير غزا ارض الروم فافتتن مدينة قالوقيّة b ومدينة قبدوقيّة c واثخي في الروم  $\hat{\kappa}$ انصرف الى العراق [وسار الى العراق ] وسار الى ارض الاهواز لبيرتاد ودمكانا يبنى فيه مدينة يسكنها السبى الذي قدم به من ارض الروم فبني مدينة جُنْدَيْسابور واسمها بالخوريّنة e نيلاط واهلها

a) P ملعفد.
 b) L P قالونيد
 c) L P فيدوفيه.
 d) Ces mots sont superflus.
 e) L بالحورية, P بالحورية.

فاخبره انه رسول المسيج عيسى بين مريم فافضى ابرسام الخبر الى اردشير فدعا به فنظر الى سَمْته ع وعدوله في واراه الشييخ آيات من ايات المسيم فلم يَبعُد عند ارتشير ولا هاجه بسُوء ، قالوا وفي زمان ملوك الطوائف كذب قصّة جرجيس أواتيانه ملك الموصل وكان جبّارا متمرّدا يعبد الاصنام وجمل الناس على عبادتها وكان 5 جرجيس من اهل للزيرة وكان من امره وامر ذلك الملك ما قد اتب به الاخبار، وكان ارتشير عبو الذي اكمل آيين و الملوك ورتب المراتب واحكم السير وتفقّد صغير الامر وكبيره حتى وضع كلّ شيء من ذلك f على مواضعة وعهد عهدة المعروف الى الملوك فكانسوا يمتتلونه ويازمونه ويتمرّ كون جفظه والعمل به ويجعلونه 10 درسَم ونصبَ اعينه وبني من المدن ستّ g مدائن منها بارض فارس مدينة اردشيرخُرُه ومدينة رام اردشير ومدينة هرمنزدان اردشير 1 وفي قصبة الاهواز ومدينة أستان اردشير وفي كمن مَيْسان ومدينة فُوران اردشير وفي التي بالجرين ومدينة بالموصل تسمّى خُرِّزاد لا اردشير، قالوا وملك بعد اسعد ملك اليمن الذي كسا 15 البيت ونحر عنده وطاف به وعظّمه ابن عمّه مَلْكيكرب بن عمرو ابس مالك بين زيد بن سهل بن عمرو ذي الانعار فلك عشرين

a) P متمتد b) L P عدر c) P سوء c) P سوء d) L سوء جر شود.
 e) L P متند b) P omet عدر المتند b) L P متند b) Tab. المتنابات I 820. i) لا المتنابات Tab. المتنابات I 820; les autres المترابات; cfr. Nöldeke: Geschichte der Perser und Araber 20. k) L P تحرو و fr. Jac. II 422.

ايها الملك انبي كننت استودعتك يروم امرتني بقتل تلك المرأة الاشغانية حقًّا مختومًا وقب احتجت اليه فمر باخسراجه فامر به اردشير فأخرج اليه ففاتحه واراه اردشير فاذا فيه مذاكيره قد يبست في جهف للق نقال له اردشير ما هذا فاخبره للبر ة واعلمه حال الغلام ففرح اردشير بذلك ثر قال لابرسام ايتني بالغلام واجعله ما بين مائة غلام من اقرانه ففعل ابرسام ذلك فلما ادخليم عليه تامّله غلاما غلاما حتى اذا بلغ الى سابور رأى تشابه ما بينه وبينه فاحرك له قلبه فامسك نفسه ولم يكلّمه وامر بان يُعْطَى الغلمان جميعا صوالجة ويُطْرَح للم كرة في الرحبة ليلعبوا بين 10 يديه مقابلَ الايوان وقال لابرسام احْتَلْ ان تقع الكرة عندى في الاياوان ففعل ووقعت الكرة على بساطه فوقف جميع اولئك الغلمان على باب الايدوان وفر يجترى واحد منه أن يدخل فيتناول الكرة من بين يديم الله الغلام فانه اقتحم من بيناه على ابيه فتناول الكرة من بين يديه فلما رأى ذلك اردشير مد 15 يك فتناول الغلام وضمَّه اليه وقبَّله وامر به وبامَّه أن تُرَّد اليه وهو سابور الذي ملك بعده واكرم ابرسام واقطعه القطائع الكثيرة وامر ان تُصور صورة ابرسام على الدرام والبسط حتى انقصى ملكم، قالوا وفي ملك اردشيه بعث الله تعالى عيسى عليه السلام ويزعمون انم بعث باحده حواريّبه ل الى اردشير وانه جاء الى مدينة 20 طیسفون c فنزل علی ابرسام فکان اذا امسی استُسْرج له سراج فيصلّى طول ليله a ويتلو الانجيل فسأله ابرسام عن قصّته ودينه

 $a_0 \perp P$  وريّت  $b_0 \neq 0$  . باحدى  $c_0 \perp P$  باحدى  $d_0 \neq 0$  . باحدى  $d_0 \neq 0$  . باينته

بنهاوند وكانت ذات جمال ولبّ وقد كان افضى a اليها وسألها عن نسبها فاخبرته فقال لها قد اسأت حين اعلمتني لاني اعطيت الله عهدا أن أظهرني الله بالفرّخان أن لا أدع من أهل بيته أحدا شر دعا أَبَرْسام b وزيره فقال انطلق بهذه لجارية فاقتلها فاخذ ابرسام بيد الجارية فاخرجها ليُنفذ فيها امره فلما خرجت قالت الابرسام 5 اني حامل لاشهر فلما قالت له ذلك انطلق بها الى منزله وامر بالاحسان اليها وقال لاردشير قد قتلتها وزعموا انه جبّ نفسه واخذ مذاكيه فجعلها في حُقّ وختم عليه واتى به اردشير وسأله ان يأمر بعض ثقاته باحرازه فانه سيحتاج اليه يوما فامر اردشير بالحقّ فأحرز، ثر ان لجارية واحدت غلاما كاجمل ما يكون من 10 انغلمان وهو سابور بن اردشير الذي ملك بعدة وان اردشير اقام بالعراق حولا أثر سار c الى الموصل فقتل ملكها أثر انصرف وجعل يسير فسار الى عُمان والجريين واليمامة فخرج اليه سَنْطُرُق d ملك الجرين فحاربة فقتله اردشيم وامر بمدينته فأخربت ، قالوا وان ابرسام دخل على اردشير يوما و وهو مستخل وحده مُفكّر مهموم 15 فقال ايّها الملك عمّرك الله ما لى اراك مهموما حزينا وقد اعطاك الله أمنيّتك وردّ الله اليك ملك آبائك فانت اليوم شاهان شاء أ قال اردشير ذاك الذي احزنني انبي قد استحونتُ على الارص ودان لى جميع الملوك وليس لى وله يرث ملكى الهذى انصبت فيه نفسى فلما سمع ذلك ابرسام قال في نفسه هذا وقت اظهار امر 20 تلك المرأة الاشغانية وقد كان اتى على ابنها خمس سنين فقال

من ولد بخت نقم الآول فقتل بني اسرايل وضربت عليم الذلَّة والمسكنة، قلوا فلما نتر لملوك الطوائف مائتا سنة وست وستنون سنة ظهر اردشير بن بابكان وهو اردشير بين بابك بين ساسان الاصغر بن فافك a بن مهريس b بن ساسان الاكبر بن بهمن الملك c ة بن اسفنكياذ d بن بشتاسف فظهر بمدينة اصطخر فدبّ في ردّ ملك فارس في نصابه واتسقت له الامور فلم يزل يغلب ملكا ويقتل ملكا ويحتوى على ما تحت يده حتى انتهى الى فَرَّخان ملك للبل وكان آخر من و ملك من ولد اردوان فكتب اليه اردشير ع بالدخول في طاعته فلما اتاه كتابه امتلاً غيظا وقل لرساء لقد ارتقى ابن 10 ساسان الراعي مُرتقي و وعرا ولم يحفل به وكتب اليه ان الميعاد بيني وبينك محوآء الْهُرْمُزىجان h في سلم مهرماه فسبق ارتشير الى المكان فوافاه فرّخان في سلخ مهرماه فاقتتلوا فقتله اردشير وسار من فوره حنى ورد مدينة نهاوند فنزل قصر الفرّخان فاقام شهرا ثر سار الى البي فر الى خواسان لا يأتي حيّزا الله انعون له ملكه 15 بالطاعة قر سارة الى سجستان قر الى كرمان قر سارة الى فارس فنزل مدينة اصطخر فاقلم حولا ثم سار نحو العراق فتلقّاه من كان بها من ملوك الطوائف بالاهوا: فقاتلا، فقر سار حتى عسكم بموضع المدائس اليوم فاختطها وبناها فلما استوسف له الملك بما بابنة اخ الفرخان التي k اختذها من قصر الفرخان

a) Tab. بابك I 813. c) P omet مهرمس I 813. e) P omet مهرمس I 813. e) P omet الملك I 813. e) P omet المناديان I 813. e) P omet مرتقاً P ici et ailleurs الإدشير I 818. e) الذي R b. الذي I 818. i) L P مار الذي I 818. e) I عرمزجان I 818. e) الذي I 818. e) لا يابك المنابع المن

ابس عبد الله بس زيد بن ياسر ينعم a الملك الذي ملك بعد سليمين بن داود صلّى الله عليه 6 لمّا نشأ وبلغ انف من ابتزاز قبائل ولد كَهْلان بس سبأ بن يشجب بن يعرب الملك حمير و وكان الملك لهم وفي عصره فجمع اليه حير وناسك بعد ان ملكت المقاول بارص اليمن فكانسوا سبعة ماسوك تسوارتسوا الملك مائتين 5 وخمسين سنة فسار الى ملك قَمْدان له فحارب فظف به فر سار الى ملك عنس ويحابر ففعل به مثل ذلك واتى ملك كندة وأعطى الظفر حتى اجتمع له ملك جميع ارض اليمن، فلما استجمع لاسعد الملك وجه ابن عمّه القَيْطُون e بن سعد الى تهامة وللجاز وجعله ملكا عليها فنزل يثرب فاعتدى وتجبّر حتى امر ان لا 10 تُهْدَى امرأة الى زوجها حتى يبدُّوه f بها وسلك في ذلك مسلك عمليق ملك طَسْم وجديس الى ان زُوجت اخت لمالك بن العَجْلان من الرضاعة فلما ارادوا أن يذهبوا بها الى القيطون اندس معها مالك بي العجلان متنكرا فلما خلا و له البيت عدا عليه بسيفه فقتله وعدوا على الحابه فقتلوا اجمعين وبلغ ذلك اسعد 15 الملك فسار اليه فنزل بالمدينة على نهر يسمّى بئر الملك فكان من قصَّته ما هو مشهور قد كتبناه في غير هذا الموضع، قالوا ولما ابتعث الله عيسى بن مريم فاقبلت البهود لتقتله فرفعه الله اليه اتوا يحيى بن زكريآء فقتلوه فسلَّط الله عليه ملكا من ملوك الطوائف

عميرًا P موسلّم و P ajoute وسلّم و الكور و ال

الرابع فلم يزل ماسورا عند فهر بن مالك حتى مات وامّا أبْصَعـة فهى التي يعلل لها العَنْقَفير ملكت بعد اخوتها باخبث سيرة كنت تتخبّر م الرجال على عينها فمن اتجبها دعته الى نفسها فوقع بها لا يقدر احد أن يُنكر عليها وانها ابصرت فتّى من وقيس فاتجبها فدعته الى نفسها فوقع بها فالقحها غلامين في بطن فسهت احدثا سَهُلا والاخر عوفال وفي ذلك يقول شاعر من شعبآء قيس

ونى تُومَة فى أَذْنِه وضفيه و وسيم جميل لا يُخيل له تحايله النا ما رأَتُ ه قَيْلَة حمْية ويتَّ تَخُتُو له حمل الشَموس تُهازِنُه الذا ما رأَتُ ه قَيْلَة حمْية ويتَّ تَخُتُو له حمل الشَموس تُهازِنُه الله كثير الله وكان دو الشناتر ملك عنى عمان والجرين واليمامة وسواحل النجو، الخنود وكان ملكه على عمان والجرين واليمامة وسواحل النجو، قالوا ولا يكن في ملوك الطوائف الذيبين كانوا بارض المجم ملك اعظم ملكا ولا اكثر جنودا من أرْدَوان على أشّه بن آشغان ملك الجبل كان اليم الماهان وهذان وماسبتذان و ومهْرجانقدّن الم وحلوان المحائر الملوك الما كان يكون الى الرجل منهم كورة واحدة وبلد واحد وكان الملك منهم اذا مات قام بالملك بعدة ابنه الموائف أو جيمة وكان جميع ملوك الطوائف يُقرّون لاردوان ملك الجبل بفضلة وكان جميع ملوك الطوائف يُقرّون لاردوان ملك الجبل بفضلة المختصاص الاسكندر ايّاه دونهم بفضل الملك وكان مسكنة بمدينة نهاوند العتبقة، قلوا وفي ذلك العصر بُعيث المسبح عيسي بن ديمان مربيعة بن مالك بن مُبرّع

 $a_{0}$  P عومًا P (معبره  $a_{0}$  P مغبره  $a_{0}$  P مغبره  $a_{0}$  P مغبره  $a_{0}$  P مغبره  $a_{0}$  P مغبره الغدى  $a_{0}$  P ماسيدان  $a_{0}$  P مغبره الغدى  $a_{0}$  الْأَدُوان  $a_{0}$  P ماسيدان  $a_{0}$  P مغبره الغدى  $a_{0}$  P ماسيدان  $a_{0}$  P مغبره الغدى  $a_{0}$  P مغ

في يدى α صاحبه عن اهلاك بلادك ٥ فتلقى بأسم بينام وتجعل شغلم بانفسه فقبل الاسكندر ذلك منه وفعله وهم الذبين يقال لهم ملوك الطوائف ثم هلك الاسكندر ببيت المقدس وقد ملك ثلثين سنة جال الارض منها اربعا وعشرين سنة، واقام بالاسكندريّة في مبتدأ امره شلك سنين وبالشام عند انصراف ثلث سنين فجُعل في تابوت و من ذهب وحُمل الى الاسكندريّة وبني اثنتي عشرة مدينة الاسكندرية بارض مصر ومدينة نجران بارض العرب ومدينة مَرْو بارض خراسان ومدينة جَيّ بارض اصبهان ومدينةً على شاطئي الجر تُدى مَيْدُودا ومدينة بارض الهند تُدى جروين ومدينة بارض الصين تُدىعي فَرَنيّة وسائر ذلك بارض الروم، قالوا ولما توفّى 10 الاسكندر جي ل كل رجل من اولئك الذيبي ملكهم حيرًا ودفعوا لحرب فلم يكن يغلب احدام صاحبه الا بالحكمة والآداب يتراسلون بالمسائل فان اصاب المسعول حمل البه السائلُ وان بغى احد منهم على الآخر وانتقصه و شيعًا من حيّرة انكروا جميعًا ذلك عليه فان تمادى اجمعوا على حربة فسمّوا بذاحك ملوك الطهائف، 15 وزعموا أنّ الملوك الاربعة الذيبن لعنهم النبيّ صلّعم ولعن أختهم أَبْضَعة لمّا هموا بنقل للحجر الاسود الى صنعآء ليقطعوا حمّ العرب عن البيت للجرام الى صنعـآء وتوجّهوا لذلك الى مكمة فاجتمعت كنانة الى فهر بن مالك بن النصر فلقيهم فقاتلا فقُتل ابن لفهر يُسمَّى للبيت للبيت لله يعقب وقتل من الملوك الاربعة ثلثةً واسر و ٥٥

 $a_0$  P مندوداء b L P مبلاده  $c_0$  Jac. mentionne مندوداء III مندوداء d P مندوداء  $e_0$  P انتقاعه  $e_0$  P ماندوداء  $e_0$  P مندوداء  $e_0$  P مندوداء  $e_0$  P مندوداء  $e_0$  P مندوداء  $e_0$  P مندوداء مندود

ثر رحل فسلك على بُخارا a حتى انتهى الى النهر العظيم فعبره في السفى الى مدينة آمرية وفي أمل خراسان ثم سلك المفارة حتى خرج الى ارص قد غلب عليها المآء فصارت آجاما ومروجا فامر بتلك المياه فسُدّت عنها حتى جفّت الارص فابتنى هناك ة مدينة واسكنها قُطَّانا وجعل لها رساتيق وقبى وحصونا وسمّاها مرخمانوس b وفي مدينة مرو وتسمّى c ايضا ميلانوس ثم اجتاز بنيسابور وطوس حتى وافي الرتى ولم تكون أيامئذ وأنما بنيت بعد نلك في ملك فيروز بن يزىجرد بن بهرام جور ثم اجتاز من هناك على الجبل وحلوان حتى وافي العراق فنزل المدينة العتيقة التي 10 تسمّی طیسفون e فاقام حولا ثم سار یبرید الشام حتی اتی بیت المقدس، فلما اطمأن بها قل لمؤدّبه ارسطاطاليس انّبي قد وترت اهل الارض جميعا لقتلي ملوكم واحتواتي على بلدانهم واخذى اموالهم وقد خفت أن يتظافروا على أهل أرضى من بعدى فيقتلونهم f ويبيدونهم لحنقهم على وقد رأيت أن أرسل الى كلّ 15 نبية وشريف ومن كان من اهمل الرياسة في كلّ ارض والى ابناء الملوك فاقتلهم فقال له مُجدّبه ليس ذاك و أَي اهل الهرع والديون مع انك ان قتلت ابناء الملوك واهل النباهة والرياسة كان الناس عليك وعلى اهل ارضك اشدَّ حنقًا من بعدك ولكن لو بعثت الى أبنآء الملوك واهل النباهة فاجمعهم اليك فتتوجهم بالتجان وو وتملُّك كلُّ رجل منهم كورةً واحدة وبلدا واحدا فانك تشغلهم بذلك بتنافسهم في الملك وحرص كلّ واحد منهم على اخذ ما

a) P . خابى a) P . بكن b) P . مرخانوس c) L P . بخابى e) L P . بكن b) P . بكن c) L P . بنيقتلوم g) P . بنيقتلوم g) P . بنيقتلوم و

يا فيناوس a انه قد بلغني امر هذا الرجل وما أعطى من النصر والظفر وكنت على توجيه وف اليه اسأله الموادعة واصالحه على الهُدنة قَابِلغُه أنَّى له 6 على السمع والطاعة واداء الاتاوة في كلَّ علم فليست بدة حاجة الى دخول ارضى ثم بعث اليه بتاجه وبها من تحف ارضه من السمور والقافم والخبر والحرير الصيني 5 c والسيوف الهندية والسروم الصينية والمسك والعنب وحكاف الذهب والفصّة والدروع والسواعد والبيض d فقبض نلك الاسكندر وسار راجعا الى عسكره وتنكّب و ارض الصين وسار f الى الأمّة التي قص الله جلّ ثناوً عصّتها فَقَالُوا يَا ذَا ٱلقَوْنَـيْنِ انَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسَدُونَ في أَلاَرْض فكان من قصّته وبناتَه الريم ما قد 10 اخبر الله به و في كتابه فسألم عن اجناس تلك الامم فقالوا نحرى نسمّى لك من بالقرب منّا منه فامّا ما سوى ذلك فلا نعرفه م ياجوج وماجوج وتاويل i وتاريس ومنسك له وكُمارَى فلما فرغ من بنا - السدّ بينه وبين تلك الامم رحل عناه فوقع الى امَّة من الناس حُمر الالوان صُهب الشعور رجالة معتزلون عن 15 نسائه لا يجتمعون الا ثلثة ايّام في كلّ عام فمن اراد منه التزويم فانها يتزوّج في تلك الثلثة الآيام واذا ولدت المرأة ذكرا وفطمته دفعته الى ابيه في تلك الثلثة الآيام وان كانت انثى حبستها عندها 1 فارتحل عنه وسار حتى صار الى فيغانه فرأى قوما له اجسام وجمال فاعطوة الطاعة فسار من فرغانة الى سمرقند فنزلها واقام شهرا 00

a) P نابیعی (d) P نیناوس (e) P. والصینی (d) P نیناوس (e) P. والصینی (f) L P ناویل (g) Cor. XVIII, 93. h) P omet به از کا که در از کا که در کا که در که داده (این که که در که داده که داده (این که که در که که در که داده (این که که در که که در که در

ما شآء الله ، ثم انكفأ راجعا حتى اذا صار في تخوم أرض الروم ابتني عناك مدينتين يقال لاحديهما ه قافونية b وللاخرى سوية ثر هم بالاجتياز d الى ارض المشرق فقال له وزرآود كيف يحكنك الاجتياز ألى الى مطلع الشمس من عنده الجهة ودون ذلك البحر 5 الاخصر ولا تعمل فيه السفى لانّ مآءه شبيه بالقَيم ولا يصبر على نتن رجع احد فقال لا بدّ من المسير ولو لم آسرم اللا وحدى قالوا ناكن معك حيث سرت فسارحتى قطع ارض الروم يوم مشرق الشمس ثم جازه و الى ارض الصقالبة فانعنوا له بالطاعة فجازه الى ارض للخزر فانعنوا له فجازه الى ارض الترك 10 فانعنوا له فسار في ارضه حتى بلغ المفارة التي بينه وبين بلاد الصين فركبها وسار حتى اذا قرب من ارض الصين اجلس وزيرا له يقال له أَيْناوس في مجلسه وامره ان يتسمّى باسمه وتسمّى هو فيناوس وقصد الملك حتى وصل اليه فلما دخل عليه قل له من انت قال انا رسول الاسكندر المسلّط على ملوك الارض قل وايين 15 خلَّفتَه قال على مخوم ارضك قال وبما ذا ارسلك قال ارسلني لانطلق بك البيه فان اجبت اقرَّك في ارضك واحسن حبَّاءك وان ابيتَ قتلك واخرب ارضك فان كنت جاهلا بما اقول فسَلْ عن دارا بن دارا ملك ايران شهر قبل كان في الارض ملك اعظم ملكا منه واكثر جنودا واقوى سلطانا وكيف سار اليه واغتصبه نفسه وسلبه ٥٥ ملكة وسل عن فور ملك الهند الى ما أل امرة ' قل ملك الصين

a) P الاخرى . b) L عاونيه b . c) P. والاحتياز . d) P. بالاحتياز .

e) P المخصو ( ) P مان ( ) المناوس ( ) الم

وفرنجة والاندلس ثلثة آلف ه فرسم وجزيرة العرب وما والاها الف فرسمة، قلوا وبلغ الاسكندر امر قنداقة 6 ملكة المغرب وسعة بلادها وخصب ارضها وعظم ملكها وان مدينتها اربع فراسخ وان طول للحجر الواحد من سور مدينتها ستّبون ذراعا، وأخبر عن حال قنداقة b وعقلها وحزمها فكتب اليها من الاسكندر بن 5 الفيلفوس الملك المُسلَّط على ملوك الارض الى قنداقة ملكة سَمُرة اما بعد فقد بلغك ما افآء الله على من البلاد واعطاني من العدّ الم والنصرة فان سمعت واطعمت وآمنت بالله وخلعت الانداد التي تُعْبَد من دون الله وجملت الى وطيفة الخرام قبلتُ منك وكففت عنك وتنكّبت ارضَك وان ابيت ذلك سرتُ اليك ولا قوّة الله الله 10 فكتبت اليه أن الذي حلك على ما كتبت به فرط بغيث وعجبلُك بنفسك فاذا شئتَ ان تسير فسر تَذُقْ غير ما نقتَ من غيرى والسلام فلما رجع جواب كتابه ارسل اليها علك مصر وكان في طاعته ليدعوها الى الطاعة وينذرها وبال المعصية فسار اليها في مئة رجل من خاصّت فلم يجد عندها ما يحبّ فرجع الى 15 الاسكندر فاعلمه فاحق و الاسكندر اليها ومصى في جنوده حتى انتهى الى مدينة القيروان وفي من مصر على شهر فافتتحها بالجانيف ثر سار الى القنداقة f فكانت له ولها قصص وانبآء فعاهدها على الموادعة والمسالمة وآلا يطور بسلطانها وشي ممّا في مُلكتها ثمر سار من هناك قصدا للظلمة التي في الشمال حتى دخلها فسا, فيها ١٥٥

a) P الغيرب b) P تنذاقه (c) P lit الغيرب d) P الغيرب e) P بنجهة (f) P القنذاقه (f) P القنذاقه (f) P بنجهة (g) P بنجهة (g) القنذاقه (g) P بنجهة (g) P بنجه (g) P

الية فاجلى النقع عن فور قتيلا واستسلم له جنوده فقبل سلمهم وسار حتى دخل ارض السودان فرأى ناسا كالغربان عبراة حفاة يهيمون في الغياض ويأكلون من الشمار فان استنوا واجدبوا اكل بعضهم بعضا فجاوزه حتى انتهى الى الجر فقطع الى ساحل عدن ة من ارض اليمن فخرج السية تبع الاقرن ملك اليمن فاذعن له بالطاعة وأقر بالاتاوة وادخله مدينة صنعآء فانزله والطف له من الطاف اليمن فاقام شهرا فر صار الى تهامة وسكّان مكّة يومئذ خزاعة قد غلبوا عليها a فدخل عليه النصر بي كنانة فقال له الاسكندر ما بال عذا للحيّ من خزاعة ننوولا بهذا للحرم ثر اخرج 10 خزاعة عن مكّة واخلصه للنصر ولبني ابيه وحمّ الاسكندر بيت الله للرام وفرق في ولد معدّ بن عدنان القاطنين بالحرم صلات وجوائز ثمر قطع الجر من جُدّة يجمّ بلاد المغرب، وروى عن ابن عبّاس ان نوحا عم قسم الارض بين ولدة الثلثة فخص ساما بوسط الارص اللة تسقيه الانهار الخمسة الفرات ودجلة وسيحان 15 وجيد حان وقيسون b وهو نهر بليخ وجعل لحام ما ورآء النيل الي منفع الدبور وجعل ليافث ما ورآء فيسون b الى منفع الصبا، وقالوا الارص اربعة وعشرون الف فرسخ فبلاد الاتراك من ذلك له ثلثة آلف فرسخ وارض الخزر ثلثة آلف فرسخ وارض الصين الفا فرسخ وارض الهند والسند وللبشة وسائر السودان ستهة آلف و فرسخ وارض e الروم ثلثة آلف فرسخ وارض الصقالبة ثلثة آلف فرسخ وارص كنعان وفي مصر وما ورآءها مثل افريقية وطنجة

a) Pomet عليها. b) L منفخ c) Pomet منفخ e) Pet Lomettent ce mot.

صريعا فنزل فجعل أسم في حجره وبم رمق فجزع عليه وقال يا اخى ان سلمت من مصرعك خليتُ بينك ويين ملكك فاعهَدْ التي ما احببتَ أَف لك به فقال دارا اعتبرْني كيف كنت امس وكيف انا الميوم السنُ الذي كان يهابني الملوك ويُذعنوا لي بالطاعة ويتقونى بالاتاوة وها انا اليوم صريع فريد بعد الجنود الكثيرة 5 والسلطان العظيم فقال الاسكندريا اخي ان المقادير لا تهاب ملكا لثروته ولا تحقر فقيرا لفاقته وانها الدنيا ظلّ ينزول وشيكا وينصرم سريعا ، قال دارا قد علمتُ أن كلّ شيء بقصاء الله وقدره وان كلّ شيء سواه فان وانا مُوصيك لمن خلّفت من اهلي وولدى وسائلُك أن تتزوّج رُوشَنَك ، أبنتى فقد كانت قرّة عينى 10 وشمرة قلبي قال الاسكندر انا فاعلّ ذلك فاخبرني من فعل هذا بك لانتقم منه فلم يُحرف في ذلك جوابا دارا واعتُقل لسانه بعد نلك ثر قصى فامر الاسكندر بقاتليه فصلبا على قبر دارا فقالا ايها الملك الم تزعم انك ترفعنا على جنودك قال قد فعلت ثر امر بهما فرجما حتى ماتا، ثر كتب الى امّ دارا وامرأته بالتعزية 15 وها مدينة هذان وكتب الى المه وفي بالاسكندريّة أن تسير الى ارص بابل فتُحجِّز روشنك بنتَ دارا باحسن جهاز وتوجَّهها اليه الى ارض فارس ففعلت ، ثم شخص لا الاسكندر تحو فور ملك الهند فالتقيا على مخوم ارض الهند وإن الاسكندر دعا فررًا الى السبراز وألَّا يقتل الجمعان بعضهم بعضا بينهما فاعتبلها منه فور وكان 20 رجلا مديدا عظيما آيدا قويّا فرأى الاسكندر قليلا قصيفا وبرز

a) P روشتك b) P سخص.

قولك وعلمنا أن ما قلت لخق وآمنًا بالهك والهنا فلما صحت لم نيّات خاصّته واستقامت له طبيقته وطابقوه على لخفّ امران يُعلى للعامَّة انَّا قد امرنا بالاصنام الله كنتم تعبدونها أن تُكسِّه، فان طننتم أنها تنفعكم أو تصرّكم فلتدفع عن أنفسها ما 5 يحلُّ بها واعلموا انه ليس لاحد عندي قوادة في مخالفة امي وعبادة غيبر الهي وهو الاله الذي خلقنا جميعا ثر امر بتفريق الكتب بذلك في شرق الارض وغربها ليعامل الناس على قدر القبيل والابآء فصت رسله بكتبه بذلك الى ملوك الارص فلما انتهى كتابه الى دارا بن دارا غصب من ذلك غصبا شديدا وكتب 10 اليد من دارا بي دارا المُصيء لاهل علكته كالشمس الى الاسكندر ابن الفيلفوس انه قد كان بيننا وبين الفيلفوس عهد ومهادنة على ضريبة لم يزل يؤديها الينا ايلم حياته فاذا اتاك كتابي هذا فلا أعلميّ ما بطَّأْتَ ل بها فأذيقك وبالَ امهك ثمر لا اقبل عذرك والسلام، فلما ورد كتابه على الاسكندر جمع البه جنوده وخرج 15 متوجّها نحو ارض العراف وبلغ فلك دارا بس دارا فاحرز خزائنه وحرمة واولادة في حصن عنان وكان من بناته فر لقى الاسكندر جادًا عستنفرا d فواقعه وقائع كتيرة لر يجد الاسكندر مطمعا فيه ولا في شيء منها ثر انه دس الى رجلين من اهل هذان كانا من بطانته وخاصة حرسه وارغبهما فبغبا وغدرا بدارا اتباه و من ورآثه حين صاف الاسكندر في بعض ايّامه ففتكا بـ فوقع صريعا وانفصَّت عجموع دارا واقبل الاسكندر حتى وقف على دارا

a) P بطات b) P بطات c) P رائد d) P مستقرا d) P بطات d P مستقرا e) P بانعصن.

في بدء امره عُترًا شديدا واستكبر وكان بارض الروم رجل من بقايا الصالحين في ذلك العصر حكيم فيلسوف يسمّى ارسطاطاليس يوحد الله a ويؤمن به ولا يُشرك به شيعا فلما بلغه عتو الاسكندر وفظاظته وسوء سيرته اقبل من اقاصى ارض الروم حتى انتهى الى مدينة الاسكندر فدخل عليه وعنده بطارقته ورؤساء اصل علكته ة فثل قائما بين يديه غير هائب له فقال آيها للبّار العاتي الا مخاف ربُّك الذي خلقك فسوَّاك وانعم عليك ولا تعتبر بالجبابرة الذيبي، كانوا قبلك كيف اهلكه الله عين قلّ شكره واشتد عتوهم في موعظة طويلة فلما سمع الاسكندر ذلك غصب غصبا شديدا وهم به ثر امر جبسه لجعله عظة لاهل مُلكته ثر ان الاسكندر 10 راجع نفسه وتدبّب كلامه لما اراد الله به من للخير فوقع منه في نفسه ما غيّب قلبه فبعث اليه على خلاء فاصغى b السيه واستمع لموعظته وامثاله وعبره وعلم أن ما قال هو لحقّ وأن ما خلا الله من معبود باطلٌ فارعوى واستجاب للحقّ وصرّ يقينه و فقال لذلك العبد قاني اسعلك ان تلزمني لاقتبس من علمك واستضيء بنور 15 معرفتك فقال له أن كنت تريد ذلك فأحسم اتباعك عن الغشم والظلم وارتكاب المحارم فتقدم الاسكندر بذلك واوعد فيه وجمع اهل علكته وروساء جنوده فقال له اعلموا انا انما كنّا نعبد الى هذا اليوم اصناما لم تكن تنفعنا ولا تصرّنا وانّي آمركم فلا تردّوا على امرى وارضى لكم ما ارضاه لنفسى من عبادة الله م وحده لا 20 شريك له وخَلْع ما كنّا نعبده من دونه فقالوا باجمعه قد قبلنا

a) P ajoute انعالی b) P واصغی.

ايَّاه الى وطنه فلما اراد مباشرتها وجد منها ذفرا فعافها ورتَّها الى قيّمة نسآئه وامرها ان تحتال لذنك الذف فعالجتها القيّمة بحشيشة تسمى السنندر فذعب عنها بعض تلك الرائحة ودعا بها دارا فوجد منها رائحة السندر فقال آل سَنْدَر اي ما اشد و رائحة السندر وال كلمة في لغة فارس براد بها الشدّة وواقعها فعلقت منه ونبا قلبه عنها لتلك الذُفية» التي كانت بها فردها الى ابيها الفيلفوس فولدت الاسكندر فاشتَقَّت له اسما من اسم تلك الْعَشبة التي عُولِجت بها 6 على ما سبعَتْ دارا قالم ليلةَ واقعها فنشأ الاسكندر غلاما لبيبا اديبا نهنا فودَّه جدَّه الفيلفوس 10 جميع امره لما رأى من حزمة وضبطة ما رأى ، ولما حصر الفيلفوس الوفاة اسند الملك اليه واوعز الى عظمآء المملكة بالسمع والطاعة له فلما ملك السكندر لم تكي له همة الا ملك ابيه دارا بن بهمن فسار الي اخيه دارا بن دارا فحاربه على الملك، واما علماء الروم فيأبون هذا ويزعمون انه ابس الفيلفوس تصلبه 15 وانه لما مات الفيلفوس وافصى الملك الى الاسكندر امتنع على دارا ابن دارا بتلك الصريبة التي كان يوديها ابوه اليه فكتب اليه دارا بين دارا بأمره بحمل تلك الاتاوة ويعلمه c ما كان بين d ابيه وبينه من الموادعة عليها فكتب اليه الاسكندر أن الدجاج التي كانت تبيض ذلك البيض ماتت فغضب دارا من ذلك وآلي ٥٥ لبغزون ارض الروم بنفسه حتى يخرّبها فلم يحفل السكندر بذنك ولم يعبأ به وكان الاسكندر ايضا جبّارا محجبا وقد كان عتا

a) L. P. تعمل . b) L. P. به . c) P. تعمل . d) P. ajoute

الف رجل من المحابد فه التُبعّينون ه وزيّه الى اليوم زيّ العرب وهيمته هيمة العرب ثم سارة الي ارض الصين فقتل واخرب مدينة الملك فهي خراب الي اليوم ثم قفل راجعا الي اليمن وامتد ملكه الى ان ملك الاسكندر فخرج الملك عنه فصار في المَقاول، قالوا وفي ذلك العصر نشأ النصر بن كنانة، قالوا وان 5 دارا بون بهمون لما ملك تجمَّز غازيا الى ارض الدوم فسار حتى اوغل في ارضه فخرج اليه الغَيْلُفُون ملك الروم في جنوره فالتقوا فاقتتلوا فكان الظفر لدارا فصالحه الفيلفوس على اتاوة يوديها اليه كلّ علم وهي مائة الف بيضة ذهب في كلّ بيضة اربعون مثقالا وتزوّج ابنته ثم انصرف الى فارس، فلما تمّ لدارا اثنتا عشرة سنة ١٥ في الملك حضرته الوفاة فاسند الملك الى ابنه دارا بي دارا وهو الذي يعرف بداريوش م مُقارع الاسكندر فلما افضى الملك الي دارا بن دارا تجبّر واستكبر وطغّي، وكانت نسخة كُتبه الي عمّاله من دارا بن دارا المضيء لاهل علكته كالشمس الي فلان وكان عظيم السلطان كثير للإنود لم يبق في عصره ملك من 15 ملوك الارص الا باخع له بالطاعة واتّعاه بالاتاوة، ونشأ الاسكند, وقد اختلف العلمآء في نسبه فامّا اهل فارس فيزعمون انه لمر يكن ابن الفيلفوس ولكن كان ابن ابنته وان اباه دارا بن بهمن، قالوا وذلك أن دارا بن بهمن لما غزا أرض الروم صالحة الفيلفوس ملك البوم على الاتاوة فخطب اليد دارا ابنتد وجلها بعد تزويجها ٥٥

a) P. صار . b) L. P. صار . c) Les deux man. L. et P. ont بالنوش Ibn Wâdhih داريوس 192; Maç. داريوس II 129.

ابو ملوك فارس من الاكاسرة ولذلك يقال لهم الساسانيّة فلم يشكّ الناس أن الملك يفضى اليه بعد ابيه فلما جعل ابوه الملك لابنت خماني انف من ذلك انفا شديدا فانطلق فاقتني a غنما وصار مع الاكراد في للبل يقوم عليها بنفسه وفارق لخاضرة غيظا 5 من تقصير ابيه به، قالوا فمن ثم يُعيّر ولد ساسان الى اليومر برع الغنم فيقال ساسان الكُرْديّ وساسان الراعي، فملكت خماني فلما تم حملها وضعت غلاما وهو دارا بن بهمن عم انها تجهزت غازية لارص الروم فسارت حتى اوغلت في بلاد الروم وخرج اليها ملك الروم في جنوده فالتقوا واقتتلوا فكان الظفر لخماني فقتلت واسرت 10 وغنمت فقفلت وقد حملت معها بَنَّائين من بنَّائي الروم فبنوا لها بارض فارس ثلثة b ايوانات احدها وسط مدينة اصطخر والثاني على المَدْرَجة التي يُسْلَك فيها من اصفخر الى خواسان والثالث على طريق دارابجرد على فرسخين من اصفخر، فلما اتى لابنها دارا ثلثون سنة جمعت عظمآء المملكة ودعت بابنها دارا فاقعدته 15 على سرير الملك وتوجته بالتناج وولَّته الامر، قالوا ولمَّا هلك ابو مالك بطرف الظلمة اجتمع اشراف اهل اليمن فلكوا امره ابنه تمبع الأَقْران وانّما سُمّى لنجدته تبّع الاقران وقد قيل بل هو تبع الأقْرَن كلَّ ذلك يقال، فلما ملك تجهَّز بريد بلاد الصين طالب بثأر ابيه وجده فسار اليها فر بسموقند وفي خواب فامر بمناتها ٥٥ فُاعيد ثم ركب المفارة حتى انتهى الى بلاد التُبَّت فرأى مكانا واسعا طاهر c المياه مكتلئا فابتنى هناك مدينة فاسكن فيها ثلثين

a) P. واقتنى b) L. P. ثلث c) P. واقتنى.

وهو الذي يزعون انه علك في طرف الظُّلمة التي في ناحية الشمال فدُفي على طبغها قالوا وذلك انَّه بلغه مصير ذي القبنين اليها وانه اخرم منها جوهرا كثيرا فتجهز يريد الدخول فيها فقطع اليها ارض الروم وجاوزها حتى انتهى الى طرف الظلمة وتهيّأ لاقتحامها فمات قبل ان يدخلها فدُفن في طرفها فانصرف من ت كان معد الى ارض اليمن ، قالوا وملك بهمن بن اسفديات فامر ببقايا ذلك السبى الذي سبام جن نصر من بني اسرايل ان يُودُوا الى اوطاناه α من ارض الشام، وقد كان تزوّج قبل أن يُفضى الملك اليم ايراتُ ن ل بنت سامال بن ارخبعم بن سليمن بن داود وملك روييل c اخا امرأته ارض الشام وامره ان يُخرج معه 10 من بقى من ذلك السبى وان يُعيد بنآء ايليا ويُسكنه فيه كما لم يسزالوا ويسرق كرستي سليمن فينصبه مكانه فخرج روبيل بذلك السبى حتى ورد بهم ايليا واءاد بناءها وبنى المسجد وسار بهمن الى سجستان وقاتل من قدر عليد من ولد رستم واهل بيته واخرب قريته، قالوا وقيل d كان بهمن دخل في دين بني 15 اسرايل فرفضه اخيرا ورجع الى الجوسية وتزوج ابنته خُماني وكانت اجمل اعلى عصرها فادركه الموت وفي حامل منه فامر بالتاب فوضع على بطنها واوعز الى عظمة اهل المملكة أن ينقادوا لامرها حتى تصع ما في بطنها فإن كان غلاما اقرِّوا الملك في يدها الي ان يشبب ويدرك ويبلغ ثلثين سنة فيسلّم له الملك، قلوا وكان الم ساسان بن بهمن يومئن رجلا ذا رُوآء وعقل وادب وفصل وهو

a) Variante sur la marge de L. مواطنه . b) Tab. راحب. I 688. c) Tab. زرباب ل . I 688. d) P. omet قد.

آخرًا عن أول وصبا الى دين محدث ثم جمع اعمل سجستان فزين له خلع بشتاسف واظهروا عصيانه فدعاه بشتاسف ابنه اسفَ نْدياد ل وَان اشد اعل عصره فقال له يا بني ان الملك مُفْض اليك وشيكًا ولا تصلح امورك كلها الا بقتل رستم وقد عرفت ة شدّته وقدوته وانت نظيم في الشدّة والقّوة فانتخب o من للنود ما احببت ثم سم اليه فانتخب له اسفندياد من جنود ابيه اثنى عشر الف رجل من ابطال الحجم وسار نحو رستم وزحف البه رستم فالتقيا ما دين بلاد سجستان وخراسان فدعاه اسفندياذ الي أعفآء الميشين من القتال وان يبرز كلّ واحد منهما لصاحبه فايهما 10 قتل صاحبه استولى على الكابه فرضى رستم بذلك وعاهده عليه وحلفه فوقف العسكوان ناحية وخرج كل واحد منهما الى صاحبه فاقتتلا بين الصفّين فيقول التجم في ذلك قولا كثيرا الا أن رستم هو الذي قتل اسفندياذ وانصب جنوده الى ابيه بشتاسف فاخبروه عصاب ابنه اسفندياذ فخامره حزن أنَّهَكه فمرض من ذلك 15 فمات واسند الملك الى ابن ابنه بَهْمَن بين اسفندياذ، قالوا ولما رجع رستم الى مستقرة من ارض سجستان لم يابث أن هلك، قلوا وان اهل اليمن لما بلغه مهلك شم وجنوده بارض الصين اجتمعوا فملكوا عليه ابا مالك بن شمّر وهو الذى ذكرة الاعشى في قوله

و وُخيان النعيم ابا مالك واي امري صالح له يُخن ع

a) P. a presque partout دعى. b) P. partout اسفنديار; Tab. اسفنديار. I 681. c) P. فانتخب d) P. فانتخب ول L. P. فانتخب; cfr. Hamza 127.

نصر لصاحبه يعنى ملك الصين وامره بالبخوع لشمر واعطائمه الطاعة والاتاوة نغضب عليه وجدعه ع وانه سار b الى شمّر ليدلّه على عورة صاحب الصين جزاءً ما فعل به فاغتر شمر بذلك وسأله عن الرأى فقال ان بينك وبينه مفارة تُعقَّطَع في ثلثة ايَّام ومأتاه منها قريبٌ فاجهل المآء لثلثة ايّام وسرحتى أفاجئه بك من كَثَب ة فتستبير بلده وتاخذه سلَّمًا واهلَه ومالَّه فعل فسلك به مفارةً لا تُرام فلما ساروا ثلثا ونفد المآء ولم يروا علما ولا انتهوا الي ماء قالوا له اين ما زعمت فاعلمه انه مكر به ووقى اهل بيته بنفسه لانه قد علم أن سيقتله وقال قد اهلكتك فاصنع ما انت صانع فما لك ولمن تبعك في الخيوة مطمع فوضع شمّر درعه تحت 10 رأسه وترس حديد كان معه فوق رأسه يستدكن به من الشمس قالوا وقد كان المنجّمون قالوا له انك تموت بين جبلًى حديد فات بين درعه وترسم عطشًا فلم يبق من جنوده احد اللا هلكوا وقد سمعنا تحي بهذا للديث في غير قصة شمّ، قالوا وكان زَرانُشْت صاحب المجوس اتى بُشْتاسف الملك فقال اتى رسول 15 الله اليك واتاه بالكتاب الذي في ايدى المجوس فآمون له بشتاسف ودان بدين الجوسيّة وجهل عليه اهل مملكته فاجابوه طوعا وكرها، وكان رُسْتُم الشديد عامله على سجستان وخراسان وكان جبارا مديد القامة شديد d القوّة عظيم الجسم وكان ينتمي الى كيقبان الملك لما بلغه دخول بشتاسف في المجوسية وتركم دين اباته 20 غصب من ذلك غصبا شديدا وقال ترك دين اباتنا الذيبي توارثوه

a) P. عدنع. b) L. P. صار c) L. انها . d) P. مديد . .

لُهُواسف بن كيميس a بن كَيَانبَه b بن كيقباذ الملك فملَّكوه عليه وان لهراسف عقد لابن عمّة بخت نصر بن كاتجار بن كيانبه بن كيقباذ في اثني عشر الف رجل من خيلة وامره ان بأتي الشام فيحارب ارخبعم c بن سليمن فإن كان الظفر له قتل من ة قدر عليه من عظماء بني اسرايل وهذم مدينة ايليا فسار بخت نصرحتى اتى الشام فشق فيها الغارات وعاث فانهزم ملوك الشام منه وهرب ارخبعم c من بيت المقلس فنزل فلسطين فتوقى بها واقبل بخت نصر حتى ورد مدينة بيت d المقدس فدخلها لا يمتنع منه احد فوضع في بني اسرايل السيف وسبي ابنآء 10 الملوك والعظمآء وهمم مدينة ايليا فلم يمدع فيها بيتا تائما ونقض و المسجد وجهل ما كان فيه من الذهب والفصّة والجوهم وحمل كرسي سليمن وقفل راجعا الى العراق وكان في السبى ذانيال النبيّ عليه السلام فسار حتى قدم على لهراسف الملك وهو نازل بالسُوس فمات ذانبال عنده بالسوس، قالوا ولما حصر لهراسف الموت 12 اسند الملك الى ابنه بُشتاسف f وفي ذلك العصر مات ياس ينعم g صاحب اليمن وقام بالامر بعده شمّر h بن افريقيس بن ابرهم بن الرائش وهو الذي يزعمون انه اتى الصين وهدم مدينة سمرقند فيزعمون أن وزير صاحب الصين مكر به وذلك أنه أمر الملك أن يجدعه i ويخلّى سبيله فسار k الاجداع الى شمّر فاخبره انه

a) Maç. سمن II 121; Tab. كيمنوش I 645, Hamza كيمس 36.
 b) Voir p. If 6. c) L. P. ارخيعم b) P. omet بيت e) P. نعض P. بيت المراب الم

من سليمن واذن لها اراد بذلك ان تسكن اذا نظرت اليه فتتسلَّى، ويقال أنَّ سليمن بني في اقاصى بلاد المغرب مدينة من نحاس في مفاوز الاندلس واودعها خزائين من خزائنه وان عبد الملك بن مروان كتب الى عامله على بلاد المغرب موسى بن نُصير وكان من ابناء الحجم غير ان ولآءه كان لقيب بأمره بالمصير الى 5 صده المدينة ليعلم له علم خبرها ويكتب اليه وان موسى بن نصير سار a اليها وانصرف راجعا حتى سار a الى القَيْرُوان وكتب بالنخبر الى عبد الملك ويصف نه المدينة وما لقى في سفره اليها وما رآه عند مصيره نحوها، قالوا ولما توقي سليمن قام بالامر بعده أَرْخَبْعَم ل بن سليمن فتفرّقت بنو اسرايل ووفي امره فمكث بذلك 10 الى أن سار بخت نصر وهو بُوخْت نَرْسَى a عند اللجم الى بيت المقدس فهدمه ، قلوا وقام بالملك باليمن بعد بلقيس ياسر ينعم ل ابن عمرو بن شرحبيل بن عمرو وكان ابن اخى الهَـدُهاد وانما سمّى ياسر ينعم d لانعامه على قومه، قلوا وإن ياسر ينعم d تجهّن غازيا لارض المغرب حتى باغ وادى الرمل ولم يبلغه ملك قبله 15 فاراد ان يعبره فلم يجد مجازا لانه رمل فيما زعموا يجرى كما يجرى المآة فعسكر على حافته ونصب عليه صنما وكتب على جبهته ليس وراً عي مذهب فانصرف وانصرف الى بلاده ، قلوا وان فارس لما مات سليمن بن داود اجتمع عظمآوها واشرافها ليختاروا رجلا من ولد كيقبان الملك فيملَّكوه عليهم فوقعت خيرتُهم على 20

a) L. P. صار . b) L. P. ارخیعم . c) Tab. بخترشه I 649. d) L. باشر بنعم ; P. باشر بنعم .

خطرا منه ولا احسى منظرا فلم يزل المسجد على ما بناه سليمي حتى غزا بخت نصر بيت المقدمس فاخربها ونقص a المسجد واخذ ما كان فيه من الذهب والفصد والجوهر فنقلم الى العراف، قالوا وكان سليمن مطعاما للطعام فكان يُذْبَحِ في مطاخه كرّ غداة ة ستنة الف ثمور وعشرون الف شاة ، قالوا ولما فرغ سليمن من بنآء مسجد ايليا تجهِّز سائرا الى تهامة يريد بيت الله الحرام فطاف به وكساه وذبي عنده واقام سبعا ثم صار الى صنعاء وتفقّد الطير فلم ير الهدعد فكان من حديثه وحديث صاحبة سبأ وفي بلقيس 6 ما قد قصم الله تبارك وتعالى في كتابه الى 10 ان تزوّجها، وبنى بارض اليمن ثلثة c حصون لم ير الناس مثلها وفي سَلْحين وبَيْنُون وغُمْدان وانصرف سليمين الى الشام فكان يزورها في كلُّ شهر فيُقيم عندها ثلثا، وانه غزا بلاد المغرب الاندلسَ وطَنْاجة وفَرْجة وافْريقيّة ونواحيها من ارض بني كُنْعان بن حام ابن نوم وعليه ملك جبّار عات عظيم الملك فدعاه الى الايمان بالله 15 وخَلْع الانداد فتمرّد عليه فقتله واصاب ابنة له من اجمل الناس فنسرّاها ووقعت منه موقعا لطيفا وقفل الي الشام فامر مقصورة فبُنيت لها وافردها فيها مع طورتها وخدمها وكان سليمن لا يدخل عليها الا وجدها باكية حزينة فكذّ, ذلك عليه حبّه لها وعجبة بها وفي المرأة التي قال سليمن في امرها ما ندله من سلب و ملكة وزوال سلطانه وبهاته حين اتخذت تلك المرأة تمثال ابيها في داره وعبداته سرّا من سليمن الله أنّ اتخانها التمثال كان عن علم

a) P. نفص. b) P. omet گو. c) P. L. ثلث

وروث سليمن ملكه وذلك كلّه في عصر كيخسرو بن سياوش فلما ملك سليمن سار من ارض الشام الى ارض العراق باهله وخزائنه فلحق بخراسان فنول مدينة بلن وكان هو الذى بناها قبل ذلك، واقبل سليمن حتى نول العراق فبلغ كيخسوو نوول سليمن بارض العراق وما أعطى من عظيم السلطان فدخله فزع وآسف وأمره فنهكه ه فلم يلبث الا قليلا حتى مات وان سليمن سار فل من العراق الى مرو ثم سار فل منها الى بلخ ثم سار فل من بلخ الى بلاد الترك فوغل فيها وجاوزها الى بلاد الصين ثم عطف مُتيامنًا عن مطلع الشمس على ساحل البحر حتى الى القندكوار عوسار فل منها الى مُكران وكرمان ثم جازها حتى الى الشام فوافى تدهم وكانت موطنه، قالوا ووجد في صاخر بكسكر

غَدَوْنَا لَهُ صَلُّوعَ الشَّمْسِ مِن ارض فارسِ فَهَا تَحَن قَدَ قِلْنَا بَبُلْدَةً كَسُكُمُ وَتَحْسَ وَلَا حَقْلًا مَنَ ارض تَدْمُر وَحَانَ داود عَمَ ابتدا بناء مسجد بيت المقدس فتوقي قبل 15 استنمامه فاستنمّه سليمن واستنمّ بنآء مدينة ايليا وقد كان ابوه ابتدأها قبله فبني مسجدها بنآءً لم يرى الناس مثله وكان يُضيء في ظلمة الليل الحندس اضاءة السراج الزاعر من كثرة ما كان جعل فيه من الجوهر والذهب وجعل اليوم الذي فرغ فيه منه عيدًا في كلّ سنة فلم يكن في الرض عيدًا ابهى ولا اعظم 20

أنَّم كهبيئة المحزون المفكّر ثم قال هذا موسى بن عمران عمر فتح بيتا آخر فاستخرج صورة رجل له صفيرتان كان وجهه دارة القمر ثم قال وهذا داود، ثم فتح بيتا أخر فاستخرج صورة رجل جميل على فرس له جناحان ثم قال وهذا سليمن وهذه الربيح ة تحمله، ثم فتح بيتا آخر فاستخرج صورة شاب جميل الوجه فی یده عُمّازة وعلیه مدرعة صوف ثم قال وهذا a عیسی روح الله وكلمته، ثم قال انّ هذه الصورة وقعت الى الاسكندر فتوارثها الملوك من بعدة حتى افصت الى، قالوا وانّ ذا الانعار خرج في جنوده يطلب بثأر ابيه ذي جيشان الذي صار الى ارض فارس 10 فحارب كياخسرو فقُتل في المعركة فمات ذو الانعار في طريقه قبل ان يُدرك ما أراد، فملكت اليمن عليه الهَدُهادَ بن شُرَحْبيل بن عمرو بن مالك بن الرائش وكان الهدهاد يُلقَّب بذي شَرْخ فامر بجسم ذي الانعار فحُمل ورجع بقومه الى ارض b اليمن فامر به فدُفي بصنعاء في مقبرة الملوك، قالوا وانّ الهدهاد و تزوّج ابنة 15 ملك البيّ بارض اليمن فولدت له بلقيس وعذا حديث منتشر قد جلته الرواة، قالوا فلمَّا اتى لها ثلثون سنة حصر الهدهادَ الموت فجمع وجود حمير فقال يا قوم اتى قد عجمت الناس واختبرت اهل الرأى والعقل فلم أر مثل بلقيس واتى قد وليتها امركم لتُقيم لكم الملكَ الى ان يبلغ ابن اخى ياسر ينعم ال بن 20 عمرو فرضوا بذلك فملكت بلقيس، وفي اول ملكها توفي داود عم

a) P. omet و. b) P. فرا الانفار . c) P. الهندول ; dans L. ce mot est corrigé en الهدهاد . d) Ibn Wâdhih I 222. L. lit ياسر انعم et Tab. a ياسر انعم I 684.

ملك الروم في ذلك العصر دقينوس صاحب الفتية اصحاب الكهف، وذُكر عن عبد الله بن الصامت قال وجّهني ابو بكر الصدّيق رضم سنة استُخلف الى ملك الروم لانعوه الى الاسلام او آذنه حرب قال فسرت حتى اتيت القسطنطينية فاذن لنا عظيم الروم فدخلنا عليه فجلسنا ولم نسلم ثم سألنا عن اشياء من امر 5 الاسلام ثم صرفنا يومنا ذلك ثم دعا بنا يوما آخر ودعا خادما له فكلمه بشيء فانطلق فاتاه بعتيدة فيها بيوت كثيرة وعلى كل بيت باب صغير ففتح بابا منها فاستخرج خرقة سودآء فيها صورة بيضاء كهيئة رجل اجمل ما يكون من الناس وجها مثلُ دارة القمر ليلة البدر فقال اتعرفون هذا قلنا لا قال هذا ابونا آدم ١٥ عَمْ ثم ردّ مكانه ، وفتح بابا آخر فاستخرب خرقة سودآء فيها صورة بيصآء كهيئة شيخ جميل الوجه في وجهه تقطيب كهيئة المحزون المهموم فقال اتدرون من هذا قلنا لا قال هذا نوح، ثم فتنح بابا آخر فاستنخرج خرقة سودآ فيها صورة بيضاء على صورة نبيّنا محمّد صلعم وعلى جميع الانبياء فلما نظرنا اليه بكينا 15 فقال ما لكم فقلنا هذه صورة نبيّنا محمّد صلعّم فقال أبدينكم ٥ انها صورة نبيكم قلنا نعم في صورة نبيّنا كانّا نراه حبّا فطواها وردُّها وقال اما انها آخر البيوت الا اني احببت ان اعلم ما عندكم، ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه خرقة سودآء فيها صورة بيضاء اجمل ما يكون من الرجال واشبقهم بنبينا محمّد صلعم 20 ثم قال وهـ ذا ابراهيم، ثم فتح بيتا آخر فاستخرج صورة رجل

a) P lit. أيدنيكم

وريفا واذا هو بشيء من تمر قد تمناثر تحب النخيل فاخذه واتى به عبيدا فاكل منه فقال وابيك انّ هذا الضعام طبيب فارتفع حتى اتى اليمامة فدفع فرسه فخط على ثلثين دارا وثلثين حديقة فسمّى نلك المكان حَجّرا فهو اليوم قصبة اليمامة وموضع ولاتها ة وسوقها » وتسامعت بنو حنيفة بما اصاب عبيد بن يربوع فاقبلوا حتى اتوا اليمامة فقطنوها b فعقبُه بها الى اليود، قال وكانc داول النبيّ عمّ في عصر الفند ذي الانعار وكان ملك العجم كبخسرو بن سياوش وكان سلطان بني اسرايل قد وَهي فكان من حَوْلَهِ من الامم يغنونه d فيقتلون وياسرون فاتوا نبيّه شعيبا e فقالوا ابعث 10 ننا ملكا نقاتل في سبيل الله فملَّك عليهم طالوتَ وكان من سبط يوسف صلّى الله عليه f وكان الملك في ولم يهوذا وقد كان بقي في ذلك العصر من ولد عاد جالوت الجبّار فسار غازيا لبني اسرايل في جنوده فجمع طالوت بني اسرايل وخرج لمحاربته فمروا بالنهر الذي نهام طالوت عن شُربه وشربوا منه الا ثلثمائة رجل 15 وسبعة g عشر رجلا عدد اهل بدر مع رسول الله صلعم وكان داود النبيّ حينتُـذ حدثَ السيّ فلمّا تواقف الفريقان وضع داود عليه السلام حجرا في قَـذَّافة ثم فتلها ورماه فصلَّ بين عيني جالوت فكانت نفسه فيه وانهزم جنوده وغنم بنو اسرايل اموالش فاجتمع بنو اسرايل عند ذلك على تمليك داود صلّى الله عليه وخَلْع 00 طالوت برضى منه وداود من سبط يهوذا بن يعقوب ، قالوا وكان

فاستَنْزِلوا اهلَ جَوِ من مَساكِنهم وهدّموا مُشْرِفَ الْبُنْيَسَانِ فاتَّضَعا فَامَّ جديسا واستاصليم ثم ارتحل نحو العراق يريد كجسرو ورحف اليه كجسرو فالتقوا فقُتل دو جيشان وانفضت على جموعه فملكت اليمن ابنه الفِنْدَل دا الانعار واتما لقيب دا الانعار لرُعب الناس منه فلم تكن له عمّة الا الطلب بثأر ابيه 'قال وبقيت اليمامة والجرين عمد قتل جديس ليس بها احدُّ الى ان كثرت ربيعة وانتشرت وتفرّقت في البلاد فسارت عَنْزَةُ بن اسد بن ربيعة تتبع مواقع الغيث وتقدّمها عبد الغرقي بن عمرو العنزي حتى هجم على اليمامة فرأى بلادا واسعة ونخلا وقصورا واذا هو بشيخ قاعد تتحت نخلة سحوق برجة ويقول

تقاصَرِی اجْنِ جَناكِ قاعدًا اتّی اَرَی حَمْلُكِ یَنْمی صاعدًا فقال له عبد العُزّی من انت ایها الشیخ قال انا من هِرَان، الصراغمة الاَقران، غزانا نو جیشان، الملك القرْم الیمان، فاعمل فینا المُرّان، فلم یبق بهذا المکان، غیری واتّی لَفان، فقل عبد العزّی ومّن هزّان قال هزّان بن طشم، اخو النّهی والعَدْم، 15 وابن الشجاع القرْم، فاقلم عبد العزّی ایّاما ثم تبرّم بمکانه فمضی سائرا حتی سقط الی الجرین فرأی بلادا اوسع من الیمامة وبها من وقع الیها من ولد تَهْلان حین هربوا من سیل العیرم فقلم معمّ، وسارت بنو حنیفة علی ذلک السمت یتبعون مواقع الغیث وتقدّمه شه عبید بن یربوع وکان سیّده فنزل قریبا منها 10 فقضی غلام له ذات یوم حتی هجم علی الیمامة فرأی نخیلا

a) P. وانقضت b) Tab. العبد نو الانهار I 442. c) L. الجران; P. النجران d) P. يقدمه d) P. النجران

فبعُدَا نبعْل ليس فيه حَمِيّة وتَخْتالْ يَمْشي مشْية الرجلِ الفَحْلِ فَحميت من ذلك جديس فاغتالوا عمليقا فقتلوه بغّرة وامامَهم الاسودُ بن غفار يرتجز ويقول

يا ليلةً ما ليلةُ العَرُوسِ جاءَت تَمشَّى بدم جَميسِ ه ويا طسمُ ما لاقيت من جديس احدّى نياليك فهيسي هيس فابادوا طسما فلم يُغلت منهم اللا رجلُ يقال نه رياخُ بن مُرَّة فانه مصى على وجهة حتى اتى ذا جيشان ف وهو معسكر في جنوده بنجران فمثل بين يدية ثم قال

انَّك لم تَسْمَعْ بيوم ولا ترى كيوم اباد الحَيْ طسمًا به المَكرُ والله المَكرُ والحَلَلُ الحُصْرُ والحَلَلُ الحُصْرُ والحَلَلُ الحَصْرُ والحَلَلُ والمَسْرُ والحَلَلُ من حَصر كذب ايها فقال الملك كم بيننا وبينهم قال ثلث فقال من حصر كذب أيها الملك بينك وبين القوم عشرون ليلة فامر جنودَه بالمسير نحو الملك بينك وبين القوم عشرون ليلة فامر جنودَه بالمسير نحو بدهم طهيل

قالت آرَى رجلًا في كَفَّه تَتفَّ او يخصف النَّعْلَ نَهْفَى الَّةَ صنَعا فك لَّبوها عا قالت فصتَّحَه فو آلجَيشَانَ له يُؤجى الموت والشُّرِعا ه

a) P. خبش b) en marge du man. L. on lit والصحيح الصحيح المناس بن المعدد. Tabari et les autres nomment ce roi في الكامل حسان بن تبع . cfr. للعراء . Tab. I 772 , Maç. III 284. c) L. P. حيشان . P. حيشان . P. حيشان . P. حيشان . P. السحاء . السحاء . السحاء . السحاء . السحاء .

محبوسًا حتى هلك ، قلوا وكان ملك كيخسرو وملك افريقيس بن ابرفة في عصر واحد ، وان افريقيس تَجَهَّز يريد المغرب حتى اوغل في ارض طنجة والاندلس فرأى بلادا واسعة فابتنى هناك مدينةً وسمّاها افيقيّة اشتق اسمها من اسمه ونقل اليها سمّانا وفي المدينة التي ينزلها اليوم سلطان ذلك البلب وعظمآؤها ثم انصرف الى 5 وطنه وفي ذلك العصر نشأ معدّ بن عدنان وفيه انقرص ولد ارم من جميع ارض العرب الله بقايا من طَسْم وجَديس غبروا بعمان والجهين واليمامة ، ولمّا مات افريقيس بن ابرهة ملك ابنه ذو جَيْشان بين افريقيس ه فتجهيز لغزو كيخسرو ملك فارس وجمع جنوده وسار حتى نيل بنَاجُران وكان بعُمان والجرين واليمامة 10 بشر كثير من ولد طسم وجديس ابنى ارم بن سام وكانسوا من العرب العاربة وكان ملكهم رجلا من طسم يسمّى عمليقا 6 وكان جائرًا ظلوما وبلغ من عتوة أن امر أن لا تُزَفّ امرأة من جديس الى زوجها الا بدوره و بها فمكثوا بذلك دهرا طويلا وان رجلا من جديس تزوّج عُفَيْرة d بنت غفار اخت الاسود بن غفار عظيم 15 جديس وسيدها فلما ارادوا اهدآءها أدخلت على الملك فافترعها ثم ختى سبيلها نخرجت الى قومها في دمآتها رافعة ثوبها عن عرتها وفي تقول

آيكُلْجِ مَا يُوْتَى الى فَتَياتِكُم وانتم رجلاً تَوْوَقُ عَدَ النَّهُ لَ فلو انّنا كُنّا رجالاً وكنتم نسآءً لكُنَّا لا نُعَرُّ على النُلَّ 20

a) P. نو حيشان بن الاقن Hamza Ispah. نو حيشان بن الاقن 128.
 b) Tab. عفيرة 1 771. c) L. P. عبارة d) P. عفيرة cfr. Maç. III 278.

الغوائل عند الملك حتى اقدم عليه فقتله وقد كان زوجه ابنته وجلت منه فاراد ان يبقر a بطنها عن جنينها فناشده ابريان آ d الوزير فيها وفي ولدعا أن يقتلها من غير جرم فقال له دونك فخذها اليه فاذا ولدت فاقتل ولدها فكانت عنده حتى ولدت ة غلاما وهو كجسرو f الذي ملك بعده فاخرجه عن المصر واسترضع له في سكّان للبيال من الاكتراد فنشأ عندهم وقال للملك انها و وللت جارية وقد قتلتها فصدّقه وان اعل فارس شنئوا كيكاوس أ الله على الله وتأمّروا في خلعة والحياة على الله وتأمّروا في خلعة وفشا نلك حتى بلغ امّ الغلام وقد اتى له سبع عشرة سنة 10 فدست رسيولا الى اعبل فارس تعلمهم مقتل سياوش وامر الغلام فاختاروا رجلا من افاضله يسمّى زوّ فوجّهوه الى ابريان الوزير في الاقبال بالغلام فقدم عليه وافرشه ١٠ ما اجمعت عليه فارس فسلم اليه الغلام وجله على فرس ابيه سياوش الذي قدم عليه من العراق فسار به زو يكمن النهار ويسير الليل حتى ورد يم ١ 15 جيجون وهو نهر بلئ ممّا يلي خوارزم فعبره سباحة على فرسه واقبل به حتى اورده دار الملك فخلعوا كيكاوس أ وملكوا الغلام وسمّوه كيخسرو المفاحة فامر بحده و فحبس فلم يزل

a) L. عنبوان نام بروایان به 1 601. و بیستو به 1 601. و بیستو به 1 601. و به 1 601. و به 1 601. و به 1 601. و به 1 محرم به 1 م

قالوا وان ابرهة تجهَّز وسار في بشر كثير يؤمَّ ارضَ المغرب واستخلف على ملكة ابنه افِّيقيس فاوغل في ارض السودان فاعطوه الطاعة فجاز ارضه وسار حتى انتهى الى امّة من الناس اعينه وافواههم في صدورهم ويقال انهم المنة من وله نوح عم غصب الله عليهم فبدّل خلقه فاعطوه الطاعة وانصرف راجعما فرّ بالمدّة من الناس 5 يقال له النسناس للرجل والمرأة منه نصف رأس ونصف وجه وعين واحدة ونصف بدن ويد واحدة ورجل واحدة لينقزون نقراء في اسم ع من حُصر الفرس الحلواد وهم يهيمون في الغياض الم التي على شاطئي الجر خلف رمل عالم يعني رمل بلاد اليمن فسأل عنه فأخبر انه المذ من ولد وبار بن ارم بن سام بن 10 نه - ، قلوا وكان ملك المجم في عصر ابرهة بس الملطاط كبيكاوس ابي و كيقبان وكان متشدّدا على الاقوياء رحيما بالصعفاء وكان ا منصورا محمودا الى أن خطرت منه خطرة صلال فيما كان هم به من الصعود الى السهاء فهو صاحب التابيت والنسور، وكان قل وجد على ابنه سياوش و ولم يكن له ولد غيره فاراد قتله فهرب 15 منه فلحق على الترك فحل منه محلًا لطيفا لمّا بلاه واختبره ورأى عقله وآدابه أ وبأسه ونجدته فقوض اليه امره فلما رأى ذلك اهل بيت الملك حسدوة وخافوا أن يبزُّم الامر فدسوا اليه

a) Ce mot commence la 10ème feuille du man, L. écrite par une main postérieure. b) P. om. قارمان دو المان ا

بقى اعقابه بها وكثروا فيها وكانوا في زمان موسى عم ستمائذ الف رجل وكان مَلك اليمن في زمن موسى الملطاط a بن عمو ابن حير بن سبأ وكان ملك ارض بابل كيْقَبَاد بين زاب وكان الملطاط يلقب بالرائش لانه راش قومه واغنام وكانت ملوك الارص bة كلّيا قد دانوا تليقباذ واتّقوه بالاتاوة وكان له ثلثة بنين قبُوس وهو الذي ملك من بعده وكيابنَه وهو جدّ لُهُ اسف الدني ملك بعد سليمان بين داود عم وقَيُوس وهو جدّ الاشغانيين الذبين كانوا ملوك الجبل في زمان الطوائف وفي عصره خرج موسى ابن عمران من مصر هاربا من فرعون حتى اتى ارض مدين ونزل 10 على شُعَيب فآجره نفسَه ثماني حجيج كما ذكر الله جلَّ ثنآوه في الكتاب الناطق، ثر خرج من عند شعيب لمّا قصى الاجل وسار باهله فكان من امره واكرام الله ايّاه بتكليمه ورسالته ما قدل قصَّه علينا في كتابه، وانصرف الى شعيب وردّ اهله اليم ومصي حتى بلّغ رسالة ربّه وفي ذلك العصر بُعث شعيب الى قومه فكان ١٥ مناه ما حكاه الله في كتابه، قالوا ثر ملك ارض اليمن ابرهة ابن الملطاط وعو ابعة ذو المنار سُمّى بذلك لانّـم امر بعمل المنار والايقاد عليها بالليل ليهتدى بها جنود وتوقي موسى بن عمران عم وتولّي امر بني اسرايل من بعده يُوشّع بن نُون فخميم ببنى اسرايل من ارض مصر الى ارض الشام فاسكنهم بفلسطين،

a) Tab I 440 بن يشجب بن صيفيّ بن سبأ بن يشجب بن قحطان دfr. Tab. I 603,
 604. c) L. P. كيانبد دfr. Tab. I 534. d) P. omet قد على البرائش Tab. I 441.
 e) Tab. I 441 البرهن بن الرائش

قحطا شديدا وكان اهل ايران شهر في ملكه في اعظم بلاً فلما a بن منوشهر نسم سنین ظهر زاب a بن بودکان بن منوشهر ابين ايم بين نمروذ بارض فارس فخلع فراسياب ودعا لنفسه ذال اليه جميع ولد سام بي سوح للجَهْد الذي نالم في ملك فراسياب فسارة الى فراسياب حتى نفاه عبن ملكته وعمد الى ة الممن ولخصون التى هدمها فراسياب فاعاد بنآءها وحفر الانهار والقُنيّ الذي كان طمّها واصلح كلّ ما كان فراسياب افسده وكرّي بالعراق انهارا عظاما سمّاها المزواني اشتق اسمّها من اسمع وفي الزابي الاعلى والزابي الاوسط والزابي الاسفل وابتني المدينة العتيقة وسمّاها طيسفون c ثر سار في اثر فراسياب وقد اقام بخراسان في 10 جموعه وعساكره فزحف البيه فراسياب فالتقوا واقبل أرسناس الذي كان منوشهر امره بتعليم الناس البرمي بالنُشّاب وقد وتبر قوسه وفرقت فيها نُشّابة فاقبل حتى دنا من فراسياب فلما تمكّن رماه رميةً خالطت فؤاده وخرّ ميّنا وانصرف ولد يافث حين قُتل ملكهم حتى لحقوا بارضه وكان زاب قد اصابه جراحة كثيرة فات 15 منها بعد مهلك فراسياب بشهر، وفي ذلك العام ايضا مات حير ابن سبأ وقالوا كان مُلك الوليد بن مُصْعب فعون موسى عَم على جميع ارض ولد حام وفي المملكة التي تعبف علك مصر ابن حام' قالموا ولما توقّي يوسف بن يعقوب واخوته بارض مصر

ابراعيم عليهما السلام وخلّف ثلثة بنين قَيْلَر م بي اسمعيل ونابت b بن اسمعيل وهو كان القيم بامر مكّة ولخرم بعد ايراهيم ومَدْيَن بن اسمعيل وهو الذي صار الى ارض مدين فنزلها وس ولده شُعَيْب النبيّ عليه السلام وقومُه الذين أرسل اليه، قالوا ة ولما توقّي نابت بين اسمعيل غلبت جره على البيت ولخرم فخرج قيذر بن اسمعيل باهاله وماله يتبع c مواقعَ القَطْر فيما بين كاظمة وغَمْر ل ني كندة والشَّعْتَمِين وما والى تلك الارضين حتى كثر ولده وانتشروا في جميع ارض تهامة وللحجاز ونجد فلك سَبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ارض اليمن طُولَ ملك منوشهم ١٥ مائدة وعشرين سندة ، ثر مات وملك بعده ابنه حمْير بي سبأ وجعل ابنه كَهْلان وزيم حير، قالوا ولمّا الى لملك منوشهر مائة سنة وعشرون سنة سار اليه فَرَاسياب بين فايش بين نُوفَسف ابن التُرك بن يافث بن نوح وذلك حين ملك حير ارض اليمن وكان مسيرة من ناحية المشرق في جموع من ولد يافث بن نوح 15 حتى انتهى الى ارض بابل وخرج اليه منوشهر الملك في جنوده ففُضَّت جموع منوشهر وقفا فراسياب اثر منوشهر حتى لحقه فقتله واستولى عملى ملكه وجلس عملى سريره وسمام ولم ارنخشذ و لخسفَ وهدم ما كان بارض بابيل من لخصون وعبِّر لا ما كان فيها من العيون وطمّ ما كان فيها من الانهار وقحط الناسُ في ملكه

a) Tab. عبدر I 351. b) L. تبنت د) L. و. المبدئ د) L. و. المبدئ ا

وتخوم ه ارص العرب وسار ابراهيم حتى اتى ارض مصر، قالوا وانّ ولم قحطان كثروا بارص اليمن فوقع بينه التباغي والتحاسد فاجتمع ولد يعرب بن قحطان على ولد جرم بن قحطان وولد المعتمر بين قحطان فنفوم عين اليمن وارضه فسارت جرم تحيو التحرَّم وسار بنو المعتمر نحمو للجاز ورئيس جره مصاص ل بين 5 عرو بن عبد الله بس جره بن قحطان وارادوا نزول للجرم فنعام العمالية من ذلك فاقتتلوا فغلبتهم جرم على للحرم ونفوم منه ونزلت جوه الحرم فلما قطنوه بلغ ذلك بنى المعتمر بين قحطان فاقبلوا من ارض للجاز حتى اتوا لخرم وسألوا جبرهم السكني معهم فابت عليه جره ورئيس بني المعتمر السَّمَيْدَع بن عبرو بن مطور 10 ابن المعتمر بن معطور بن المعتمر بن قحطان فتداعي الفيقان الى للحرب فجربهم هذه سميت فعيقعان والمطابخ وأجياد وفاضح لان بعه فُصاحب بنسو المعتمر وقُتل السميدع وكان الظفر لجرم، قالوا وكان لنمروذ ثلثة c بنين ايرج وسَلْم وطُوس d فقُوص الى ايرج ملكة وجعل سَلَما على ولد حام وطوساً على ولد يافث فحسد 15 ايهج اخواه اذ خصّه ابوه بالامر دونهما وهدو اصغر سنّا منهما فاغتالاه فقتلاه فصبَّر الملك الى ابس ابنه مَنُوشهْر بس ايرج وصرفه عن ابنيه سلم وطوس فر مات فلك منوشهر ابن ايرج وفي عصر منوشهر كثرت قحطان بارض اليمن فلَّكوا عليهم سَبأً بن يَشْجُب واسم سبأ عبد شمس ، قالوا وفي ذلك العصر توقّي اسمعيل بين 20

في عصر نبروذ ، وذُكر عن ابن الشَرِيّة عن الله قال كان اللَّذي خرج اليها يعرب بن قحطان في ولد وكان اكبرَهم سنّا واعظمهم قدرا، قلوا وان شمودا قَفَت ما كانت عليه عاد من اللغر بالله والعُتو عليه فارسل الله 6 اليه صالحا رسولا فكان من اشرفه منصما واكمه وحسبا فدعام الى توحيد الله فلم يقبلوا منه ولم يرعووا فاعلكم الله عزّ وجلّ كما نصّ في كتابه وهو اصدى الحديث، ويقال انه كان بين مهلك عاد ومهلك ثمود خمسائة عام وكان ذلك في عصر ابراهيم عليه السلام وفي آخر ملك نمرون وتسميه المجم فريدون تجبّر نمرون وعتا ولهج بعلم النجوم واجتلب المنجّمين من آفاق ال الارض وحباهم بالاموال واختار سبعة نفر من اهل بيته فسماهم الكَوَهْبارين c فولَّاهُم اموره ووكل كلّ رجل منهم بعمل افرده به وكان أزر ابو ابراهيم احمد السبعة الذيبين اختار، وقد كان دان له الشرق والغرب فكان من امر مولد ابراهيم ما قد جآءت بع الآثار، وكان اوّل من آمن بابراهيم امراته سارة وكانت من اجمل 15 أهل عصرها، ولوط كان ابس أخته فاقلم ابراهيم مع ابيه ما شآء الله الله الله خرج مهاجرا له، وخرجت معه سارة وكان ابو لوط من اهل مدينة سُدُوم وكانس المه بنت آزر، وإنما كان قدم الى بابل زائرا جُدّه آزر فآمن بابراهبم فاقام معه ببابل موازرا له d على أمره فلما خرج ابراهيم عم مهاجرا خرج معد لوط فلحق 20 بابيم واقبل بيته بمدينة سدوم وهي فيما بين ارض الاردن

a) Dans L. on trouve au dessus de البين le mot عبيد tracé de la même main. b) P. ajoute نعالى c) Sic L.;
P. sans voyelles; Tab. القوصاريين I 229. d) P om. مل.

من اقطار الارص فملكوا مَرْثَد بن شدّاد وذلك في اول ملك نبوذ ابن كنعان فغزام نمرون في آخر ملكه وقد وفي امرهم فقدر عليهم وقالوا فالغ وقحطان اخوان وها ابنا غابر ففالغ جد ابراهيم صلى الله علية وسلم واما قحطان فابسو اليمن ويروى أن ابن المقفّع كان يقول يزعم جهّال الحجم ومن لا علم له أن جَمّ الملك هوة سليمان بون داود وهذا غلط بين سليمان وبين جم اكثر من ثلثة آلف a سنة ، ويقال أن تمروذ بين كنعان فرعون ابراهيم من ولد جَمّ وكان ابس عمّ آزر بين تارخ ابي ابراهيم وهو ابراهيم بين آزر بن تارخ بن ناحور بن ارعوا ٥ بن شلح بن ارفخشذ الذي سبَّته الحجم ايران ومن ولد ارفخشذ جميع العرب، ومنام ايضا ١١ ملوك الحجم واشرافهم من اعمل العماق وغيره، قلوا ولما انقرضت عاد من ارض اليمن وبادوا وذلك في عصر نمروذ بن كنعان اقطعها نمرون ابن عمَّه قحطان بن غابر فسار اليها في ولده حتى نزلها وبها بقايا قليلة ممّن آمن بهود عليه السلام من عاد نجاوره قحطان بها فلم يكن اللا قليلاحتى انقرضوا وبادوا وصفت الارض 15 لقحطان ويقل أن السائر اليها يَعْرُب بن قحطان بعد وفاة ابيد فسار اليها في اخبوته واولادهم فقطنها فكانت الم يعبب دون اخبوته امرأة من عاد فتكلّم بلسان امّه، وذُكب عبي ابي الكّيس النَّمَويُّ انع قال ان قحطان تنزُّوج المرأة من العاليق فولدت يَعْرُب وَجُرْهُم والمُعْتَمِن والمُنتَمِين والمُنتَامِس وعاصما ومَنبعا والقُطامي الله وعاصيا ، وحمْيَر ، فتكلَّموا جميعا بلسان الله بالعربيَّة وكان قحطان

a) P. partout ارغوا. b) Tab. ارغوا I 252.

ابن نوح فولد له فالغ بن غابر أثر ولد له بعد ذلك قحطان ابن غابر، قال وانما سمّى قحطان لقُحُطه القحوط وطَرْده بالسخا ولجود ثر ولد له لام بن غابر فكان اعبد اهل عصره وكانت اسفار آدم وشيث ونوح وقعت اليد فدرسها وعلمها، ثر ان 5 الصحّاك البّيوراسف طلبه ليفتنه عن دينه فهرب منه باهله وولده من مدينة بابل حتى حلّ عفازة من ارض الروم فقبره بها ويقال ان مكان قبره معروف حتى الآن ، قالوا ولمّا اهلك الله عادا مع شدّاد ضعف , كن الصحّاك ووفي امره واجترأ عليه ولد ارفخشف ابسي سام وكان الوبأ ه وقع في جنده ومن كان معد من الجبابرة 10 نخرج يريد اخاه غانم بن عُلوان الذي ملَّكة شديد على ولد يافث ويستعين به على امره فاستغنم ولد ارفخشذ بن سام خروجه فارسلوا الى نُمْرون ٥ بن كَنْعان بن جمّ الملك وكان مستترا هو وابوه في طول ملك الصحّاك بجبل دُنْباوَند c فاتام فلّكوه عليه فصمد صمد من كان بارض بابل من اهل بيت الصحّاك فقتلا اجمعين 15 واستولى على ملك الصحّاك وبلغ ذلك الصحّاك فاقبل تحوه فظفر به نمرون وضربه له على هامته بجرز عديد فالاخنه الر شده والقا واقبل به الى غار في جبل دنباوند فادخله فيه وسدّ عليه واستدفّ الملك لنمروذ واستُوْسَقَ وهو الدني يسميد العجم فريدون ، قالوا ولمّا توقّی هود صلی الله علیه و اجتمع ولد ارم بس سام

م) P. الوبآء . b) Tab. مرود بن كوش بن كنعان بن حام . b) Tab. مرود بن كوش بن كنعان بن حام . c) P. a toujours نفياوند. d) P. دُنياوند. e) L. et P. بخبرد . f) P. تسميع . g) P. ajoute . فصربه . وسلم . e) له et P. نفيره . وسلم . و

بيراسف عند ما كان من غلبته جمّ الملك وقتله اياه واطمئنانه» في الملك وفراغه اخذ يجمع اليه السحرة من آفاق علكته ويتعلم السحرحتي صار فيه اماما وبني مدينة بابل وجعلها اربعة فراسخ في اربعة وشحنها بجنود من للبابرة وسمَّاها خُوب، وسَامَّ ول ارفخشذ الخسف ونبتت في منكبيه سلعتان كهيعة التيتين 5 تونيانه في أطعهما ادمغة الناس فتسكنان قالوا فكان يونى كلّ يوم باربعة رجال جسام فيذبحون وتوخذ ادمغته فيغدَّى بها تانك لخيتان وكان له وزير من قومه فولتي وزارته رجلا من ولد الخيشذ يسمى ارمياييل فكان اذا أتى بالرجال ليديحوا استحيال منهم اثنين وجعل مكانهما كبشين من الغنم وامر الرجلين ان 10 يذهبا حيث لا يوجد اثرها فكانوا يصيرون الى الجبال فيكونون فيها ولا يقربون القرى والامصار فيقال انهم اصل الاكراد، وملك بعد شدید بن علیق اخوه شَدّاد بن عملیق و بن عاد بن ارم فعتا وتجبّر فبعث الله البيد هودا عليه السلام رسولا وكان من صميم قومه واشرافه وهو هود بين خالد بي الخلود بن العيص 15 ابسى عمليف بسى عاد فلم يحفل بنه فاهلكه ومن كفر به من عاد كما قدو قصَّم الله تبارك وتعالى في كتابه وهو اصدى للحديث، قال ونشأ في ذلك المحر غابر لله بين شالح بين ارفخشف بي سام

في الارص التي سُمّيت بع ونُسبت اليه فلم يبق مع الملك جَمّ بارض بابل الا ولد ارفخشذ بين سام، قالوا ولما كثرت عاد باليمون تجبروا وعتوا وعليه شَديد بن عمليق بن عاد بن ارم بن سام ابن نوح فوجه الى ولد سام ابن اخيه الصّحّاك بن عُلُوان بن ة عمليف بن عاد وهو الذي تسميم العجم بَيْوَراسف a فحمار الى ارص بابسل وهرب منه جَمّ الملك فطلبه الصحّاك حميى ظفر به فاخذه واشره بميشار فاستولى على ملكه وكان الذي وجه الى ولد حام بن نوح ابن عمّه الوليد بين الرّيّان بن عاد بن ارم ، وكان ملكُ عنومتذ مصر بن القبط بن حام الذي تبوَّ ارض 10 مصر فسار البيه الوليد بين الربان حتى قتله واستولى على ملكه ومن ولد الوليد بي الريّان الريّانُ بي الوليد عزيز مصر صاحب يوسف صلّى الله عليه وسلّم ومن ولدها الوليد بين مصعب فرَعُون موسى صلّى الله عليه وكان جالُوت للبَّبار الذى قتله داود النبيّ عليه السلام من ولد الوليد بن الريّان ، وكان الذي وجه 15 شديد بن عمليق الى ولد يافث بن نوح ابن اخيد غانم بن علوان اخا الصحّاك بين علوان، وكان ملك ولد يافث بن نوح يومئذ فراسياب بن تُوذل بن الترك بن يافث بن نوح فغلب على ملكه ايضا واستولى على ارضه ومن ولد غانم بن علوان فيما يقال فورء ملك الهند الذي قتله الاسكندر مبارزة ويقال ان رستم º الشديد من ولد غانم، قالوا وان الضحّاك الذي تسمّية العجم

a) Tab. بيوراسب I 202. b) P. lit اشره جنشار changeant اشره en اشره c) P. غُور c

سار بعدهم ولد حام بين نوح وكانوا ايضا سبعة اخوة السند: والهند، والزِّنج، والقبط، وحَبَش، ونُوبة، وكَنْعان، فاخذوا ما بين للنوب والدبور واقام ولد سام بن نوح مع ابن عمَّ جَمَّ الملك بارض بابل على تغير الفاظام وكان لسام بس نوح خمسة بنين أرم وكان اكبره سنّا، وارفخشذ، وعالم a، والبَفَر والأَسْوَر 6، 5 فخُص ولد ارم باللسان العربيّ عند تبلبل الالسي وكانوا ايضا سبعة اخدوة علا ، وتمود ، وصُحَار ، وطَسْم ، وجديس ، وجاسم ل ووَبار ٤٠ فارتحل عاد مع من تبعه حتى حلَّ بارض اليمن ونول ثمود بسن ارم ما بين للحجاز الى الشام ونزل طَسْم بن ارم عُمان والبحرين ونزل جديس بن ارم اليمامذ ونزل صُحَار ما بين الطائف 10 الى جبلَيْ طبّين ونهل جاسم ما بين لخبم الى سَفَوان ونهل وبار بون ارم ما ورآء السرَّمْ لل بالبلاد السنى تعسرف بوبار ، قالوا فهولاء العرب الأولى القرضوا عن آخره، قالوا ولما خرج هولاء تحركت قلوب سائر ولد نوح للخروج من بابل فخرج خُراسان بين عالم بن سام فاتّن خداسان خطّنة وفارس بن الأسور بن سام والروم بن البّغرة 15 ابس سام وارْمین بس نَـوْرَج و بس سام وهـو صاحب ارْمینیّن وكرمان h بن تاريخ بن سام وقيطًل i بن عام بن سام وولده من ورآء نهر بلخ وتسمّى بلاد الهياطلة ونزل كلّ رجل منهم مع ولده

a) Tab. الشون I 216. b) Tab. الشون I 216; Ibn Ath. السود I 56. c) efr. Jâc. III 368. d) efr. Tab. I 213; 214; et Jâc. IV 461. e) efr. Tab. I 214; et Jâc. IV 896. f) L. الألجاء g) P. avait تورج qui est changé en نورج; efr. Jâc. I 220. h) efr. Jâc. IV 264. i) efr. Jâc. IV 999.

وطَّد السلطان واقام منار الملك بعد سام جُمَّ بن ويونَّجُهان عبي ايوان وهو آرْفَخشذ بن سام بن نوح واعقم الله جميع من نجبي مع نوح في السغينة اللا بنيه الثلثة سامًا وحامًا ويافثًا ، قالوا وكان لنوح ابس رابع اسمه يام وهو الغريق وله يكن له عقب واما ة الثلثة فكلُّم اعقب ، قلوا وكان سام هو المتولِّي لامر ولد نوح من بعدst وكان يشتو بارص جَوْخى b ويصيف بالموصل وكان طريقه في مَبْداه ومنصرفة على شطّ دجلة من للانب الشرقي فسمّى لذلك سام راه وهو الذي تسمّية العجم ايران وقد كان تبوَّأ ارض العراق واختصّها لنفسه فسُمّى ايران شهر، وقام بالامو بعده ابنه 10 شاليخ فلما حضرته الوفاة اسند الامر الى ابس اخيه جم بس ويونجهان م بس ارنخشف فتبت اساس المُلك ووطَّ اركانه وبني معالمه واتنخذ يهم النيروز عبيدا، قلوا وفي زمان جَمّ تبلبلت الالسن ببابل وذلك أن وله نوح كثروا بها فشكنت بهم وکان کلام لجمیع السُریانیّة وفی لغنة نوح فاصحوا ذات یوم وقد 15 تبلبلت السنتم وتغيّرت الفاظم وسج بعصم في بعض فتكلّمت كلّ فرقة منهم باللسان الذي عليه اعقابهم الى اليهم فخرجوا من ارص بابل وتفرّقت كلّ فرقة جهةً وكان اوّل من خرر منهم ول يافث بن نوح وكانوا سبعة اخوة الترك، ولخزر، وصقلاب، وتاريس<del>ة،</del> ومَنْسَك، وكمارَى و والصين، فاخذوا ما بين المشرق والشمال فر

copiste remplit par les mots: اكسرم ولد نبوح عليه السلام; الكسالام a) L. et P. وَيْرِنَاجُهَان b) P. حَوْخى; Jâc, المُوخَان II 143. c) L. P. ويرتجهان d) Tab. تسوس I 211. e) cf. Tab. I 68; et Jâc, III 53; IV 304.

## بسم الله الرحين الرحيم a

قال ابو حنيفة اتهد بين داود الدينوريّ رحمه الله و وجدت فيما كتب اهل العلم بالاخبار الأُولى ان آدم عليه السلام كان مسكنه لخرم وان ولحه كثرواء في زمان مهليل له بين قينان بين انوش بين شيث بين آدم وكان سيّد ولحد آدم في دهرة والقائم والمرم وكذلك كان آباؤة الى آدم عليه السلام، ووقع بينهم التنازع في الاوطان فقرقهم مهليل في مهبب الرياح الاربع وخصّ ولحد شيث بافضل الارض فاسكنهم العراق وكان اوّل نبيّ بعد شيث ادريس واسمة اخنوخ و بين يرد بين مهليل ويسمّى ادريس تلثرة دراسته ثر بعب الله أنوحا عليه السلام الى اهل عصرة وكان الافلام فعرة وكان الله ونحبي نوحا ومن كان معه في السفينة، وكان [فكذّبوة] السفينة واستقرارها على رأس المجوديّ جبل بقرَّدَى وبارَبْدَى لم من السفينة واستقرارها على رأس المجوديّ جبل بقرَّدَى وبارَبْدَى لم من المن الله فكان اوّل من الرض الجزيرة فلمّا مات نوح استخلف ا] ابند سامً فكان اوّل من ارض الجزيرة فلمّا مات نوح استخلف ا] ابند سامً فكان اوّل من

نقلت عنه الترجمة من خطّ نقل (من) خطّ العلّامة عر بن الحد بن هبة الله بن تحمل بن الى جرادة ناسخ النسخة التي نقلت منها هذه النسخة.

## كتاب الاخبار الطوال

فية ذكر ملوك الرص من لحن آدم علية السلام ه الى انقصاء ملك يزدجرد بين شهريار بين كسرى ابروييز وذكر من ملك من ملك عملوك قحطان وملوك البروم وملوك التبرك في كلّ عصر واوان وذكر الائمة ولخلفآء ولخبروب التى كانت مشل يبوم القادسية وفتوح العراف وانصرام دولة المجم وحرب للمل وصفين ويبوم النهروان ومقتل لخسين بين عليهما انسلام وفتنة ابين النهروان ومقتل لخسين بين عليهما انسلام وفتنة ابين الزييبر وخروج الازارقة وحروبه وايامه وخبير المختار بين الى عبيد وقصته وسبب خروجة وخروج عبد الرحمي بن الاشعث على الحجاج وما كان بينهما وذكير خلافة عبد الملك والوليد على الحجاج وما كان بينهما وذكير خلافة عبد الملك والوليد وخبر الدولة العباسية وقصة الى مسلم الى خلافة المنصور وبناته مدينة بغيام للهنون الى انقصاء المر محمد مدينة بغياد وايام للعتصم وخبر بابك وحروبة وإيامة الامين وخبر المأمون الى آخر ايام المعتصم وخبر بابك وحروبة وإيامة

a) P. ملى الله عليه وسلّم b) P. omet والوليد بن عبد b) P. omet الله عليه وسلّم c) P. بناء a) الملك له c) P. بناء a) الملك الله عليه وسلّم b) P. omet الملك له المنابري المعالم الله المنابري المعالم الله المنابري تأليف الح حنيفة المنابري المعالم المنابري المعالم المعالم

## كِتَابُ ٱلْأَخْبَارِ ٱلطَّوَالِ

تَأْلِيفُ

أَبِي حَنِيفَة أَحْمَد بْنِ دَاوُد الدينوري

تغمده الله برحمته امین



ٱلأَخْسِارِ ٱلطِّوالِ

h. halakhbar al-tinal

أبى حينيف أحمد بن داود الدَّيْنَورِي

تصاحبيج

فالاديمير جِرجاس

٠٠٠٠٠

الطبعة الاولى في مدينة ليدن المحروسة بمطبع بريل سنة ١٨٨٨ مسيحية

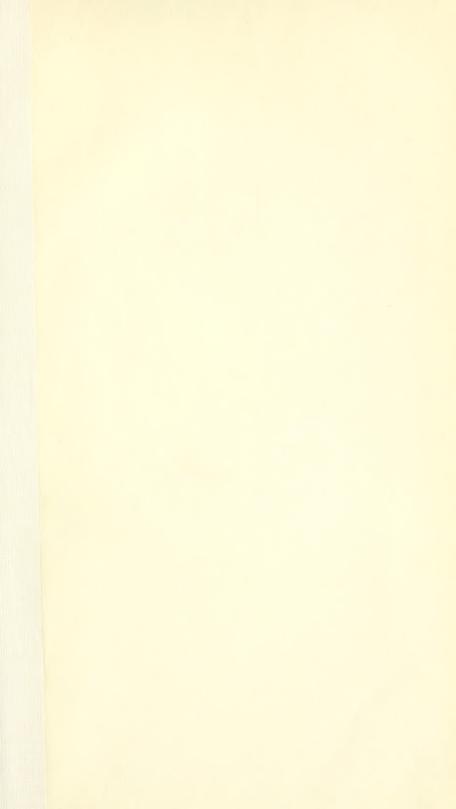

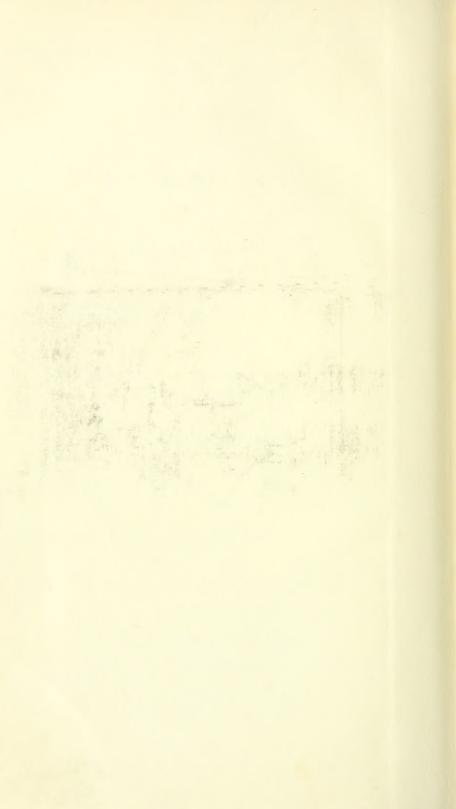

## BINDING SECT. MAY 13 1965

| D    | Ahmad ibn Da'ud, Abu Hanifah, |
|------|-------------------------------|
| 17   | al-Dinawari                   |
| A55  | Kitab al-akhbar al-tiwal      |
| 7972 |                               |

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

